بسالانم الرحم معالم

> وزارة التعليم العــالي جامعة أم القـــــرى كلية الدعوة وأصول الدين

غوذج رقم ( ٨ ) إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

| نسم: المعقس 5                               | الدعوة وأصول الدين  | كلية :        | المالية ليرفعون                            | ر<br>ورين عدار        | الاسم ( رياعي ) ۽ |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| نسم: ٨٠ لعفير. ٦٠                           | :العقىل.ة.          | في تخصص       | ئو را ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | نيل درجة : [المع. آ   | الأطروحة مقدمة ل  |
| ن بر الله الله الله الله الله الله الله الل | و. به ً. ڪرهن. و .ا | . الْحَبَّطُ. | رُسْرُ وَ ١٨١ وُ هُ هُمْ ا                 | (( ١٠٠٠ سر ١٠٠٠ کېلدو | عنوان الأطروحة :  |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشـة الأطروحـة المذكـورة أعـلاه \_ والـتي تمـت مناقشـتها بـــاريخالح ا ٩ ٧٧٠ اهــ \_ بقبولها بعــد اجـراء التعديلات المطلوبة ،وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعـلاه ...

والله الموفق ...

أعضاء اللجنة

المناقش الحارجي

و بعد :

المناقش الداخلي

المشرف

Colyn 1.P. N

#### ملخص الرسالة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد: فهذه نبذة مختصرة عن مضمون ومحتويــــات الرسالة وهي كالتالى :

العنوان: ( ابن خلدون وآرؤه الاعتقادية عرض ونقل ) .

أهمية البحث : اظهار مكانة ا بن خلدون العلمية وجهوده في علوم العقيدة والشريعة ومعرفة أرآئه في مسائل الاعتقاد .

خطة الرسالة: قسمت البحث إلى مقدمة وسبعة فصول وخاتمة. أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري له، أمسا الفصل الأول: فقد تحدثت فيه عن حياته، وأما الفصل الثالث: فوضحت فيسه منهجه في دراسة مسائل الإعتقاد والتوحيد، وأما الفصل الرابع: فقد بينت فيه رأيه في مسائل النبوة والولاية، أما الفصل الخامس: فذكرت فيه رأيه في التصوف وموقفه من المتصوفة، وأما الفصل السادس: فقد ذكرت فيه رأيه في التصوف وموقفه من المتصوفة، وأما الفصل السادس: فقد ذكرت فيه رأيه في التصوف وموقفه من المتصوفة، وأما الفصل السابع: فبينت فيه رأيه عن المنطق والفلسفة، أما الخاتمة فقد عرضت فيها أهم النتائج والتوصيات.

#### هم النتائج:

- التفكك السياسي بعد انحلال عقد الخلافة الاسلامية في معظم أرجاء العالم الاسلامي إلى مراسم شكلية ، وكان مسن نتائج ذلك آثاره السيئة في الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية باستثناء دولة المماليك في الشسمام ومصر في بعض الفترات وازدهار العلوم والعمران وحصول الاستقرار فيها .
- ٢- ثقافة ابن خلدون الدينية ونشأته في حضانة التربية الاسلامية المكونة من أسسرته ومشسايخه ، ثم توليسه المنساصب السياسية والعلمية كونت منه علماً بارزاً في الحياة المعاصرة له وللعصور اللاحقة من بعده حتى هذا اليوم والإزالست آثاره وكتبه ومصنفاته شاهدة له على متانة وعمق وشمولية علومه وخبراته ، وثناء تلاميذه وأهل العلم له ودراسسة نظرياته وخاصة في علم الاجتماع حتى من غير المسلمين ، وعدم سلامته من حقد وحسد الآخرين عليه .
- ٣- إثباته لتوحيد الربوبية والألوهية ومسائلها كما في حديث جبريل ، وإنكاره على من اعتقد الشرك وأدخله فيهما
   كعباد القبور والأضرحة والكهنة والمنجمين وغيرهم وأن كل ذلك من الشرك الأكبر.



رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة الإسلامية

إعداد الطالب عبدالله عبدالجليل عبدالرشيد عبدالرشيد

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيمر محمد إبراهيمر

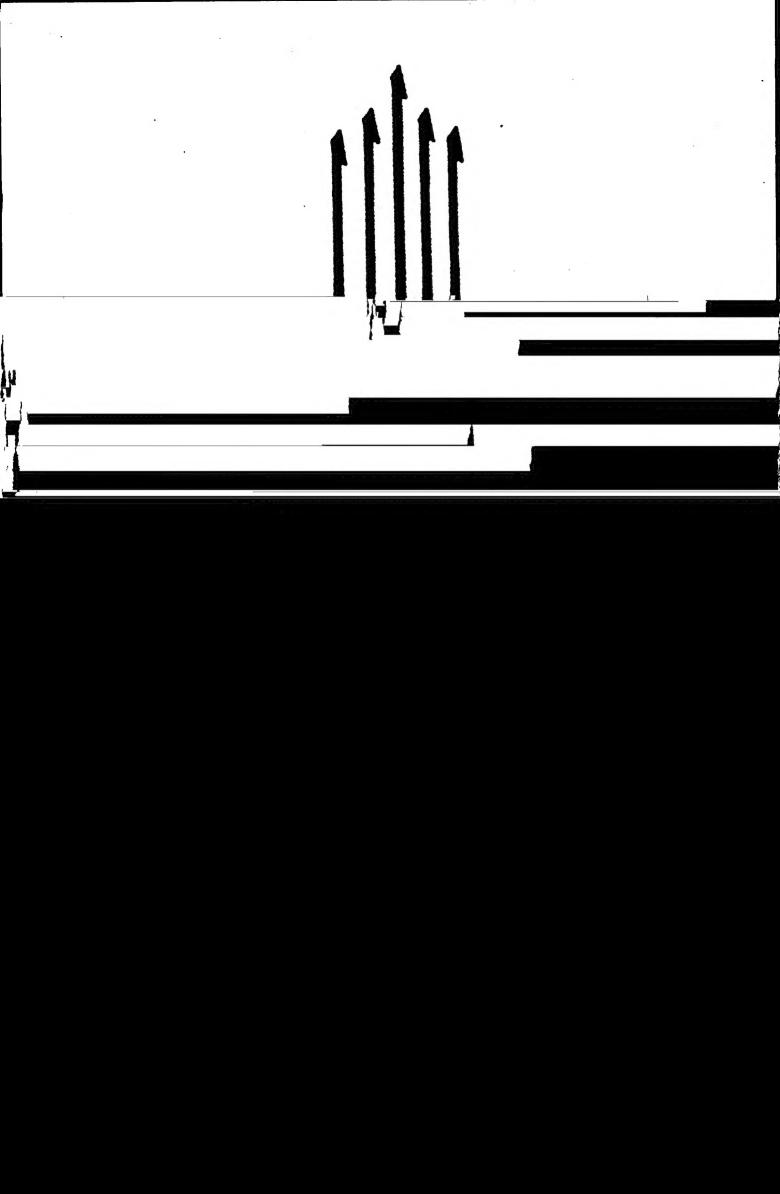

# مرعي بالله من الشيطان الرجيح

﴿ إِنِمَا يَخِشَى اللهِ مِن عُبِادِهِ العَلَمَاءِ ﴾ (١)

( الملا رب زدني علما )

الله حلا منا بعلم عنا الله عليه ومدا.

الله فيراً بيقه في الم

## إهداء

إلى والدي عسى ربي أن يرحمهما كما ربياني حغيرا.
وإلى بقية أتباع السلغم شيني ووالدي فخيلة إماء وخطيب المسجد الحراء ورئيس شؤن الحرء المكيى والمدني محمد بن عبد الله الله ورئيس متعنا بصحة.

والي جميع مشايخي الذبين تتلمنت المممالا تبدت

# (شکر وتهدیر)

قال الله تعالى : ﴿ المملوا آل حاود شكرا ﴾ (۱) ، وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ يَشْكُر فَإِنْمَا يَشْكُر لَنْفِسُمْ ﴾ (۱) .

ويقول المصطفى ﷺ: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) ".
و ( من حنع إليه معروض فقال لغاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء) (3).

والشكر ش أولا أن انعو علي بنعمة الإسلام، وهداني إلى دراسة شرعه والتخصص في مجال عقيدته، فإن العلو للسيما العلو الديني لمن أعظو نعو الله على المسلو في هذه الدياة، فالدمد ش الدي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

ثه الشكر للمالحين عسم، دري أن ير جمهما كما دريالما حغيدا،

ثه أيضا لجامعة أم القرى التي أراد الله لما أن تعلي منارة العلم والدين في أطمر بقعة على الأرض بجوار بيت الله العتيق فشكر الله القائمين على أمرها وأمدهم من عنده قوة وعافية ورشداً وإخلالًا.

كما أشكر كلية الدعوة وأحول الدين والقائمين عليما للدرص الشديد والأكيد على تعليم أبنائها والمنتسبين إليما وتيسير سبل العلم وفتع أبواب المعرفة الصديدة أمام طلابها.

أما قسم العقيدة الذي أنتمي إليه وأحرس في رحابه فإنني احدى و الله على المناه الديم الله على الله عنها الديم الله عنها المناه المحيدة يدفع عنها إبطال المبطلين وينقيها من خلالات الزائفين ويقدمها للناس بيضاء نقية عذبة لا تشوبها شائبة ولا يكدرها مكدر.

وأشكر أساتخة هذا القسم على ما بذلوه من جمودٍ حادقةٍ في سبيل البلوع إلى هذا المدفد النبيل.

والشكر موصول لغضيلة المشرف الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد

معيى جمداً أو دعا لي دعوة خير في سبيل إنجاز مدا العمل المتواضع.

كما أوجه شكري العميق إلى فخيلة الوالد والمربي مشرف المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم السائح أستاذي بقسم العقيدة الذي وافيق على أن يحل محل أستاذي السابق المشرف على الرسالة فله مني ومن أستاذي كل الثناء والشكر والتقدير وحسن الدعاء له بالتوفيق والإخلاص لخدمة العلم وأهله ونشر الدين الحق على البطق.

ولا يغوتني أيضاً أن أوجه عظيه شكري وتقديري إلى الأستاذين الكريمين على موافقتهما بقبول مناقشة هذا البحث وتقويمه وتجشما عناء قراءته وحبرا عليه، وهما كل من :

فخيلة الأستاذ الدكتور مدمد حسان كسبه أستاذي بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأحول الدين بجامعة أم القرى.

وفخيلة الأستاذ الدكتور سالم بن مدمد القرنيي أستاذ العقيدة بجامعة الملك خالد بأبها .

فجزاهم الله عنيي خير الجزاء في الآخرة والأولى ووفقهم لنصرة حينه.

وبعد .. فإن يكن ما سطرته فيى هذا البدث صواباً فمن الله الذي بنعمت متعدد المالدات وإن يكن غير ذلك فدسيى أننيى بشر - تدت مشيئة الله - أحيب وأخطئ، والدمد لله غلى لزوم الدن وأستغفر الله من النطأ والزلل ولا حمل ولا

وبعد السبحث والتحري وحدت أنه لم يكتب أحد عن ابن خلدون في هذا الجانب

- تفرد هذه الشخصية في دراسة الفلسفة والمنطق والتصوف وغيرها من العلوم وسبره
   لأغوارها ووقوفه منها موقف الناقد البصير مع عدم تأثره بما .
- مواقفـــه الواضحة والثابتة لقضايا الإمامة والبيعة وسياسية البلاد والعباد وخاصة في مناصبه العلمية التي تولاها ثم قيده لخبراته التي اكتسبها في مصنفاته في آخر حياته .

٣) في علم المنطق والفلسفة: عرض ابن خلدون في كتبه لعلوم المنطق والفلسفة وذكر بالجملة منا ألف فيها قديما وحديثا في قضايا الإلهيات والعلوم التطبيقية والفكرية والرياضية وغيرها.

وقد أخذ ابن خلدون على المناطقة الكثير من الملاحظات والأخطاء منها ألهم يوجهون كل عنايتهم إلى منطق الصورة أو الشكل ويوجبونها على الكل ، ويغفلون المادة وصدق عناصرها وانطباقها على الواقع ، ولا يوجهون إليه إلا اليسير ويغفلون أيضا النظر في مواضيع البرهان والجدل والخطابة والشعر وقد أنكر عليهم في كثير من القضايا العقلية بسبب تعارضها مع الأدلة النقلية .

أما في الفلسفة فقد عقد باباً في : إبطال الفلسفة وفساد منتحليها حيث قام بدراسة نظرياتهم في مراتب الوجود والعقول العشرة وفي إقحامهم وخلطهم علوم الدين بالفلسفة ، وتورطهم في دراسة ما وراء الطبيعة من غير علم شرعي ، وقد رد عليهم ابن خلدون وناقشهم في بحوث ورسائل علمية مطولة ، ثم دعى كل قارئ ومطالع للفلسفة أن يحذر منها وخاصة علوم الغيب والآخرة .

# ثالثاً: الدراسات السابقة للموضوع:

بعد اطلاعي المنات جامع الملكة ومراكز البحث العلمي فيها بالإضافة إلى مكتبة الأزهر وغيرها من مكتبات بعض جامعات الدول العربية والإسلامية تبين لي أن

### أما المقدمة فتشتمل على:

أهميــة الموضــوع وأسباب اختياره ومنهج الطالب في البحث مع إرفاق خطة البحث والدراسات السابقة.

#### الغمل الأول / غمر ابن خلدون وتحته مراحث

المبحث الأول/ الجانب السياسي .

المبحث الثاني / الجانب الاجتماعي والاقتصادي .

المبحث الثالث / الجانب الديني والعلمي .

#### الفصل الثاني / حياة ابن خلدون وتحته مباحث

المبحث الأول/ اسمه ومولده ونسبه ووفاته.

المبحث الثاني/ حياته العلمية والعملية.

المبحث الثالث / مؤلفاته وأثاره.

المبحث الرابع / ابن خلدون بين أنصاره وخصومه .

#### الفحل الثالث البن خلدون ومسائل الاعتقاد وتدته مبادث

المبحث الأول / منهج ابن خلدون في دراسة مسائل العقيدة .

المبحث الثاني / توحيد الربوبية والألوهية.

المبحث الثالث / توحيد الأسماء والصفات.

#### الفحل الرابع / مسائل النبوة والولاية

المبحث الأول / الوحى.

المبحث الثاني / دلائل النبوة.

المبحث الثالث / مدارك الغيب.

المبحث الرابع / الولاية و كرامات الأولياء.

وتحته مباحث

وتحته مبحثان

الغمل الخامس / الإمامة

المبحث الأول / شروط الإمامة و نواقضها . المبحث الثاني / البيعة .

الفطاء السادس / التصوف وقضايات وتدته وبدثان

اللامسع في أعيسان القرن التاسع ، والوزير ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة ، والتلمساني في نفخ الطيب وغيرها من التراجم ، فمن وجدت له ترجمة ترجمت ومن لم أحد له ترجمة كتبت عنه في الهامش لم أحد له ترجمة .

وأخيراً أحمد الله تعالى على ما يسر وسهل وأعان وأيد في كل مساعي هذه الدراسة من أول يوم قبلت فيه ، وجزى الله الأساتذة الكرام من أعضاء هيئة التدريس والزملاء والأصدقاء والأولاد على قضاء الأوقات في البحث والقراءة والكتابة .

فكل هذا من فضل الله وكرمه وإنه لرجاء عظيم من الله تعالى في أن أكون عند حسن ظن الجميع ، وأن يجعل جميع أعمالنا خالصةً لوجهه حجةً لنا لا علينا وفي موازين حسناتنا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن يجزى الجميع خير الجزاء ويكتب لهم السعادة في الدارين .

وصلى الله على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الفحل الأول: عصر ابن خلدون

وتحته مباحث /

المبحث الأول: الجانب السياسي.

| توفي   | ٧٤٣هــ-٢٤٧هـ أبن الناصر         | ٣سنوات     | الصالح إسماعيل  | -19   |
|--------|---------------------------------|------------|-----------------|-------|
|        | محمد                            |            |                 |       |
| قتل    | ٧٤٦هــ-٧٤٦ هــ أبن النـــاصر    | أقل من سنة | الكامل شعبان    | -7.   |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| قتل    | ٧٤٧هــ ابسن النساصر             | أقل من سنة | المظفر أمير حاج | -71   |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| خلع    | ٨٤٧هــ-٢٥٧هـ ابسن الناصر        | ٤ سنوات    | الناصر حسن      | - ۲ ۲ |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| خلع    | ٧٥٢هــ-٥٥٥هـ ابسن النساصر       | ٣سنوات     | الصالح صالح     | -77   |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| قتل    | ٥٥٥هــ-٧٦٢هـ ابن الناصر         | عيد:٧سنوا  | الناصر حسن      | -7 £  |
|        | محمد                            | ت          |                 |       |
| حلع    | ٧٦٢هـــ-٧٦٤هـــ ابن المظفر أمير | سنتان      | المنصور محمد    | -70   |
|        | حاج                             |            |                 |       |
| قتل    | ۲۶۷هـــ-۷۷۸هــ ابن حسين         | ٤ ١ سنة    | الأشرف شعبان    | 77-   |
| توفي   | ٧٧٨هـــ-٧٨٣هـــ ابن الأشرف      | سنتان      | المنصور محمد    | -77   |
| خلع    | ٧٨٣هـــ-٤ ٧٨هـــ ابن الأشرف     | سنة واحدة  | الصالح حاجي     | - ۲ ۸ |
| خلع (۱ | ٧٩١هــ-٧٩٢هــ ابن الأشرف        | أقل من سنة | الصالح حاجي     | - 7 9 |

<sup>(</sup>١) أنظر التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ص٣٥-٣٦ ،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والأجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن ص١- ١٠٥ انشر مكتبة النهضة المصرية ط١٩٦٧/١م.

القسم الثاني :عصر المماليك البرجية ( الشراكسة ) :

الرقم اسم السلطان مدة الحكم السنة المصير الرقم اسم السلطان مدة الحكم السنة توفي الظاهر برقوق 9 سنوات ٩٧٩هــــ المرة الثانية توفي ٦٠ الناصر فرج ٧سنوات ٩٠٨هـــ ابن برقوق حلع ٣٠ النصور عبد العزيز ٣أشه ٨٠٨هـــ ٨٠٨هـــ أمره أله مداه المعزيز ٣أشه ١٨٨هـــ ٨٠٨هـــ أمره المعزيز ٣أشهـــ ٨٠٨هـــ مداه المعزيز ٣أشهـــ ٨٠٨هـــ مداه المعزيز ٣أشهـــ ٨٠٨هـــ مداه المعزيز ٣أشهـــ ١٩٨٩هـــ المداه المعزيز ٣٠١هـــ المداه المعزيز ٣٠٠هـــ المداه المد

| -11   | خيربك            | ليلة واحدة  | ۲۷۸هــ-۲۷۸ هــ                            | خلع    |
|-------|------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| -19   | الأشرف قايتباي   | ۲۹سنة       | ۲۷۸هـــ-۱۰۶هــ                            | توفي   |
| -7.   | الناصر محمد      | سنة واحدة   | ۱ . ۹ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ | خلع    |
|       |                  |             | الأشرف قايتباي                            |        |
| -71   | قانصوه           | سنة واحدة   | ۲ ۰ ۹ هـــ ۳ ۰ ۹ هـــ                     | قتل    |
| -77   | الناصر محمد      | أعيد:ســـنة | ۳ . ۹ هـــ - ۶ . ۹ هــ                    | قتل    |
|       |                  | واحدة       |                                           |        |
| -77   | الظاهر قانصوه    | سنة واحدة   | ٤ ٠ ٩ هـــ - ٥ ٠ ٩ هــ                    | خلع    |
| -7 5  | جانبلاط          | سنة واحدة   | ٥ . ٩ هـــ - ٢ . ٩ هــ                    | قتل    |
| -70   | العادل طومان باي | عدة أشهر    | ۲۰۹۰ هـــ - ۲۰۹ هــ                       | قتل    |
| -77   | الأشرف قانصوه    | ١٧سنة       | ۲ . ۹ هـــ- ۲۲ ۹ هـــ                     | قتل    |
| - T Y | طومان باي        | أقل من سنة  | 778a778a_                                 | قتل (۱ |

<sup>(</sup>۱)انظرالتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ص٧٠تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ترجمة نبيه أمين فاس ص٢١٢–٢٥٨ نشـــر دار العلـــم بيروت ط١٩٤٨/١م.

# ب - خلفاء بني العباس في عصر ابن خلدون :

| مدة الحكم      | السلطان                                               | الرقم      |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------|
| ,<br>Pora      | المستنصر بالله أحمد بن محمد الظاهري                   | -1         |
| ١٢٢هــ-١٠٧هـ   | الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين                       | -7         |
|                | المستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله        | -٣         |
| F7Ya73Ya_      | الواثق بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله | - ٤        |
| 37747074       | الحاكم بأمر الله الثاني أحمد بن سليمان المستكفي       | -0         |
|                | المعتضد بالله الأول أبو بكر بن سليمان المستكفي        | -7         |
| 77740114       | المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر المعتضد بالله  | -٧         |
| ٥٨٧هــ- ٨٨٧هــ | الواثق بالله الثاني ابن الواثق بالله إبراهيم          | -7         |
| ۸۸۷هــ-۱۶۷هـ   | المستعصم بن الواثق بالله إبراهيم                      | <b>– ٩</b> |
| 1 P Va \       | المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر                | -1.        |
|                | ال معنان الم      | -11        |

## ثانيا: وضع الولايات الإسلامية في هذا العصر:-

# أ - الجنزيرة العربية:

ضعف مركز الجزيرة العربية في العصر العباسي والذي قامت فيه الكثير من الحركات السياسية ضد الدولة العباسية ومنها:-

- حركة محمد ذي النفس الذكية بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
  - -معركة الفخ عام ١٦٩هـ في وادي فخ بمكة .
- حدان بن قريط، - حركات القرامطة (١) في البحرين على يد زعيمها أهي سعيد الجناني وأولاده من بعده .
  - حركات اليمن على يد زعيمها على بن الفضل.
- تنقلات قرامطة البحرين في أرجاء الجزيرة (باستثناء عسير) وبلاد الشام وأطراف مصر.
- قيام دولة بني رسول في اليمن في عهد المماليك ثم قيام دولة بني طاهر من عام ٢٥٦هــــ ٩٢٣هـــ.
- اتجاه المسلمين إلى أطراف الجزيرة مرة أخرى والاهتمام بها لأنها تعرضت لغزو صليبي تحـــت اسم التجارة والسيطرة على المراكز التجارية وحقيقته الحقد الصليبي و الغزو البرتغـــالي وقــد كانت هذه المناطق ساحات لمعارك عظيمة .

#### ١- الحجاز :

ضعف شأن الحجاز منذ العصر العباسي الثاني وأصبح تابعا لغيره فحضع لنفوذ الأحيضريين عام ٣٥٠ها، ثم خضع لسيطرة القرامطة عام ٣٥٠ها هـ ثم جاء الفاطميون عام

<u>أما المدنة ، فقل كانت با أنه الما با المدنة ، فقل كانت با الم</u>

وهذا الجدول يوضح تاريخ سلاطين المماليك وأسماعهم ومدة حكم كل واحد منهم باحتصار وهم على قسمين :

القسم الأول :عصر المماليك البحرية :

الرقم اسم السلطان مدة الحكم السنة

| توفي   | ٧٤٣هــ-٢٤٧هـ أبن الناصر         | ٣سنوات     | الصالح إسماعيل  | -19   |
|--------|---------------------------------|------------|-----------------|-------|
|        | محمد                            |            |                 |       |
| قتل    | ٧٤٦هــ-٧٤٦ هــ أبن النـــاصر    | أقل من سنة | الكامل شعبان    | -7.   |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| قتل    | ٧٤٧هــ ابسن النساصر             | أقل من سنة | المظفر أمير حاج | -71   |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| خلع    | ٨٤٧هــ-٢٥٧هـ ابسن الناصر        | ٤ سنوات    | الناصر حسن      | - ۲ ۲ |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| خلع    | ٧٥٢هــ-٥٥٥هـ ابسن النساصر       | ٣سنوات     | الصالح صالح     | -77   |
|        | محمد                            |            |                 |       |
| قتل    | ٥٥٥هــ-٧٦٢هـ ابن الناصر         | عيد:٧سنوا  | الناصر حسن      | -7 £  |
|        | محمد                            | ت          |                 |       |
| حلع    | ٧٦٢هـــ-٧٦٤هـــ ابن المظفر أمير | سنتان      | المنصور محمد    | -70   |
|        | حاج                             |            |                 |       |
| قتل    | ۲۶۷هـــ-۷۷۸هــ ابن حسين         | ٤ ١ سنة    | الأشرف شعبان    | 77-   |
| توفي   | ٧٧٨هـــ-٧٨٣هـــ ابن الأشرف      | سنتان      | المنصور محمد    | -77   |
| خلع    | ٧٨٣هـــ-٤ ٧٨هـــ ابن الأشرف     | سنة واحدة  | الصالح حاجي     | - ۲ ۸ |
| خلع (۱ | ٧٩١هــ-٧٩٢هــ ابن الأشرف        | أقل من سنة | الصالح حاجي     | - 7 9 |

<sup>(</sup>١) أنظر التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ص٣٥-٣٦ ،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والأجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن ص١- ١٠٥ انشر مكتبة النهضة المصرية ط١٩٦٧/١م.

القسم الثاني :عصر المماليك البرجية ( الشراكسة ) :

الرقم اسم السلطان مدة الحكم السنة المصير الرقم اسم السلطان مدة الحكم السنة توفي الظاهر برقوق 9 سنوات ٩٧٩هــــ المرة الثانية توفي ٦٠ الناصر فرج ٧سنوات ٩٠٨هـــ ابن برقوق حلع ٣٠ النصور عبد العزيز ٣أشه ٨٠٨هـــ ٨٠٨هـــ أمره أله مداه المعزيز ٣أشه ١٨٨هـــ ٨٠٨هـــ أمره المعزيز ٣أشهـــ ٨٠٨هـــ مداه المعزيز ٣أشهـــ ٨٠٨هـــ مداه المعزيز ٣أشهـــ ٨٠٨هـــ مداه المعزيز ٣أشهـــ ١٩٨٩هـــ المداه المعزيز ٣٠١هـــ المداه المعزيز ٣٠٠هـــ المداه المد

| -11   | خيربك            | ليلة واحدة  | ۲۷۸هــ-۲۷۸ هــ                            | خلع    |
|-------|------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| -19   | الأشرف قايتباي   | ۲۹سنة       | ۲۷۸هـــ-۱۰۶هــ                            | توفي   |
| -7.   | الناصر محمد      | سنة واحدة   | ۱ . ۹ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ | خلع    |
|       |                  |             | الأشرف قايتباي                            |        |
| -71   | قانصوه           | سنة واحدة   | ۲ ۰ ۹ هـــ ۳ ۰ ۹ هـــ                     | قتل    |
| -77   | الناصر محمد      | أعيد:ســـنة | ۳ . ۹ هـــ - ۶ . ۹ هــ                    | قتل    |
|       |                  | واحدة       |                                           |        |
| -77   | الظاهر قانصوه    | سنة واحدة   | ٤ ٠ ٩ هـــ - ٥ ٠ ٩ هــ                    | خلع    |
| -7 5  | جانبلاط          | سنة واحدة   | ٥ . ٩ هـــ - ٢ . ٩ هــ                    | قتل    |
| -70   | العادل طومان باي | عدة أشهر    | ۲۰۹۰ هـــ - ۲۰۹ هــ                       | قتل    |
| -77   | الأشرف قانصوه    | ١٧سنة       | ۲ . ۹ هـــ- ۲۲ ۹ هـــ                     | قتل    |
| - T Y | طومان باي        | أقل من سنة  | 778a778a_                                 | قتل (۱ |

<sup>(</sup>۱)انظرالتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ص٧٠تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ترجمة نبيه أمين فاس ص٢١٢–٢٥٨ نشـــر دار العلـــم بيروت ط١٩٤٨/١م.

# ب - خلفاء بني العباس في عصر ابن خلدون :

| مدة الحكم      | السلطان                                               | الرقم      |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------|
| ,<br>Pora      | المستنصر بالله أحمد بن محمد الظاهري                   | -1         |
| ١٢٢هــ-١٠٧هـ   | الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين                       | -7         |
|                | المستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله        | -٣         |
| F7Ya73Ya_      | الواثق بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله | - ٤        |
| 37747074       | الحاكم بأمر الله الثاني أحمد بن سليمان المستكفي       | -0         |
|                | المعتضد بالله الأول أبو بكر بن سليمان المستكفي        | -7         |
| 77740114       | المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر المعتضد بالله  | -٧         |
| ٥٨٧هــ- ٨٨٧هــ | الواثق بالله الثاني ابن الواثق بالله إبراهيم          | -7         |
| ۸۸۷هــ-۱۶۷هـ   | المستعصم بن الواثق بالله إبراهيم                      | <b>– ٩</b> |
| 1 P Va \       | المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر                | -1.        |
|                | ال معنان الم      | -11        |

## ثانيا: وضع الولايات الإسلامية في هذا العصر:-

# أ - الجنزيرة العربية:

ضعف مركز الجزيرة العربية في العصر العباسي والذي قامت فيه الكثير من الحركات السياسية ضد الدولة العباسية ومنها:-

- حركة محمد ذي النفس الذكية بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
  - -معركة الفخ عام ١٦٩هـ في وادي فخ بمكة .
- حدان بن قريط، - حركات القرامطة (١) في البحرين على يد زعيمها أهي سعيد الجناني وأولاده من بعده .
  - حركات اليمن على يد زعيمها على بن الفضل.
- تنقلات قرامطة البحرين في أرجاء الجزيرة (باستثناء عسير) وبلاد الشام وأطراف مصر.
- قيام دولة بني رسول في اليمن في عهد المماليك ثم قيام دولة بني طاهر من عام ٢٥٦هــــ ٩٢٣هـــ.
- اتجاه المسلمين إلى أطراف الجزيرة مرة أخرى والاهتمام بها لأنها تعرضت لغزو صليبي تحـــت اسم التجارة والسيطرة على المراكز التجارية وحقيقته الحقد الصليبي و الغزو البرتغـــالي وقــد كانت هذه المناطق ساحات لمعارك عظيمة .

#### ١- الحجاز :

ضعف شأن الحجاز منذ العصر العباسي الثاني وأصبح تابعا لغيره فحضع لنفوذ الأحيضريين عام ٣٥٠ها، ثم خضع لسيطرة القرامطة عام ٣٥٠ها هـ ثم جاء الفاطميون عام

والوكالات والأسبلة والحمامات والبيمارستانات ( المستشفيات ) ، وكثرت الدروس الدينيـــة والعلمية والولائم والحفلات وتيسرت سبل الرحلات لقوافل الحج العمرة والتجارة .

لكن لم يخل هذا العصر في بعض فتراته من عسف وظلم ، و إرهاق لكواهـــل النــاس بالضرائب ، زد على ذلك التفاوت الطبقى .

وقد وصف المقريزي سوء الأحوال الاجتماعية في هذا العصر الذي عاش فيه ابن خلدون فقال: (الفقر والفاقة، وقلة المال، وخراب الضياع والقرى وتداعي الدور للسقوط، وشمول الخراب واختلاف أهل الدولة وقرب انقضاء مد تهم....، وتقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفحور، وكشر الجور عن أنيابه، وقلت المبالاة، وذهب الحياء والخشية من النساس، حتى فعل من شاء ما شاء، وتعدت منذ عهد المحن، مقتا من الله وعقوبة بما كسبت أيديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (۱).

أما المدنة فق كان من أنه المدن في المدن المناسبة والمان المدن المناسبة والمان المدن المناسبة والمناسبة وال

وكما هو ظاهر فالصراع كان شديدا على ولاية مكة منذ مطلع القرن الثامن الذي هـو عصر ابن خلدون مع وفاة محمد أبي نمى الأول وحتى منتصف القرن التاســـع أي مــــدة قـــرن ونصف .

٧- اليمن :حكمت اليمن في هذه المرحلة (١٥٦هــ ٩٢٣هـ) أسرتان ، أسرة بني رسول وحكمت من ١٦٦هــ إلى ٩٣٣هــ إلى ٩٣٨هــ إلى ٩٣٣هــ وتلاها حكم بني طاهر من ١٥٨هــ إلى ٩٣٣هــ وبلغت قوة اليمن في أثناء ذلك درجة كبيرة بحيث كانت تسيطر أحيانا على الحجـاز ويمتد نفوذها إلى نهاية حضرموت شرقا هذا بالإضافة إلى الصلات عبر البحار سواء أكان ذلــك في أفريقية أم في آسيا وسأقتصر في الكلام على حكم بني رسول في هذه الفترة التي واكبت عصـر ابن خلدون .

ينتمي بنو رسول إلى الغساسنة إذ في جيلة بن الأبصم (١) آخر ما اه الغير له نق لم يسلم

الإمام في صنعاء حتى توفي الإمام عام ١٦٤هـ فسار المسعود إلى صنعاء فدخلها ثم عاد إلى تعز وولى عليها الحسن بن على بن رسول وولى عمر بن علي بن رسول على مكة .ثم استمر الأمر على هذا المنوال من انتقال السلطة من شخص إلى آخر من أولاد بني رسول حتى عام ٨٣٠هـ فحكم الأشرف الثالث بن المنصور من ( ٨٣٠هـ إلى ٨٤٢هـ) وولده الطاهر يحيى من فحكم الأشرف الثالث بن المنصور من ( ٨٣٠هـ إلى ١٨٤٢هـ) وولده الطاهر يحمد فحمد المعود أبي القاسم فسافر إلى مصر فحمد ولاة عدن من بني طاهر وحكموا اليمن (١).

سريا الماءة

#### ٤ - البحرين (١):

خضعت منطقة البحرين لسيطرة القرامطة منذ نهاية القرن الثالث الهجري وعاثوا في الأرض فسادا وأفسدوا العقائد وأساءوا إلى الحياة الاجتماعية ، ولما قامت دولة السلاحقة في بغداد طلب عبد الله بن على العيوني دعما من السلاحقة للقضاء على القرامطة فأرسلوا له أربعة آلاف مقاتل عام ٢٦٤ هـ فقضى عليهم وأسس دولة باسمه عرفت بالعيونية واستمرت حي عام ٢٤٢ هـ ثم تسلمت مقاليد الحكم أسرة بني عقيل وجاء من هذه القبيلة آل عصفور فتسلم الحكم عام ٢٥١ هـ وبقي الحكم في أيديهم حتى عام ٧٠٥ هـ حيث قام آل جووان أحد بطون آل عقيل – فاستلم الحكم عام ٢٨١ هـ ثم تسلم الحكم بطن آخر وهم آل جبر واستمر الحكم حتى كثر الخلاف والتراع بينهم فتم للبرتغاليين السيطرة على المنطقة عام واستمر الحكم حتى كثر الخلاف والتراع بينهم فتم للبرتغاليين سنويا إلى أن حاء العثمانيون المنطقة العراق عام ٤١١ هـ فأعلن راشد مغامس ولاءه لهم عام ٥٤ ٩ هـ ثم حكم العثمانيون المنطقة بأنفسهم عام ٣٥ ٩ هـ ثم

#### - عمان

الدين تمهتن بن طوران شاه بين عامي (٧٣٠ه-٧٣٠ه) ثم دب فيها الضعف حيى غيزا البرتغاليون عمان عام ٩٤٢ هـ وبقي الأمر على ذلك حتى استعان سكان المنطقة بياخوالهم العثمانيين لمقاومة البرتغاليين وكان لهذا دوره في القضاء على النفوذ البرتغالي في المنطقة (١). ب دولة المغول في الشمال:

في القرن السابع الهجري أسس المغول الذين كانوا يعيشون في السهول والهضاب الواقعة إلى الشمال من الصين وإلى الجهة الشرقية من إقليم التركستان إمبراطورية عظيمة ضمت تحسلا نفوذها أمما ذات حضارات عريقة ، إذ استطاعت أن تتوسع في سلطالها بسرعة مذهلة حسلال فترة زمنية قصيرة حتى شملت أراضيها الجزء الأعظم من قارة آسيا ، ثم دخلت القارة الأوروبية وعلى الرغم من أن هذه الإمبراطورية قد أسسها قوم من البدو وتكونت من عناصر متباينة أشد التباين ومختلفة المشارب إلا ألها نجحت نجاحا كبيرا في أن تحافظ على وحدها حتى بعد تقسيم حنكيز خان لأراضي إمبراطوريته بين أولاده الأربعة (٢) مع ما خسره المسلمون في هذه المعارك التي خاضوها ضد هؤلاء المغول للدفاع عن أوطائحم ونسائهم وأراضيهم وخاصة في مدن التي خاضوها ضد هؤلاء المغول الدفاع عن أوطائحم ونسائهم وأراضيهم وخاصة في مدن التي خاضوها وما وراء النهر وآسيا الصغرى و الشام الكثير من العدة والعدد والعتاد

وقد جاء في أخبار البكري أن ( زيت الزيتون كان يصنع في أفريقية ويصدر إلى مصر وإلى صقلية و أوروبا ) (١) .

واشتهرت الأندلس أيضا بصنع العقاقير الطبية من النباتات المختلفة ، وقد أسس محمد ابن علي (٢) بمدينة غرناطة حديقة للنباتات أبيح دخولها للأطباء لدراسة النباتات النادرة ، وقام ابن البيطار الذي عاش في القرن السابع الهجري بغرس نباتات الشام وآسيا الصغرى وفارس ومصر ، ثم ضمه الملك الكامل إلى حاشيته وأصبح رئيس النباتيين، وألف كتابه المشهور في النباتات وتوفي سنة ٦٤٦ه.

وكانت الأراضي الزراعية تشقها شبكة من الخلجان والأبحر والـــــترع ـــ وحاصــة في مصرـــ وتبع النضج العلمي في الزراعة والري نضج في توسع الثروة الحيوانية وانتعاشها ورحص الأسعار وتوفر المواد الغذائية في الأسواق وتغطية الطلب ثم بدأ الاهتمام بالتصدير كما ســــيأتي بيانه (٣).

#### ثانيا: الصناعة:

كان للصناعة أثر كبير وحظ عظيم حيث نالت عناية بالغة من السلاطين والأمـــراء في كثير من الأقاليم الإسلامية وكانت مظاهر الصناعة متعددة ومتنوعة فمنها:-

1- النسيج: اشتهرت بعض المدن بصناعة النسيج، ومنها كازرون والتي سميت بدمياط الأعاجم، وكابل واشتهرت بنسيج القطن الذي كانت تصدره إلى الصين، وكذلك بلاد ما وراء النهر اهتمت بزراعة القطن وصناعته، ومن أهم مراكز صناعة القطين مرو ونيسابور ومصر.

<sup>(</sup>١) ونظر: وصف أفريقيا ،للبكري نشر و ترجمة م. ج دي سلان الجزائر ١٩١١م جـ ١ص.٥٥.

٧- صناعة الجلود: اشتهر المسلمون أيضاً بصناعة الجلود، وانتشرت هذه الصناعة في مدن الشام ومصر وشمال أفريقيا والحجاز والهند وفارس وفاس وبرع المصريون في صناعة السرج المحلاة بالذهب والفضة، وقد تبعت هذه الصناعة، صناعة اللجم من الذهب الخالص أو الفضة، وقلائد وأطواق لأعناق الخيل والأحزمة الجلدية والحقائب والأحذية الجلدية بحميع أنه اعها مع كذلك اشتم بن الأنال معلاد الغدر معمد ملائل أم أما أما معادة الديمة المناعة المناعة

الهامـــة مثل حدة وعدن حتى تصل إلى الهند والصين ويحملون في عودتهم سلع المشرق كالمسك والعود والكافور والقرفة والتوابل والبهارات والعطارة والأعشاب الطبية وغيرها (١).

الطريق الثاني : في البحر الأبيض المتوسط يبدأ بحراً من بروفانس على أيدي تجار اليهود إلى المشرق صوب إنطاكية حيث تنقل السلع على الدواب إلى بغداد عن طريق نهر الفرات وحداوله ثم إلى الأيلة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الفارسي ثم إلى عمان والهند والصين .

الطريق الثالث: يبدأ من شمال روسيا إلى المشرق عن طريق بحر قزوين ، ثم إلى مرو حاضرة خراسان ، فبلخ وبخارى و سمرقند ببلاد ما وراء النهر ومنها إلى الصين ويحمل هؤلاء الستجار معهم حلود الخز وحلود الثعالب والسيوف والشمع والعسل وكان المسلمون يأخذون الجزية من هؤلاء التجار باعتبارهم مسيحيين .

الطريق الرابع: وهو الطريق البري، ويبدأ من بلاد الأندلس إلى طنحة عبر مضيق حبل طارق محستازاً المغرب الأقصى عن طريق سبتة والمغرب الأوسط عن طريق تلمسان ووهران والمهدية والمغرب الأدنى عن طريق طرابلس وبرقة حتى يصل إلى مصر، ثم يتجه إلى بالاد الشام ماراً بالرملة ودمشق ثم إلى العراق ماراً بالكوفة وبغداد والبصرة والحجاز واليمن وحضرموت (٢).

## ب ) ــ مراكز التجارة :

من أشهر مراكز التجارة إنطاكية ، والإسكندرية – وجدة ، والرباط وبرقة و مراكش وتونسس والقاهرة وبغداد وأسوان والفسطاط ، ودمياط وعدن واليمن وصقلية وغيرها من حوض السنغال والنيجر ومالي والسودان وكانت العلاقات التجارية لا تزال مستمرة بين المدن الإسلامية والعربية وبين المدن التجارية في بلاد الروس والروم وإيطاليا وجنوب فرنسا عن طريق صقلية .

وقد ذكر السلاوي نقلاً عن ابن العباس أحمد الشر بيشي (٢) صاحب كتاب شرح المقامات الحريري أن تجار المغرب كانوا يجتمعون في سلحما مشحاضرة بني مدرار ، ثم يسيرون بقوافلهم إلى غانا (١) .

<sup>(</sup>١)انظر: المسالك والممالك لابن خرداذبة ص٤٥١،تاريخ الإسلام السياسي د.حسن إبراهيم حسن ج٤ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق ص٥٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة شرح مقامات الحريري طبعة ١٣٩٩هــــدار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان .

#### ج) - الأسواق:

اعـــتاد المســـلمون أن يقيموا الأسواق في أوقات معينة في المدن التجارية الهامة السابق ذكــرها ومــا يتبعها من محافظات وقرى ومجمعات ، وتقيم كل طائفة من التجار في قسم من أقســـام هذه الأسواق . ولعله لم تزل بعض الأسواق الشهرية والأسبوعية مستمرة إلى الآن في كثير من الدول الإسلامية والعربية وخاصةً في القرى ومجمعاها .

أما أسواق المدن فكانت تقام في أيام معينة من الأسبوع وكانت الحوانيت في أكثر المدن تتوسط الأحياء السكنية في مركز المدينة حيث الجامع والمدرسة والسوق وحولها البيوت والمساكن ، وفي هذه الأسواق بيوت على شكل مخازن وفنادق تخزن البضائع في أسفل الغرفة وفي العلوية ينام التاجر فيها مساء ثم يقوم من الصباح بفتح الحانوت .

وكانت الدولة تتقاضى رسوماً من التجار الغير مسلمين وهبي خمس ثمن السلعة وكانت نسبة الرسوم تبلغ أحياناً ٣٥% من قيمة السلعة وقد تنخفض إلى ٢٠% ويرجع ذلك إلى الحستلاف أنواع السلع . وهناك الموانئ العامة في المدن الساحلية حيث الأسواق والمخازن والمطاعم والأطعمة اللطيفة والإدامات والحلويات والفواكه والرطب والبقول والحطب ، ومن الأسواق المشهورة أسواق القناديل في الفسطاط والشام ومصر وقد وصف المقدسي هذه الأسواق فقال : ( يطول الواصف بنعت أسواقها ) (٢) .

ومنها سوق الحلوانيين ، وسوق الدجاجين ، وقد وصف الحسن الوزان أسواق مدينة فاس فقال : (إنه كان لكل حرفة سوقها الخاص ، وأن أهم هذه الأسواق كان يحيط جامع القيروان ، نذكر منها على سبيل المثال سوق العدول وكان لهم ثمانون دكاناً ، وسوق الإسكافية حيث تصنع أحذية الأطفال ، وسوق النحاسين ، وسوق الفواكه وسوق الزهور ، وسوق الحقائب وسوق الجزّارين وسوق الثياب وسوق الأسلحة وسوق السمّاكين وسوق اللحاج ، وسوق الدقيق ، وسوق الخيوط وسوق العطارين ....) (٣).

<sup>(</sup>١)انظـــر: نزهة المشتاق في أختراق الآفاق للشريف الادريسي ص٦،الاستقصا لأخباردول المغرب الأقصى للسلاوي ج٥ص٩٩-٠٠١،المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب للبكري ص٥،٣٠،٤٩.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم للمقدسي ص١٩٧ ، خطط المقريزي ج٤ص٩٣ ، وأخبار مصر لابن ميرص٦٢ ، وصبح الأعشى للقلقشندي ج٣ص٤٦. (٣) المعجم في تلخيص أخبار المغرب للحسن الوزان ص١٥٥.

#### د) \_ العملة:

كانت العملة المستعملة في الأسواق العملة الذهبية وهي الدينار وهي مشتقة من ديناريوس اليونانية ، والفضية وهي الدراهم وهو فارسي الأصل ، وكان الدينار شائعاً في البلاد العربية والإسلامية ، أما الدرهم فقد كان شائعاً في العراق وفارس .

ومن وسائل التعامل الصك وهو أشبه بالشيك الآن ، وقد ذكر الخوارزمي في كتاب مفاتيح العلوم أن الصك كان يجمع فيه أسماء المستحقين وعددهم وما يستحقونه من المال ثم يوقع الخليفة أو السلطان أو الأمير بتوقيعه في أخر الصك باعتماد دفع هذه الأرزاق أو الرواتب(١).

وعلى كل فقد تميز هذا العصر بفتح المصارف الإسلامية وغيرها من العملات المعدنية والورقية للدول الأوربية والشرقية والغربية والبيزنطية والفارسية والروسية وغيرها .

#### ه ) \_ التصدير والاستيراد:

لقد نشطت الحركة التجارية في هذا العصر ونشطت معها حركة التصدير والاستيراد فكان يصدر السكر وزيت الزيتون وغيرها من المواد الغذائية والمعدنية والخشبية ، ويستورد الحديد والمواد الأولية والملابس والحرير وغيرها من الدول الأوروبية .

لكن هذا التقدم الاقتصادي لم يكن مستقر الحال دائماً ، بل كان يعتريه فترات ضعف بسبب حصول الأزمات الحربية وانتقال السلطة وموت الحاكم ونشوب الحروب والغزوات بين المسلمين والصليبيين وغيرهم كما سبق أن ذكرنا في الجانب السياسي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مظاهر الحضارة المغربية عبد العزيز بن عبد الله ج٢ص٤ ،تاريخ الإسلام السياسي د.حسن إبراهيم حسن ج٤ص٨٤. (٢) انظر: العمران البشري في مقدمة أبن خلدون ،د.سفيتلانابافسييفا ص ٩-٣٥.

# المبحث الثالث: الجانب الديني والعلمي

### ويشتمل على النقاط التالية:

\_ الحياة الدينية في البلاد الإسلامية .

\_ المدارس والمراكز العلمية.

فروع العلوم والفنون :-

١- علوم العقيدة الإسلامية والتوحيد .

٢ علوم القران .

٣- علوم الحديث.

٤ - علوم الفقه وأصوله.

٥- علوم اللغة العربية .

٦- علوم التاريخ والسير .

٧- علوم الجغرافيا والطبيعية والحساب والفلك.

٨- كتب الموسوعات .

٩- مراكز الثقافة .

# المطلب الأول: الجانب الاجتماعي

ويشتمل على النقاط التالية:

أولا: الآثار الناتجة من سوء تقلب الدول وزوالها .

ثانيا : دخول ظاهرة الطبقية في بعض المجتمعات الإسلامية .

ثالثًا : المرافق الاجتماعية والأمور المحدثة فيها .

# أولاً: الآثار الناتجة من سوء تقلب الدول وزوالها:

ترتبط الأحوال الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية بالاستقرار تحسناً وتقدماً وبعدمه تخلفاً وتدهوراً ، على حسب قوة ونفوذ الحكام وعدلهم وتنفيذهم لأحكام الشريعة الإسلامية ودستورها ومدى استقرار ملكهم ودولهم ، فإذا ما تم هذا أمن المسلمون على أموالهم وأنفسهم وخرجوا للتجارة والزراعة والتصدير والاستيراد ، وإذا كان الملوك والأمراء والحكام مختلفين متنازعين فقد الناس الاستقرار والأمن والأمانة ، ودبت الخلافات ، وقل الوازع الديني نتيجة لغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الالتزام بشرع الله كدستور للحكم ومنهج للحياة ، بالإضافة إلى ضعف الإيمان واليقين بالله تعالى ، وترك التمسك بحبل الله والاهتداء بشريعته وهجران سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، والانشغال بالمتع والشهوات والانخراط في حمد الفناء من المناه والكاراء عليه وسلم ، والانشغال بالمتع والشهوات والانخراط في حمد الفناء من المناه والناه عليه وسلم ، والانشغال بالمتع والشهوات والانخراط في حمد الفان من المناه والناه عليه وسلم ، والانشغال بالمتع والشهوات والانخراط في حمد الفان من المناه والمناه عليه وسلم ، والانشغال بالمتع والشهوات والانخراط في حمد الفناء عليه وسلم ، والانشغال بالمتع والشهوات والانخراط في حمد الفان من المناه والمناه والمناه عليه و المناه والمناه و

والوكالات والأسبلة والحمامات والبيمارستانات ( المستشفيات ) ، وكثرت الدروس الدينيـــة والعلمية والولائم والحفلات وتيسرت سبل الرحلات لقوافل الحج العمرة والتجارة .

لكن لم يخل هذا العصر في بعض فتراته من عسف وظلم ، و إرهاق لكواهـــل النــاس بالضرائب ، زد على ذلك التفاوت الطبقى .

وقد وصف المقريزي سوء الأحوال الاجتماعية في هذا العصر الذي عاش فيه ابن خلدون فقال: (الفقر والفاقة، وقلة المال، وخراب الضياع والقرى وتداعي الدور للسقوط، وشمول الخراب واختلاف أهل الدولة وقرب انقضاء مد تهم....، وتقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفحور، وكشر الجور عن أنيابه، وقلت المبالاة، وذهب الحياء والخشية من النساس، حتى فعل من شاء ما شاء، وتعدت منذ عهد المحن، مقتا من الله وعقوبة بما كسبت أيديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (۱).

فجعل الفقهاء لا يفتون لقتال أحد أو الانتصار لأحد ، لأن الكل طالب إمارة وملك . وأصبح الناس ينتظرون بكل شوق إلى مجدد وقائدٍ سياسي حكيم (١).

أما الولايات المغولية والممتدة من نهر الدانوب حتى بــلاد (( أنــام )) والــــــي كــانت إمبراطورية أسسها جنكيز خان وحلت محل فرسان المغول ( الذين أخرجوا من الصين ) وهــــم من سلالة المنغ الكبرى التي حكمت حتى القرن السابع عشر الميلادي فقد كانت على النحــــو التالي :

ففي الشمال: كانت الهند بحزأة إلى ممالك يحكمها أتراك مسلمون لم تنج من حملات اللصوص وقطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض ويغيرون على الأهالي في القرى ويبيعون الأحرار في سوق العبيد ومن هؤلاء السلطان قطز بن أخت السلطان حلال الدين السلجوقي الذي أخذه اللصوص وقتله المه و باعوه في الأسواق، حمد أعتق ثم التحمد مخدمة المسلمين في

١٣٣٧م بدأت فرنسا حرب المائة عام ، وكانت الحالة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية على أسوء ما تكون .

وبالرغم من هذه القلاقل والاضطرابات كانت المدن الكبرى تشكل مركزا اجتماعيا وبحاريا كبيرا تلعب دورا هاما في حياة المسلم، فهي محاور الحياة الدينية والثقافية وتستقطب عددا كبيرا من التجار والزوار المسلمين والمسيحيين و الشرقيين (١) وكانوا يشكلون فئات مختلفة من السكان المستوطنين والمتنقلين والريفيين والموظفين والجنود وغيرهم.

## ثانيا: دخول ظاهرة الطبقية في بعض المجتمعات الإسلامية:

أما التفاوت الطبقي بين المسلمين فقد أثرت فيهم من الناحية الاجتماعية فظهرت بعض أثارها على كل طبقة وازدادت النقمة والفتنه فيما بينهم - مع أن الإسلام أزال مبدأ الطبقيـــة و لم يميز بينهم إلا بالتقوى والإيمان - وانحازت كل طبقة بخصائصها ومظاهرها الواضحة فيها .

ا -طبقة الحكام: وتشمل هذه الطبقة الأمراء و الوزراء وقدادة العسكر ومن في مستواهم من المستشارين وغيرهم الذين استأثرها بالحكم وتعلما أعلم الدترين والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم المحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم المحكم الدترين والمحكم المحكم الدترين والمحكم المحكم الدترين والمحكم المحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم المحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم المحكم المحكم الدترين والمحكم الدترين والمحكم المحكم الم

كانوا يعلنون الحرب على مظاهر الفساد والبذخ والإسراف ويطالبون الحكام بالعدل في الرعيــة وبناء المساحد والمدارس وقضاء حوائج الناس .

٣ طبقة التجار وأصحاب رء وس الأموال: وعلى رأس هذه الطبقة بحد كبار التجار وأصحاب الأموال من الأغنياء و الموسرين الذين يمسكون بزمام اقتصاد الأمة ويتحكمون بحياهم وكانوا يحرصون على كسب ود العلماء والفقهاء والتقرب إليهم بالهدايا والأموال، وفي بعض الأحيان يتجرأ بعضهم بالرشوة إلى بعض العلماء والقضاة ليشتروا بها ذمم بعض المسؤ لين وكانوا في مستواهم الاجتماعي أقرب إلى طبقة العلماء، كما كان لبعضهم كثير من النفوذ والزلفي لدى الملوك والسلاطين.

3- طبقة العامة: وهم أهل الحرف والصناع والزراع ، والفقراء والمساكين الذيسن يستقبلون عسف الأمراء والتجار وظلمهم ، وهؤلاء كانت حياهم أقرب للبؤس والحرمان منها للسعة والجدة ، يقضون حياهم في طلب العيش والرزق ويعملون لدى الإقطاعيين مقابل اللقمة والعيش ، وربما تتحسن أحوال بعضهم بكثرة اجتهادهم وحصول نصيبهم من زكوات وصدقات وحسنات التجار الموسرين فينصرفون في طلب العلم والانخراط في العسكرية وأعمال الدولة (١).

ه للخار مع هؤلاء اللاجئون والماحرون من بعض اللاد الاس الامرة السي تحلما

والسودانيين وقبائل البربر في الأندلس الذين تحملوا أكثر أعباء الفتح واحتلوا الأماكن والمناصب الهامة ومن هؤلاء أسرة ذي النون بطليطلة ، التي أسست لها دولة هناك ومن طبقات الأعاجم في الأندلس الصقالبة وكانوا يجلبون من أسرى الحروب ، أومن الذين اختطفهم القراصنة مسن السواحل الأوروبية ثم يبيعولهم في بلاد المسلمين (١).

### ثالثا: المرافق الاجتماعية و الأمور المحدثة فيها :

1 - قصور الأمراء والسلاطين : كانت قصورهم مؤثثة بأثاثات فحمة مزينة بالســــتائر والأقمشة والقطائف الناعمة ومفروشة بزوالي من الصوف والحرير ومزركشة بخيوط الذهـــــب وسقوف قصورهم مزينة بزخارف من الجص .

٧- قصور الوزراء: كانت قصور الوزراء لا تقل فخامة عن قصور سلاطينهم حيث كانوا يعيشون عيشة الخلفاء والأمراء فقد وجد في قصر الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي الذي أطلق عليه دار الملك (٢٠٤٠٠،٠٠٠ دينار) من الذهب وسبعمائة طبق من الفضة والذهب وكثير من الصحاف والأباريق والأواني وغيرها (٢).

٣- قصور التجار والأغنياء :كان التجار والأغنياء يزينون دورهم ويؤثثونها بأثـاث يتمشى مع حالتهم الاجتماعية ويفرشون الأراضي بالحصير، ويفرش أهـل اليسار الـزرابي ويستعملون الوسائد والستائر ويضيئون دورهم بالمسارج والقناديل والشموع وللأغنياء مرافـق صحية خاصة لا يستخدمها الخدم.

عـ دور العوام: اقتصر دور العامة على طابق واحد أو طابقه ي مكونة مر الطين.

وكل هؤلاء لهم مؤلفات في علم مصطلح الحديث والأطراف والجــرح والتعديــل والرجــال والغريب والمبهمات وضبط المشتبه وإعادة ترتيب المسانيد والمعاجم وشــروح كتـب السـنة والأحاديث الضعيفة وغيرها من مفردات هذا الفن العظيم .

#### ٤ - أما في الفقه وأصوله:

فقد نبغ فيه أئمة أعلام في مختلف المذاهب:

فمن الشافعية تقي الدين السبكي (ت ٥٦٥هـ) وجميال الدين الأسنوي (ت ٧٩٢هـ) (١) ، والزركشي محمد بن بمادر (ت ٧٩٤هـ) (١) .

ومن الأحناف: ابن التركماني (ت ٧٣١هـ) وعثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٣١هـ) وعثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٤٣هـ) ، وعمرو بن إسحاق الغزنوي (ت ٧٧٣هـ) ، وأكمل الدين مجمد بن محمد البابرتي ( ٧٨٦هـ) .

ومن المالكية : عيسى بن مسعود الزواوي ( ت ٧٤٣هــ) (٥) ، وخليل بن إسحاق الجنــدي ( ت ٧٧٦هـــ ) (٦) ،

الدرايه لقراء النقايه ــ ط ، والاُلقية في مصطلح الحديث ــ ط ، وتدريب الراوي . انظر ترجمته في : شذرات الذهب ، واليواقيت الثمينــة ، في حسن المحاضرة ١:١٨٨ ، والأعلام ص٣٠١ ج٢ .

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحيم بن علي بن عمر الأسنوي جمال الدين عم الشيخ حمال الدين اشتغل ببلاده وحفظ كتباً وناب في الحكم في حـــــــهات للله سنة ٢٠٧هـــ ، انظر الدرر الكامنة ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن بملارالزركشي ولد سنة ٧٤٥هـــ وتوفي سنة ٧٩٤هـــ وهو من أصل تركي مصري المولد والوفاة وهو عـــــا لم بفقـــه الشـــافعية والأصول ومن كتبه : الإحابة لإيراد ما أدركته عائشة على الصحابة ، التتقيح الألفاظ الجامع الصحيح ، المنثور ويعرف بقواعد الزركشــــــي . أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج ٨ ص ٢٠٠ ، والدرر الكامنة ج٣ ص٣٩٧ ، شذرات الذهب ج ٢ ص٣٣٥ ، و ابن الفرات ج٩ ص٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي سراج الدين أبو حفص فقيه من كبار الأحناف له كتب منها / التوشيح في شرح الهداية ، شــوح عقيدة الطحاوية ـــ ط ١ ، والفتاوى الراجية ـــ خ ولد عام ٧٠٤هـــ توفي ٧٧٣هـــ ، انظر ترجمته : كشف الظنون ١١٩٨ ، الدرر الكامنــة ٣/ ١٥٤ الأعلام ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمود البابري نسبه إلى بابري وهي قرية ببغداد ولد سنة ٧١٤هــ وتوفي سنة ٧٨٦هــ في مصر وهــو علامــة بفقــه الحنفية عارف بالأدب ومن أشهر كتبه شرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي والعقيدة و العناية في شرح الهداية . انظر ترجمتــه ص٤٦ الجــزء السابع في كتاب الأعلام للزركلي وبدائع الزهور ج١ ص٢٦١ والنجوم الزاهرة ط١ ص٣٠٣ والدرر الكامنة ج٤ ص٠٠٥٠ .

<sup>(°)</sup> هو عيسى بن منصور الزواوي الحميري المالكي ٦٦٤هـــ في المغرب وتوفي سنة ٧٤٣هـــ ، وهو من علماء الحديث درس بالأزهر ومن مؤلفاته وكتبه : إكمال الإكمال ، شرح جامع الأمهات . انظر ترجمته في : كتاب الأعلام للزركلي ج٥ ص١٠٩ ، الدور الكامنــــة ج٣ ص٢١٠ ، ومعجم المطبوعات ٩٨١ .

<sup>(</sup>٣) هو خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي ، فقيه مالكي من أهل مصر تعلم في القاهرة له (( المختصـــر ـــ ط )) في الفقـــه يعـــرف بمختصر الخليل ، و (( التوضيح ـــ خ )) و (( المناسك ـــخ )) و (( عدرات الفهوم في ما يتعلق بـــالتراجم والعلـــوم ـــ خ )) و (( المناقب المناقب مـــ خ )) . انظر ترجمته في كتاب الأعلام للزركلي و الجزء الثاني ص٥١ ، والدرر الكامنة الجزء الثاني ص٨٦ .

وبمرام بن عبد الله تاج الدين الدميري (ت ٨٠٥هـ ) (١).

ومن الحنابلة: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وتلميذه ابن القيم الجوزية (ت ٧٥٩هـ)، وشمس الدين بن محمد بن مفلح (ت ٧٦٣هـ) ( $^{(1)}$ )، و عز الدين محمد بن علي العمري المقدسي ( $^{(7)}$ ).

#### ٥- أما اللغة العربية وعلومها:

فقد لمع فيها كثيرون منهم ابن منظور (ت ٧١١هـ) (ئ صاحب المعجم المعسروف بلسان العرب ، و سيبويه زمانه جمال الدين بن هشام صاحب قطر الندى وشذور الذهب (ت ٧٦١هـ) (ث) ، والشاعر ابن نباته المصري (ت ٧٦٨هـ) (ت) ، وكماء الدين بن عقيل (ت ٧٦٩هـ) ( $^{(7)}$  ، وأحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ٧٧٠هـ) ( $^{(7)}$  ، و ابن أبي حجله (ت

<sup>(</sup>۱) هو بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري القاهري ولد سنة ٧٣٤ هــ وتوفي سنة ٨٠٥هــ في مصر وهو فقيــه وكان محمود السيرة لين الجانب كثير البر وأشهر كتبه : مختصر خليل في الصادقية وغيرها ، وشرح مختصر ابن الحـــاجب في الأصـــول ،أنظـــر ترجمته في الأعلام ج٢ ص٧٦ ، والضوء اللامع ج٣ ص١٩ وشذرات الذهب ج٧ ص٤٤ والزيتونة ج٤ ص٣٠٣ وشجرة النور ص٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج شمس الدين ولد ونشأ ببيت المقدس سنة ٧٠٨هـــ وتوفي بدمشق سنة ٧٦٣هــ ، أعلم أهــــل عصــره . بمذهب أحمد بن حنبل من تصانيفه : الفروع ، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية ، وأصـــول الفقـــه ،و الآداب الشــرعية الكبرى . أنظر ترجمته في : حلاء العينين ص٥٦ ، الدرر الكامنة ج٤ /٢٦١ ، الأعلام للزركلي ج٧ ص١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري المقدسي عز الدين الخطيب قاضي حنبلي من أهل دمشق ، كان خطيب الجامع المظفري في صالحيتها ، ولد سنة ٢٧هـــ و توفي سنة ٨٢٠هـــ ومن كتبه : النظم المقيد لأحمد ، في مفردات الإمام أحمد \_ ط . أنظــر ترجمتــه في : الأعـــلام ٢٨٧/٦ ، الدارس ٢/ ٤٨ ، شذرات الذهب ١٤٧/٧ ، الضوء اللامع ١٨٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن منظور ولد سنة ٦٣٠ هـ بمصر وتوفي سنة ٧١١ هـ كان مولعـ بالأدب والتاريخ واختصار الكتب المطولة فيها أمام لغوي حجة من نسل رويفع ابن ثابت الأنصاري عمي في أخر عمره وقد ترك بخطه خمسمائة بحلـد من مصنفاته كما يقول ابن حجر لسان العرب عشرون بحلدا ومختار الأغاني ومختصر مفردات ابن البيطار وكتب أخرى كثيرة ، أنظر ترجمتـه في الأعلام للزركلي ج٧ ص١٠٨٠ ، والدرر الكامنة ج٤ ص٢٦٢ ، فوات الوفيات ج٢ ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد المصري الشافعي أشهر كتب ابن نباته المصري كتاب الفوائد وبحمع الفوائد تحقيق الدكتور عمر موسى باشا حامعة دمشسق طبعة ١٩٧٧م ــ ١٣٩٢هــ ، يتألف من ثلاثة أقسام الأول في غرائب الحديث النبوي والأساليب الغريبة وأبيات المعاني المشتملة و الشساني في مبتدعات الشعراء و الثالث في معاني الكتاب المخترعة ، وقد أخذ هذا الكتاب حركة أدبية ونقدية كبرى في بلاد الشسسام في القسرن الشامن الهجري.

<sup>(</sup>٧) هو عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد القرشي بماء الدين بن عقيل من أئمة النحو ولد سنة ٦٩٤ هـ وتوفي سنة ٧٦٩ هـ بالقاهرة من أشــــهر كتبه شرح ألفية بن مالك في النحو وكتاب الجامع النفيس وكتاب تيسير الاستعداد لرتبت الاجتهاد والتعليق الوحيز على الكتاب العزيز ، أنظــو ترجمته في الدرر الكامنة ج ١ص ٣٢٩ ، الأعلام ج١ ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٨) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس ، لغوي ، أشتهر بكتابه (( المصباح المنير ــ ط )) ولد ونشأ بالفيوم بمصر توفي ســــنة ٧٧٠ هـــ . أنظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣١٤/١ ، وكشف الظنون ١٧١٠ وهدية العارفين ١١٣/١ ، الأعلام ص٢٢٤ ج١ .

### أولا: الزراعة

لما كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة في معيشة الناس وتؤمن لهم ثروة غذائية وحيوانيسة اهتمت الدولة الإسلامية بها ، وأولتها عناية خاصة وشملتها جميع مدن العالم الإسلامي حيى في أيام ضعفها إلا النذر . وكانت مصدرا كبيرا لتأمين الثروة الغذائية وانتعاش الاقتصاد في البلاد وقد قامت الزراعة والفلاحة على أسس علمية وعملية بفضل انتشار المدارس الزراعية و التوسع في البحث النظري ، ودراسة أنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها واستعمال الأسمدة للمختلفة لأنواع النباتات .كما عملت كثير من الأقاليم الإسلامية على تنظيم السري كمصر والعراق واليمن وشمال شرقي فاس ، وبلاد ما وراء النهر ، فشقت الترع وقاموا بصيانة السدود وجعلوا لماء الري ديوانا أطلقوا عليه ( ديوان الماء ) .

كما عنوا بحراثة الأرض وتسميدها واستخدموا لذلك الأبقار ، واهتموا بتربية الحيوانات وخاصة البقر والجواميس ، وتفريخ الدجاج ، وحفظ الحمام في أبراج عالية لوقايته من الثعابين. وكانت الحنطة تزرع بكثرة في كافة أرجاء الدولة الإسلامية وخاصة في أماكن توافر الماء كالعراق وخرا سان ومصر والمغرب والأندلس وكانت الذرة تكثر زراعتها في جنوبي البلاد الإسلامية كجنوبي بلاد العرب وكرمان والنوبة ، ومن الحاصلات الزراعية الأترجة (١) وغيرها من الفه اكه المتحدد العرب وكرمان والمناه في المناه في المن

وقد جاء في أخبار البكري أن ( زيت الزيتون كان يصنع في أفريقية ويصدر إلى مصر وإلى صقلية و أوروبا ) (١) .

واشتهرت الأندلس أيضا بصنع العقاقير الطبية من النباتات المختلفة ، وقد أسس محمد ابن علي (٢) بمدينة غرناطة حديقة للنباتات أبيح دخولها للأطباء لدراسة النباتات النادرة ، وقام ابن البيطار الذي عاش في القرن السابع الهجري بغرس نباتات الشام وآسيا الصغرى وفارس ومصر ، ثم ضمه الملك الكامل إلى حاشيته وأصبح رئيس النباتيين، وألف كتابه المشهور في النباتات وتوفي سنة ٦٤٦ه.

وكانت الأراضي الزراعية تشقها شبكة من الخلجان والأبحر والـــــترع ـــ وحاصــة في مصرـــ وتبع النضج العلمي في الزراعة والري نضج في توسع الثروة الحيوانية وانتعاشها ورحص الأسعار وتوفر المواد الغذائية في الأسواق وتغطية الطلب ثم بدأ الاهتمام بالتصدير كما ســــيأتي بيانه (٣).

#### ثانيا: الصناعة:

كان للصناعة أثر كبير وحظ عظيم حيث نالت عناية بالغة من السلاطين والأمـــراء في كثير من الأقاليم الإسلامية وكانت مظاهر الصناعة متعددة ومتنوعة فمنها:-

1- النسيج: اشتهرت بعض المدن بصناعة النسيج، ومنها كازرون والتي سميت بدمياط الأعاجم، وكابل واشتهرت بنسيج القطن الذي كانت تصدره إلى الصين، وكذلك بلاد ما وراء النهر اهتمت بزراعة القطن وصناعته، ومن أهم مراكز صناعة القطين مرو ونيسابور ومصر.

<sup>(</sup>١) ونظر: وصف أفريقيا ،للبكري نشر و ترجمة م. ج دي سلان الجزائر ١٩١١م جـ ١ص.٥٥.

- ٤) \_ المارستان ( المستشفيات ) .
  - ٥) \_ بيت الحكمة .
  - 7) \_ المكتبات العامة .
  - ٧) \_ ديوان الإنشاء .
- $\Lambda$ ) الرباط ومجالس الحكام والسلاطين .

هذا استعراض سريع لعصر إبن خلدون خرجت منه بعد هذه الجـــولات في جوانبــه المختلفة بالنتائج التالية (١):

الحفف الوضع السياسي ولذلك سماء المؤرخون بعصر :التفكك والانحلال السياسي عامـــة
 حتى قيام الدولة العثمانية وما تبع ذلك من حروب أهلية من أجل السلطة و الأمارة .

٢- عصر انحصار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أغلب دوله باستثناء دولة المماليك ، وتولـــــــ الطبقية .

٣- عصر نبوغ العلماء وخاصة في أرض مصر والشام تحت إمرة أمراء المماليك الذين أكرموا
 العلم وأهله ورفعوهم وأعطوهم مكانتهم اللائقة بمم .

3- مع ظهور الضعف السياسي في هذا العصر نجح المسلمون في الحصول على النصر في ميادين الجهاد أمام المغول على يد السلطان قطز وكذلك انتصاراتهم على الحملات الصليبية في الشام وفي مصر وشمال أفريقيا (٢).

ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الفصل الثابي من الرسالة .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المجال بتوسع أكثر في تاريخ المغرب العربي دكتور سعد زغلول ج ٤ ص ١٥٧ - ١٦٤ بعنوان عملية النهضة وحركة التجديد الثقل المعامية في عصر ملوك الطوائف د. سعد البشري ط ١ / ١٤١٤ هـ نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض ص ٣٣٧- ٥١ ، ابن خلدون تراثه التربوي حسين عبد الله بانبيله ص ٣٦ بعنوان الحالة العلمية والفكرية والإحتماعية ط ١ / ١٤٠٤ هـ نشر دار الكتاب العربي بيروت ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي د. سيد عبد العزيز سالم ص٣٦٥ - ٣٦١ ، بعنوان العمارة الدينية ص ٢٥٧ - ٧٥٧ ، تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ترجمة نبيه أمين فارسي ص ٣٦٩ بعنوان الحياة الفكرية في عصر المماليك والحياة الإقتصادية وفن العمارة ص ٣٧٠ - ١٥٠ ، ١٧١ بعنوان الحضارة الفكرية ، الدين والإسلام .

<sup>(</sup>٢) نظر: المرجع السابق بالتقصيل ج٤ص٠٤٢-٤٣٦.

٧- صناعة الجلود: اشتهر المسلمون أيضاً بصناعة الجلود، وانتشرت هذه الصناعة في مدن الشام ومصر وشمال أفريقيا والحجاز والهند وفارس وفاس وبرع المصريون في صناعة السرج المحلاة بالذهب والفضة، وقد تبعت هذه الصناعة، صناعة اللجم من الذهب الخالص أو الفضة، وقلائد وأطواق لأعناق الخيل والأحزمة الجلدية والحقائب والأحذية الجلدية بحميع أنه اعها مع كذلك اشتم بن الأنال معلاد الغدر معمد ملائل أم أما أما معادة الديمة المناعة المناعة

الهامـــة مثل حدة وعدن حتى تصل إلى الهند والصين ويحملون في عودتهم سلع المشرق كالمسك والعود والكافور والقرفة والتوابل والبهارات والعطارة والأعشاب الطبية وغيرها (١).

الطريق الثاني : في البحر الأبيض المتوسط يبدأ بحراً من بروفانس على أيدي تجار اليهود إلى المشرق صوب إنطاكية حيث تنقل السلع على الدواب إلى بغداد عن طريق نهر الفرات وحداوله ثم إلى الأيلة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الفارسي ثم إلى عمان والهند والصين .

الطريق الثالث: يبدأ من شمال روسيا إلى المشرق عن طريق بحر قزوين ، ثم إلى مرو حاضرة خراسان ، فبلخ وبخارى و سمرقند ببلاد ما وراء النهر ومنها إلى الصين ويحمل هؤلاء الستجار معهم حلود الخز وحلود الثعالب والسيوف والشمع والعسل وكان المسلمون يأخذون الجزية من هؤلاء التجار باعتبارهم مسيحيين .

الطريق الرابع: وهو الطريق البري، ويبدأ من بلاد الأندلس إلى طنحة عبر مضيق حبل طارق محستازاً المغرب الأقصى عن طريق سبتة والمغرب الأوسط عن طريق تلمسان ووهران والمهدية والمغرب الأدنى عن طريق طرابلس وبرقة حتى يصل إلى مصر، ثم يتجه إلى بالاد الشام ماراً بالرملة ودمشق ثم إلى العراق ماراً بالكوفة وبغداد والبصرة والحجاز واليمن وحضرموت (٢).

## ب ) ــ مراكز التجارة :

من أشهر مراكز التجارة إنطاكية ، والإسكندرية – وجدة ، والرباط وبرقة و مراكش وتونسس والقاهرة وبغداد وأسوان والفسطاط ، ودمياط وعدن واليمن وصقلية وغيرها من حوض السنغال والنيجر ومالي والسودان وكانت العلاقات التجارية لا تزال مستمرة بين المدن الإسلامية والعربية وبين المدن التجارية في بلاد الروس والروم وإيطاليا وجنوب فرنسا عن طريق صقلية .

وقد ذكر السلاوي نقلاً عن ابن العباس أحمد الشر بيشي (٢) صاحب كتاب شرح المقامات الحريري أن تجار المغرب كانوا يجتمعون في سلحما مشحاضرة بني مدرار ، ثم يسيرون بقوافلهم إلى غانا (١) .

<sup>(</sup>١)انظر: المسالك والممالك لابن خرداذبة ص٤٥١،تاريخ الإسلام السياسي د.حسن إبراهيم حسن ج٤ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق ص٥٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة شرح مقامات الحريري طبعة ١٣٩٩هــــدار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان .

#### ج) - الأسواق:

اعـــتاد المســـلمون أن يقيموا الأسواق في أوقات معينة في المدن التجارية الهامة السابق ذكــرها ومــا يتبعها من محافظات وقرى ومجمعات ، وتقيم كل طائفة من التجار في قسم من أقســـام هذه الأسواق . ولعله لم تزل بعض الأسواق الشهرية والأسبوعية مستمرة إلى الآن في كثير من الدول الإسلامية والعربية وخاصةً في القرى ومجمعاها .

أما أسواق المدن فكانت تقام في أيام معينة من الأسبوع وكانت الحوانيت في أكثر المدن تتوسط الأحياء السكنية في مركز المدينة حيث الجامع والمدرسة والسوق وحولها البيوت والمساكن ، وفي هذه الأسواق بيوت على شكل مخازن وفنادق تخزن البضائع في أسفل الغرفة وفي العلوية ينام التاجر فيها مساء ثم يقوم من الصباح بفتح الحانوت .

وكانت الدولة تتقاضى رسوماً من التجار الغير مسلمين وهبي خمس ثمن السلعة وكانت نسبة الرسوم تبلغ أحياناً ٣٥% من قيمة السلعة وقد تنخفض إلى ٢٠% ويرجع ذلك إلى الحستلاف أنواع السلع . وهناك الموانئ العامة في المدن الساحلية حيث الأسواق والمخازن والمطاعم والأطعمة اللطيفة والإدامات والحلويات والفواكه والرطب والبقول والحطب ، ومن الأسواق المشهورة أسواق القناديل في الفسطاط والشام ومصر وقد وصف المقدسي هذه الأسواق فقال : ( يطول الواصف بنعت أسواقها ) (٢) .

ومنها سوق الحلوانيين ، وسوق الدجاجين ، وقد وصف الحسن الوزان أسواق مدينة فاس فقال : (إنه كان لكل حرفة سوقها الخاص ، وأن أهم هذه الأسواق كان يحيط جامع القيروان ، نذكر منها على سبيل المثال سوق العدول وكان لهم ثمانون دكاناً ، وسوق الإسكافية حيث تصنع أحذية الأطفال ، وسوق النحاسين ، وسوق الفواكه وسوق الزهور ، وسوق الحقائب وسوق الجزّارين وسوق الثياب وسوق الأسلحة وسوق السمّاكين وسوق اللحاج ، وسوق الدقيق ، وسوق الخيوط وسوق العطارين ....) (٣).

<sup>(</sup>١)انظـــر: نزهة المشتاق في أختراق الآفاق للشريف الادريسي ص٦،الاستقصا لأخباردول المغرب الأقصى للسلاوي ج٥ص٩٩-٠٠١،المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب للبكري ص٥،٣٠،٤٩.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم للمقدسي ص١٩٧ ، خطط المقريزي ج٤ص٩٣ ، وأخبار مصر لابن ميرص٦٢ ، وصبح الأعشى للقلقشندي ج٣ص٤٦. (٣) المعجم في تلخيص أخبار المغرب للحسن الوزان ص١٥٥.

#### د) \_ العملة:

كانت العملة المستعملة في الأسواق العملة الذهبية وهي الدينار وهي مشتقة من ديناريوس اليونانية ، والفضية وهي الدراهم وهو فارسي الأصل ، وكان الدينار شائعاً في البلاد العربية والإسلامية ، أما الدرهم فقد كان شائعاً في العراق وفارس .

ومن وسائل التعامل الصك وهو أشبه بالشيك الآن ، وقد ذكر الخوارزمي في كتاب مفاتيح العلوم أن الصك كان يجمع فيه أسماء المستحقين وعددهم وما يستحقونه من المال ثم يوقع الخليفة أو السلطان أو الأمير بتوقيعه في أخر الصك باعتماد دفع هذه الأرزاق أو الرواتب(١).

وعلى كل فقد تميز هذا العصر بفتح المصارف الإسلامية وغيرها من العملات المعدنية والورقية للدول الأوربية والشرقية والغربية والبيزنطية والفارسية والروسية وغيرها .

#### ه ) \_ التصدير والاستيراد:

لقد نشطت الحركة التجارية في هذا العصر ونشطت معها حركة التصدير والاستيراد فكان يصدر السكر وزيت الزيتون وغيرها من المواد الغذائية والمعدنية والخشبية ، ويستورد الحديد والمواد الأولية والملابس والحرير وغيرها من الدول الأوروبية .

لكن هذا التقدم الاقتصادي لم يكن مستقر الحال دائماً ، بل كان يعتريه فترات ضعف بسبب حصول الأزمات الحربية وانتقال السلطة وموت الحاكم ونشوب الحروب والغزوات بين المسلمين والصليبيين وغيرهم كما سبق أن ذكرنا في الجانب السياسي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مظاهر الحضارة المغربية عبد العزيز بن عبد الله ج٢ص٤ ،تاريخ الإسلام السياسي د.حسن إبراهيم حسن ج٤ص٨٤. (٢) انظر: العمران البشري في مقدمة أبن خلدون ،د.سفيتلانابافسييفا ص ٩-٣٥.

# المبحث الثالث: الجانب الديني والعلمي

### ويشتمل على النقاط التالية:

\_ الحياة الدينية في البلاد الإسلامية .

\_ المدارس والمراكز العلمية.

فروع العلوم والفنون :-

١- علوم العقيدة الإسلامية والتوحيد .

٢ علوم القران .

٣- علوم الحديث.

٤ - علوم الفقه وأصوله.

٥- علوم اللغة العربية .

٦- علوم التاريخ والسير .

٧- علوم الجغرافيا والطبيعية والحساب والفلك.

٨- كتب الموسوعات .

٩- مراكز الثقافة .

## الحياة الدينية في البلاد الإسلامية:

قبل أن أدخل في بيان الجانب العلمي لعصر ابن خلدون أود أن أشير إلى الحياة الدينية في هذا العصر بالنسبة للمسلمين فقد كان من أبرز سمات هذا العصر وجود بقايا آثار الرافضـــة الذي هو امتداد لجذور الدولة العبيدية والتي دك آخر قلاعها السلطان صلاح الدين الأيــوبي و لم تنتج آثارهم إلا في آخر أيام المماليك .

ومن جهة أخرى كان من أبرز سمات هذا العصر انتشار مذاهب التصوف وطرقها في كل مكان وسيطرة أصحابها وتسلمهم لمقاليد الأمور من التوجيه والخطابة والتقرب من السولاة والحكام واستلام مناصب الحكم والقضاء وغيره.

ومع وصول هؤلاء انتشر بينهم كثير من المشعوذين والسحرة والكهنة ودعام على الغيب وتحضير الأرواح وغيره والذين أثروا على العوام تأثيرا كبيرا ساعد على انتشار الجهل والخرافات وتقديس المشايخ والاعتقاد فيهم وتقديم النذور عند قبورهم . في مقابل هذا شهدت دمشق نزاعا مذهبيا وعقائديا حادا وكان الحكام يتدخلون فيها في كثير من الأحيان فينصرون فئة على أحرى ، واضطرم التراع العقائدي بين الجنابلة والأشاعرة وتكون الغلبة والنصرة للحنابلة أحيانا وللأشاعرة أحيانا وبقدر ما ولد هذا التعصب من تمزق في الجميع فإنه ولد في الوقت نفسه نشاطا علميا واضحا في هذا المضمار ، تمثل في الكتب الكثيرة التي وضعت فيه . كما ظهر تميز واضح في كثير من كتاب العصر وانتصار مذهب السلف في العقائد وخاصة من أثمة الحديث والحفاظ الذين عاصروا هذا العصر وعاشوا حركته العلمية والدينية .

وإن المرء ليصاب بالدهشة مع الإعجاب والإكبار لما يرى من هذا التراث العظيم مين المؤلفات في شي العلوم ، مع ما أصاب المسلمين من تفكك وتمزق إلى دويلات وممالك صغيرة متناحرة إلا بقعة صغيرة كانت حاضنة للعلم والعلماء ألا وهيي مصر في أيام المالك وسلاطينهم (١).

ولعل سبب تأليف هذا الكم الهائل من المراجع والكتب الأسباب التالية:

<sup>(</sup>١)انظر تفصيلات الحركة الدينيه في: تاريخ الإسلام السياسي د.حسن إبراهيم حسن ج٤ ص٢٠١-٢٠١

١- ما أصاب المسلمين من كوارث على يد المغول في بغداد وإحراق الكتب والمكتبات في ها وما لحق المسلمين في الأندلس على يد الصليبيين مما جعل أنظار العلماء تتوجه إلى مصر حيى صارت محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء منهم (١).

٢- ما شعر به العلماء من عظم المسؤ لية الملقاة على كواهلهم والواجب الذي يحتم عليهم تعويض الحسارة التي لحقت بالمكتبات الإسلامية في الشام وبخارى وخوارزم وغيرها فقاموا بحركة تأليف بارعة نادرة فائقة شاملة محاطة بعناية الحكام ورعاية السلاطين .

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الروح الدينية لدى السلاطين والمماليك كانت مرتفعة ويبدو هذا في كثرة المنشأت الدينية التي ظهرت في تلك المرحلة من مساحد وتكايا ومدارس وأربطة وحلقات علم وحدمة طلبة العلم والذي شجع على تلك الحروب الدينية السي كسان يخوضها المسلمون وسلاطينهم ضد الصليبين وغيرهم من المغول والبرتغاليين والأسبان .

### المدارس والمراكز العلمية:

إن السلاطين في هذا العصر كانوا مولعين بتحفيظ القرآن ونشر علومه وكــــذا علـــم الحديث والتاريخ وسماع الأخبار والمغازي والسير ، وآخرين كانوا مولعين بعقد المحالس العلميــة والمشاركة في المسائل التي تثار فيها ، ومن أبرز المدارس الإسلامية التي كانت ما يلي :

1-جامع الأزهر: كان ولازال الجامع الأزهر منبراً لنشر علوم الشريعة الإسلامية وأصول الدين واللغة العربية ومقراً لدروس الفقه والجديث والتفسير والنحو وعقد الجالس والندوات العلمية وتعليم أبناء المسلمين وتيسير سبل المنح العلمية لهم وتامين أمور المعيشة والسكن والمكافآت المادية والعينية لهم ولكل منسوبي جامع من العلماء والإداريين والمشرفين ، ويعود الفضل لله وحده ثم لأغنياء المسلمين الذين أوقفوا عليم الأراضي والأربطة وغيرها حيى تؤدي دورها بنجاح .

كذلك جامع عمرو بن العاص كان فيه بضع وأربعون حلقة لإقراء العلم سنة ٧٤٩هـ وكذلك الحال في الشام فقد انتشرت فيه المدارس العلمية مثل المدرسة الناصرية والعادلية والأشر فية والعمرية وكان الجامع الأموي بدمشق متصدراً بثلاث وسبعان حلقة

<sup>(</sup>١)انظر الحركة الدينية وتفصيلاتما في الأندلس وشمال المغرب في:ظهر الإسلام لأحمدأمينري ص٤٨-٨١ نشر دار الكتاب العربي بيروت

- ۲- المدرسة الظاهرية القديمة: والتي أنشأها الظاهر بيبرس عام ٦٦٢هـ وكان يدرس فيها الفقه الحنفي والشافعي وكذلك الحديث والقراءات.
- ٣- المدرسة المنصورية: ابتدأها السلطان قلاوون سنة ٩٧٩هـ وكان يدرس فيها
   الفقه على المذاهب الأربعة ،والتفسير والحديث ودروس الطب.
- 3- المدرسة الناصرية: ابتدأها السلطان كتبغا وأتمها السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٠٣هـ.
- ٥- المدرسة الصحبية: قرب جامع عمر بن العاص أنشأها الوزير بهاء الدين علي بن على بن العاص أنشأها الوزير بهاء الدين على بن العلى بن على بن
- ٦- المدرسة الجمالية بالقاهرة: أسسها الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي سنة معلطاي الجمالي سنة معلطات الجمالية بالقاهرة المعالي سنة معلطات المعالي المعالي سنة معلطات المعالية بالقاهرة المعالية بالمعالية بالقاهرة المعالية بالمعالية بالمعالية بالمعالية بالقاهرة المعالية بالمعالية بالمعالي
  - ٧- المدرسة الظاهرية البرقوقية :أسسها الظاهر برقوق سنة ٧٨٨ه...
- ٨- المدرسة المحمودية: أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الأستادار سينة
   ٧٩٧هـ..

وأدى هذا الاهتمام بالعلم إلى تخريج دفعات كبيرة من العلماء الأجلاء الذين صنفوا وكتبوا المجلدات في شتى أنواع العلوم، إما تأليفا أو شرحا أو تعليقا أو ابتكارا في فن جديد .

## فروع العلوم والفنون في عصر ابن خلدون :

نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

### ١- علوم العقيدة الإسلامية والتوحيد:

شهدت الساحة العقدية في العالم الإسلامي إبان هذا العصر العديد من المدارس الكلامية على رأسها مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وبعض المذاهب الأخرى كأتباع الظاهرية في الأندلس حيث كانت تقوم المناظرات والتراعات بين أتباع هذه المذاهب من جانب وبين المتصوفة من الجانب الآخر وقد تصدى لهذه الطوائف جميعها بعض علماء السلف وأهل السنة

وفي مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المعسروف بابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) (١) الذي يعتبر بحق محي السنة وقامع البدعة ومجدد العصر وذلك بما أنتجه من كتب ومؤلفات وما تصدى به من حوارات ومناظرات ، وما تحمله في سبيل دعوته السلفية من اضطهادات ومضايقات مما يجعله أنموذجا ومثلا وقدوة لعلماء المسلمين المخلصين ودعساتهم في كل العصور ومن أشهر مصنفاته في العقيدة وعلومها ما يلي :-

منهاج السنة النبوية ، والرد على المنطقين ، ودرء تعارض العقل والنقل ، والاستقامة ، وشرح حديث الترول ، ودقائق التفسير ، ومقدمة في أصول التفسير ، و التدمرية ، ومجموع الفتاوى وغيرها ... ومن العلماء النابغين في هذا الفن : الحافظ إسماعيل ابن عمر بن كتير (٢) صاحب المؤلفات العديدة (ت ٤٧٧هـ) وتفسيره زاخر بهذه العلوم وخاصة في تفسيره لآيات التوحيد والأسماء والصفات .

وكذلك الحافظ الذهبي (٢) صاحب كتاب العلو للعلي القهار .

وكذلك الحافظ ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) (٤) صاحب كتاب مختصر الصواعــــق المرسلة للجهمية والمعطلة ، والقضاء والقدر والحكمة والتعليل .

أما في علم الكلام: فقد تميزت الكتب الكلامية التي ألفت في هذا العصر وما سبقه من بعد الإمام الغزالي بشيء من القبول وذلك نتيجة لثورته الكبرى على الفلسفة والفلاسفة، ثم اختبأت الفلسفة وراء علم الكلام فاختلط علم الكلام بالفلسفة ومن أمثلة ذلك ما بحده في كتاب المواقف وشرح المقاصد، وقد برز فيه الإمام عبد الرحمين بن أحميد الإيجي (ت محمد الإيجي (ت محمد) (٥) ومن أهم مؤلفاته كتابه المواقف.

<sup>(</sup>۱) انظر : ترجمته البلاية والنهاية ج٧ ص١٣٥ ،الدرر الكامنة ج١ ص١٤٤ ، النجوم الزاهره ج٩ ص٢٩١ ،دافــــــرة المغـــارف الإســــــلامية ج١ ص٩٠١،فوات الوفيات لابن خلكان ج١ ص٣٥ ، الاعلام للزركلي ج١ ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ترجمته في الدرر الكامنه في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر ج١ ص٣٧٣ نشر دار الجيل بيروت ط/١٤١٤هـ ،وشزرات الذهـــب ج٦ ص٢٣١ ،والبدر الطالع ج١ ص١٥٣ ، الاعلام للزركلي ج١ ص٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) هو محمدبن أحمد بن عثمان بن قلبماز أبو عبد الله شمس الدين الذهبي الدمشقي الشافعي ولد بدمشق سنة ٣٧٣هـــ وتوفي سنة ٧٤٨هــــ السه تصانيف كثيرة منها سير اعلام النبلاء والتاريخ والتذكرة وميزان الإعتدال والمستدرك على الحاكم وغيرها ، انظر ترجمته في البدايســة ٣٣ / ٢٨/ ، والكامل ٢٢٨/١، فوات الوفيات ٢٨٣/٢، طبقات السبكي ٥/٦١٦ الأعلام ٥/٣٢٦

<sup>(</sup>٤) هو محمد ابن ابي بكر ابن أيوب الزرعي ولد سنة ٦٩٦هـــ برع في علوم متعدده لاسيما في التفسير والحديث والتوحيد تتلمذ على شيخ الإســـلام أحمد ابن تيمية ولازمه إلى أن مات الشيخ من تصانيفه الصواعق المرسله ن، القصيدة النونية ، زاد المعاد ، شفاء العليل ، الطب النبوي ، الـــروح وغيرها ، توفي سنة ٢٥٧هـــ . أنظر الدرر الكامنة ٢٠٠/٣ ، شذرات الذهب ١٦٨/٢ ، البداية والنهاية ٢٤٦/٧ ، الاعلام ٢/٦ ه .

<sup>(</sup>٥) أنظر :ترجمته في طبقات الشاقعية للسبكي ج٦ ص١٠٨ ، الاعلام للزركلي ج٣ ص٢٩٥، بغية الوعات لجلال الدين السيوطي ص٢٩٦.

وشخصية هذه الرسالة عبد الرحمن بن خلدون والذي رد على المتصوفة في كتابه شفاء السائل وتهذيب المسائل كما سيأتي الحديث عنه وكذلك نقده على المنطقيين والفلاسفة ومحاربته للسحرة والكهنة وغيرهم . وهناك آخرون لا يكفي المحال لذكرهم (٢) .

## ٢- تفسير القرآن وعلومه:

فقد ظهر فيه من ألف في التفسير والقراءات مع التصدي للتدريس والفتروى كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ) في تفسير سور متفرقة ووضع أصول علم التفسير.

والتقي أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت ٧٥٦هـــ) <sup>(٣)</sup> ،والحافظ ابن كتــــــير (ت٧٧٤هــــ) .

والفيروز آبادي صاحب القاموس ( ت ١٧٧هــ ) (<sup>١)</sup> وابــــن قيـــم الجوزيـــة ( ت ١٥٧هــ ) صاحب كتاب التفسير القيم .

أما في القراءات فقد كتب فيه الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، وأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي المعروف بالسمين (ت ٢٥٦هـ) (٥) ومن أشهر كتبه (تفسير القرآن عشرون جزءا) ، (القول الوحيز في أحكام الكتاب العزيز) ، (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) في غريب القرآن ، (الدر المصون) في إعراب القرآن أيضا (شرح الشاطبية) في القراءات .

<sup>(</sup>٢) انظر : التاريخ الإسلامي السياسي د.حسن ابراهيم حسن ج٤ص٤٣٩–٥٨٣. في فصول العلوم النقلية والعقلية .

<sup>(</sup>٣) انظر : ترجمته في الدرر الكامنة ج١ ص٢١٠ ، البدر الطالع ج١ ص٨١ ،الاعلام ج١ ص١٧٦ .

وإمام هذا الفن بلا منازع محمد بن محمد أبو الخير الشيرازي الشافعي الشهير بابن المخرري (ت ٨٣٣هـ) (١) ، ومن أشهر كتبه النشر في القراءات العشر ، والتمهيد في علم التجويد ، وفضائل القرآن .

### ٣- أما الحديث وعلومه:

فقد نال من العناية في ذلك العصر ما لم ينله غيره من العلوم ، والسبب في ذلك ظهور كوكبة من مشاهير العلماء الذين خدموا هذا العلم وأثروا مكتبة السنة بعلومهم وجهودهم ممل جعل من كتبهم مراجع أساسية في هذا الميدان إلى الوقت الحاضر منهم : القاسم بسن محمل البرزالي علم الدين (ت 978هـ) (٢) والذي بلغ عدد مشايخه ثلاثة آلاف نفس ، والحافظ الزي (ت 978هـ) (٣) وهو من هو بلغت مشيختة زيادة عن الألف ، وأعجوبة الزمان المخافظ الذهبي (ت 978هـ) (١) وهؤلاء من دمشق أما من مصر فابن الملقن (ت 978هـ) (١) والعراقي (ت 978هـ) (١) و الحافظ أحمد بسن عمر العسقلاني الذي ولد عام 978هـ وتوفي عام 978هـ ، وابن التركمان (ت

<sup>(</sup>١) شيخ القراء في زمانه من حفاظ الحديث أنظر : ترجمته في طبقات الحفاظ للسيوطي ج٣ ص٨٥ ، مفتاح دار السعادة ج١ ص٣٩ ، الضـــوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي ج٩ ص٢٥٠ نشر دار مكتبة الحياة بيروت ، الأعلام ج٧ ص٤٥ .

<sup>(</sup>٢) القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي ثم الدمشقي ابو محمد علم الدين . محدث ومؤرخ . اصلم من إشبيليه ومولده بدمشق ، زار مصر والحجاز ، والف كتابا في ( التاريخ ) من كتبه : الوفيات \_ خ ، والشروط \_ خ ،وثلاثيات من مسئد احمد \_ خ وتوفي محرما في خليص بين الحرمين ونسبته إلى برزاله من بطون البربر ، أنظر الأعلام ١٨٢/٥ ، البدر الطالع ٢١/٦ ، تذكرة الحفاظ ٢٨٣/٤ ، الدرر الكامنة ٣/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ الكبير محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله شمس الدين الدمشقي الفارقي الشافعي ولد بدمشق سنة ٦٧٣هـــ وتوفي ســــنة ٧٤٨هـــ ودرس الحديث من صغره ورحل في طلبه حتى أتقنه ثم أنتقل إلى مصر وقرأ فيها العلوم الشرعية وسمع من خلائق يزيدون عن ألـــــف وماثتين .أنظر ترجمته في البداية ج١٣ ص٢٨ ، والكامل ٢٢٨/١ ، ومرآة الزمان ٤٨١/٨ .

<sup>(°)</sup> هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي سراج الدين أبو حفص ابن النحوي المعروف بابن الملقن من أكابر العلمــــاء بــــالحديث والفقـــه والتاريخ والرحال ولد سنة ٧٢٣هـــ وتوفي ٨٠٤هـــ وله من الكتب: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرحال ـــ خ، والتذكــــرة في علـــوم الحديث ـــ خ وغيرها كثير، أنظر ترجمته في الضوء اللامع ٢/٠٠١، ذيل طبقات الحفاظ ١٩٧، الأعلام ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحيم ابن الحسن بن عبد الرحمن أبو الفضل المعروف بالحافظ العراقي ، بحاثة من كبار حفاظ الحديث ومن أشهر كتبه : ( المغني عسن حمل الأسفار في الأسفار ) في تخريج أحاديث الأحياء ، و (نكت منهاج البيضاوي ) في الأصول و ( ذيل علم علم المسيزان ) و ( الألفيمة ) في مصطلح الحديث وغيرها من الكتب الكثيرة ، أنظر ترجمته في : الضوء اللامع ٤/ ١٧١ ، والأعلام ج/٣/ص٣٤٤ .

 $^{(7)}$  ، والسبكي ( ت ٢٥٧هـ )  $^{(7)}$  ، وعبد الله بن يوسف الزيلعي ( ت ٢٦٧هـ )  $^{(7)}$  ، ومغلطاي ( ت ٢٦٧هـ ) وابن كثير ( ت ٤٧٧هـ ) ، والهيثمي (ت ٢٠٨هـ ) وابن نيلو والفيروز آباد ( ت ١٨٨هـ ) ، وإبراهيم بن محمد العجمي ( ت ١٨٨هـ )  $^{(7)}$  ، وابن نيلو الدين الدمشقي ( ت ٢٤٨هـ )  $^{(7)}$  ، وممن لحق بمم من بعدهم كالإمـام القسـطلاني  $^{(A)}$  ، وغيرهم كثير لا يسع المجال لذكرهم .

ر١) هو علاء الدين على بن عثمان بن إبراهيم المارديني الحنفي المعروف بابن التركماني صاحب الجوهر النقي مات ٢٠٠هـ له كتــــاب المؤلــف والمختلف ومختصر تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي ، انظر ترجمته في طبقات النسابين بكر بن عبد الله أبو زيد ص٢٠٠ ، كشف الظنـــون ٢/ ١٦٣٧ والرسالة المستطرقة ص٣٣ ، ١١٦ ، ١١٩ .

- (٤) علاء الدين ابن فيلج بن عبد الله البكلجري الحنفي الحكري صاحب التصانيف ، ولد بعد التسعين وستمائة كذا ضبطه الصفدي وكان على عبد الله المحلوب الكمال واختصره على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين وصنف زوافد ابسن مغلطاي يذكر وكان عارفاً بالأنساب له ذيل على تمذيب الكمال واختصره على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين وصنف زوافد ابسن حبان على المنتبع وتصانيفه كثيرة جداً مات في شعبان منة ١٢٦٧هـ، انظر الدرر الكتب الحديثة في أعيان المائة الثامنة ص١٢٣ ج ٥ ط / مطبعة المدني ـ دار الكتب الحديثة .
- (°) هو الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري الشافعي ولد في صحراء الفسطاط سنة ٢٠٥هـ ، ونشأ بما وقرأ القرآن ولازم زين الدين العواقي وعمر العواقي خمس وعشرون سنة أشذ الملازمة فسمع جميع مسموعاته ورحل معه جميع رحلاته إلى الحرمين وبيت المقدس وكان العواقي يقربه ، ومن كتبه : ترتيب الغيلانيات و ترتيب الخلعيات و ترتيب فوائد تمام توفي سنة ٢٠٨ هـ . أنظر ترجمت في أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ٥/ ٢٥٦ ، الضوء اللامع ٢٠/٣ ، البدر الطالع للشوكاين ٤٤١/١ ، وكشف الظنون أحساجي خليفة ٤/ ١٩٥٧ .
- (٢) هو إبراهيم بن محمد العجمي ولد سنة ٧٥٣هـ وتوفي سنة ٤١٨هـ في حلب ، كبار فقهاء الشافعية ، عالم بالحديث ورجاله ومسن كتبه : 
  نور النبراس على سبرة ابن سيد الناس بحلدين ، التبين لأسماء المدلسين ، الاغتباط بمن رمي بالاختلاط ، نماية السول في رواة السنة الأصـــول ،
  تعليق على سنن ابن ماجه ، أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج١ ص١٠٥ ، سير أعلام النبلاء ج٥ ص٢٠٥ ، البدر الطالع للشـــوكايي ص٨٧ ط/٨٤٨هـ .
- (٧) هو محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي حافظ ثقة ، مؤرخ ولي مشيخة دار الحديث من مصنفاته : الرد الوافر علم من زعم بأن مسمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر و كشف القناع عرصال من ادعى الصحبة أله اتباع ، والبيان ، والسرات والمتكلم فيهم مسن الرواة وغيرها . انظر ترجمته في : الضوء اللامع ٨/ ١٠٣ ، الدرر الكامنة ٣/ ٣٩٧ ، وشذرات الذهب ٧/ ٢٤٣ ، والأعلام ٧/ ١١٥ .
- (٨) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني العنبي المصري أبو العباس شهاب الدين من علماء الحديث ولد سنة ١٥٨هـــــ وتـــوفي سنة ٩٢٣هــــ في القاهرة له إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري والمواهب الدينية في المنح المحمدية في السيرة النبوية ، أنظر ترجمته في كتــاب الأعلام ج١ ص٢٠٢ ، وكتاب البدر الطالع ج١ ص٠٢٠ ، والضوء اللامع ج٢ ص٠١٠ ، وخطط مبارك ج٦ ص١١ ، والفهرس التمهيدي.
- (٩) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين ولد في عام ٨٤٩ هــ وتوفي عام ٩١١هــ وهـــو إمـــام حافظ مؤرخ أديب متروياً عن أصحابه جميعاً . كأنه لايعرف أحداً منهم فألف أكثر كتبه . وكان الأغنياء والأمراء يزورنه ويعرضــــون عليـــه الأموال والهدايا فيردها . وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر إليه وأرسل إليه هداياه فردها ومن كتبه : الاتقان في علـــوم القـــرآن ـــ ط ، إتمـــام

وكل هؤلاء لهم مؤلفات في علم مصطلح الحديث والأطراف والجــرح والتعديــل والرجــال والغريب والمبهمات وضبط المشتبه وإعادة ترتيب المسانيد والمعاجم وشــروح كتـب السـنة والأحاديث الضعيفة وغيرها من مفردات هذا الفن العظيم .

#### ٤ - أما في الفقه وأصوله:

فقد نبغ فيه أئمة أعلام في مختلف المذاهب:

فمن الشافعية تقي الدين السبكي (ت ٥٦٥هـ) وجميال الدين الأسنوي (ت ٧٩٢هـ) (١) ، والزركشي محمد بن بمادر (ت ٧٩٤هـ) (١) .

ومن الأحناف: ابن التركماني (ت ٧٣١هـ) وعثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٣١هـ) وعثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٤٣هـ) ، وعمرو بن إسحاق الغزنوي (ت ٧٧٣هـ) ، وأكمل الدين مجمد بن محمد البابرتي ( ٧٨٦هـ) .

ومن المالكية : عيسى بن مسعود الزواوي ( ت ٧٤٣هــ) (٥) ، وخليل بن إسحاق الجنــدي ( ت ٧٧٦هـــ ) (٦) ،

الدرايه لقراء النقايه ــ ط ، والاُلقية في مصطلح الحديث ــ ط ، وتدريب الراوي . انظر ترجمته في : شذرات الذهب ، واليواقيت الثمينــة ، في حسن المحاضرة ١:١٨٨ ، والأعلام ص٣٠١ ج٢ .

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحيم بن علي بن عمر الأسنوي جمال الدين عم الشيخ حمال الدين اشتغل ببلاده وحفظ كتباً وناب في الحكم في حسمهات الله سنة ٤٠٧هـ ، انظر الدرر الكامنة ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن بملارالزركشي ولد سنة ٧٤٥هـــ وتوفي سنة ٧٩٤هـــ وهو من أصل تركي مصري المولد والوفاة وهو عـــــا لم بفقـــه الشـــافعية والأصول ومن كتبه : الإحابة لإيراد ما أدركته عائشة على الصحابة ، التتقيح الألفاظ الجامع الصحيح ، المنثور ويعرف بقواعد الزركشــــــي . أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج ٨ ص ٢٠٠ ، والدرر الكامنة ج٣ ص٣٩٧ ، شذرات الذهب ج ٢ ص٣٣٥ ، و ابن الفرات ج٩ ص٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي سراج الدين أبو حفص فقيه من كبار الأحناف له كتب منها / التوشيح في شرح الهداية ، شــوح عقيدة الطحاوية ـــ ط ١ ، والفتاوى الراجية ـــ خ ولد عام ٧٠٤هـــ توفي ٧٧٣هـــ ، انظر ترجمته : كشف الظنون ١١٩٨ ، الدرر الكامنــة ٣/ ١٥٤ الأعلام ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمود البابري نسبه إلى بابري وهي قرية ببغداد ولد سنة ٧١٤هــ وتوفي سنة ٧٨٦هــ في مصر وهــو علامــة بفقــه الحنفية عارف بالأدب ومن أشهر كتبه شرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي والعقيدة و العناية في شرح الهداية . انظر ترجمتــه ص٤٦ الجــزء السابع في كتاب الأعلام للزركلي وبدائع الزهور ج١ ص٢٦١ والنجوم الزاهرة ط١ ص٣٠٣ والدرر الكامنة ج٤ ص٠٠٥٠ .

<sup>(°)</sup> هو عيسى بن منصور الزواوي الحميري المالكي ٦٦٤هـــ في المغرب وتوفي سنة ٧٤٣هـــ ، وهو من علماء الحديث درس بالأزهر ومن مؤلفاته وكتبه : إكمال الإكمال ، شرح جامع الأمهات . انظر ترجمته في : كتاب الأعلام للزركلي ج٥ ص١٠٩ ، الدور الكامنــــة ج٣ ص٢١٠ ، ومعجم المطبوعات ٩٨١ .

<sup>(</sup>٣) هو خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي ، فقيه مالكي من أهل مصر تعلم في القاهرة له (( المختصـــر ـــ ط )) في الفقـــه يعـــرف بمختصر الخليل ، و (( التوضيح ـــ خ )) و (( المناسك ـــخ )) و (( عدرات الفهوم في ما يتعلق بـــالتراجم والعلـــوم ـــ خ )) و (( المناقب المناقب مـــ خ )) . انظر ترجمته في كتاب الأعلام للزركلي و الجزء الثاني ص٥١ ، والدرر الكامنة الجزء الثاني ص٨٦ .

وبمرام بن عبد الله تاج الدين الدميري (ت ٨٠٥هـ ) (١).

ومن الحنابلة: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وتلميذه ابن القيم الجوزية (ت ٧٥٩هـ)، وشمس الدين بن محمد بن مفلح (ت ٧٦٣هـ) ( $^{(1)}$ )، و عز الدين محمد بن علي العمري المقدسي ( $^{(7)}$ ).

#### ٥- أما اللغة العربية وعلومها:

فقد لمع فيها كثيرون منهم ابن منظور (ت ٧١١هـ) (ئ صاحب المعجم المعسروف بلسان العرب ، و سيبويه زمانه جمال الدين بن هشام صاحب قطر الندى وشذور الذهب (ت ٧٦١هـ) (ث) ، والشاعر ابن نباته المصري (ت ٧٦٨هـ) (ت) ، وكماء الدين بن عقيل (ت ٧٦٩هـ) ( $^{(7)}$  ، وأحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ٧٧٠هـ) ( $^{(7)}$  ، و ابن أبي حجله (ت

<sup>(</sup>۱) هو بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري القاهري ولد سنة ٧٣٤ هــ وتوفي سنة ٨٠٥هــ في مصر وهو فقيــه وكان محمود السيرة لين الجانب كثير البر وأشهر كتبه : مختصر خليل في الصادقية وغيرها ، وشرح مختصر ابن الحـــاجب في الأصـــول ،أنظـــر ترجمته في الأعلام ج٢ ص٧٦ ، والضوء اللامع ج٣ ص١٩ وشذرات الذهب ج٧ ص٤٤ والزيتونة ج٤ ص٣٠٣ وشجرة النور ص٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج شمس الدين ولد ونشأ ببيت المقدس سنة ٧٠٨هـــ وتوفي بدمشق سنة ٧٦٣هــ ، أعلم أهــــل عصــره . بمذهب أحمد بن حنبل من تصانيفه : الفروع ، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية ، وأصـــول الفقـــه ،و الآداب الشــرعية الكبرى . أنظر ترجمته في : حلاء العينين ص٥٦ ، الدرر الكامنة ج٤ /٢٦١ ، الأعلام للزركلي ج٧ ص١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري المقدسي عز الدين الخطيب قاضي حنبلي من أهل دمشق ، كان خطيب الجامع المظفري في صالحيتها ، ولد سنة ٢٧هـــ و توفي سنة ٨٢٠هـــ ومن كتبه : النظم المقيد لأحمد ، في مفردات الإمام أحمد \_ ط . أنظــر ترجمتــه في : الأعـــلام ٢٨٧/٦ ، الدارس ٢/ ٤٨ ، شذرات الذهب ١٤٧/٧ ، الضوء اللامع ١٨٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن منظور ولد سنة ٦٣٠ هـ بمصر وتوفي سنة ٧١١ هـ كان مولعـ بالأدب والتاريخ واختصار الكتب المطولة فيها أمام لغوي حجة من نسل رويفع ابن ثابت الأنصاري عمي في أخر عمره وقد ترك بخطه خمسمائة بحلـد من مصنفاته كما يقول ابن حجر لسان العرب عشرون بحلدا ومختار الأغاني ومختصر مفردات ابن البيطار وكتب أخرى كثيرة ، أنظر ترجمتـه في الأعلام للزركلي ج٧ ص١٠٨٠ ، والدرر الكامنة ج٤ ص٢٦٢ ، فوات الوفيات ج٢ ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد المصري الشافعي أشهر كتب ابن نباته المصري كتاب الفوائد وبحمع الفوائد تحقيق الدكتور عمر موسى باشا حامعة دمشسق طبعة ١٩٧٧م ــ ١٣٩٢هــ ، يتألف من ثلاثة أقسام الأول في غرائب الحديث النبوي والأساليب الغريبة وأبيات المعاني المشتملة و الشساني في مبتدعات الشعراء و الثالث في معاني الكتاب المخترعة ، وقد أخذ هذا الكتاب حركة أدبية ونقدية كبرى في بلاد الشسسام في القسرن الشامن الهجري.

<sup>(</sup>٧) هو عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد القرشي بماء الدين بن عقيل من أئمة النحو ولد سنة ٦٩٤ هـ وتوفي سنة ٧٦٩ هـ بالقاهرة من أشــــهر كتبه شرح ألفية بن مالك في النحو وكتاب الجامع النفيس وكتاب تيسير الاستعداد لرتبت الاجتهاد والتعليق الوحيز على الكتاب العزيز ، أنظــو ترجمته في الدرر الكامنة ج ١ص ٣٢٩ ، الأعلام ج١ ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٨) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس ، لغوي ، أشتهر بكتابه (( المصباح المنير ــ ط )) ولد ونشأ بالفيوم بمصر توفي ســــنة ٧٧٠ هـــ . أنظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣١٤/١ ، وكشف الظنون ١٧١٠ وهدية العارفين ١١٣/١ ، الأعلام ص٢٢٤ ج١ .

 $^{(1)}$  ، والقلقشندي الفراري (ت  $^{(2)}$ ) وابن حجة الحموي (ت  $^{(7)}$ )  $^{(7)}$ .

## ٦- أما في علم التاريخ:

فقد نبغ فیه عدد من أساطین المؤرخین أمثال: الحافظ ابن کثیر إسماعیل بن علي أبرو فقد نبغ فیه عدد من أسلم مؤلفاته البدایة والنهایة (۲۳۷ه) والذهبي (ت ۷۶۸ه) و ابن الفرات (ت ۷۰۸ه) و ابن دقماق (ت ۸۰۹ه) و زین العابدین بن الشحنة (ت  $^{(3)}$ ) و ابن دقماق (ت ۵۰۹ه) و زین العابدین بن الشحنة والتراجم  $^{(7)}$ ) والمقریزي (ت ۵۶۸ه) ویلتحق به من کتب في السیرة والتراجم والطبقات: کابن سید الناس (ت ۷۳۶ه) و  $^{(8)}$ ) و ما دی الدین الصفدي (ت  $^{(8)}$ )

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن نصر الله بن مرتضى فخر الدين الحموي توفي عام ٨٣٦هـ. أنظر ترجمته في البدر الطالع ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحيم بن علي بن الحسين بن الفرات الحنفي عز الدين ولد سنة ٧٠٣هــ واشتغل بالفقه فأتهمر فيــــه .أنظــر الـــدرر الكامنـــة ج٢ صـ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن محمد بن يدمر بن دقماق . طلب العلم ، وتفقه يسيرا ، وحبب إليه التاريخ فكتب طبقات الحنفية وتواريخ عديدة وتوفي ســـــنة تسع وثمانمائة .أنظر ترجمته في : الضوء اللامع ١/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد المعروف بابن الشحنة من المشتغلين بالحديث والتاريخ انظر : الدرر الكامنة ج٢ / ٣٢١ ، الأعسلام ج٣ / ٢٩٥ .

والأوحدي (ت ٨١١هـ) (١).

## ٧- أما في علوم الجغرافيا والطبيعة والحساب والفلك:

فقد كان منهم: أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (ت ٢٤٩هـــ) وهـو إمـام الجغرافيا والإسطرلاب  $^{(7)}$  و علي بن إبراهيم الأنصاري الموقت المعروف بـابن الشـاطر (ت ٧٧٧هـ)  $^{(7)}$ ، وأحمد بن رجب بن ضنبغا عالم بالحسـاب والفرائـض والفلـك (ت ٥٠٠هـ)  $^{(2)}$ .

ومن الملاحظ ظهور كتب الموسوعات في الفنون المختلفة في هذا العصر مما لم تشهده من قبل بهذه الكثرة التي رأيناها في عصر ابن خلدون مثل (صبح الأعشى) للقلقشندي، و (نهاية الأرب) للنويري، و (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) لابن فضل الله العمري، و (نسير أعلام النبلاء) و (تاريخ الإسلام) للذهبي، و (فتصل الله العرب) لابن منظور، و (سير أعلام النبلاء) و (تاريخ الإسلام) للذهبي، و (فتصل الباري شرح صحيح البخاري) للحافظ ابن حجر، و (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للحافظ ابن حجر، و (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للبدر العيني وغيرها لا يسع المجال لذكرها.

### ٨ - مراكز الثقافة:

اشتهر هذا العصر أيضا بظهور ما يعرف بالمراكز العلمية واتساعها منها:

- ١) \_ المسجد ( الجامع ) .
- ٢) الزوايا ( مساجد الحي الصغيرة ) .
  - ٣) \_ الكتاب والكتاتيب والمدرسة .

(٣) هو علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الموقت أبو الحسن علاء الدين المعروف بابن الشاطر ولد سنة ٧٠٤ هــ وتوفي سنة ٧٧٧ هــ بدمشــق وهو عالم بالفلك والهندسة والحساب ومن أشهر كتبه أرجوزة في الكواكب وكتاب الأسطرلاب والزيج الجديد ، أنظر ترجمته في الدرر الكامنــة ج ١/٣ و شذرات الذهب ج٢/٢٥٢ الأعلام ج ٤/ ٢٥١ .

(٤) هو أحمد بن رحب بن ضنبغا أبو العباس شهاب الدين عالم بالحساب والفرائض مولده ووفاته بالقاهرة من تصانفيه إبراز لطائف الغوامــــض في إحراز صناعة الفرائض إرشاد السائل إلى وصول المسائل إرشاد الحائر إلى تخطيط فضل الدوائر رسالة في العلم بالدر اليتيم في صناعــــة التقـــويم دستور النيرين وغيرها ، أنظر ترجمته البدر الطالع ج ١ ص ٥٦ كشف الظنون ص ٦٤ الأعلام ج ١ ص ١٢٥ .

- ٤) \_ المارستان ( المستشفيات ) .
  - ٥) \_ بيت الحكمة .
  - 7) \_ المكتبات العامة .
  - ٧) \_ ديوان الإنشاء .
- $\Lambda$ ) الرباط ومجالس الحكام والسلاطين .

هذا استعراض سريع لعصر إبن خلدون خرجت منه بعد هذه الجـــولات في جوانبــه المختلفة بالنتائج التالية (١):

الحفف الوضع السياسي ولذلك سماء المؤرخون بعصر :التفكك والانحلال السياسي عامـــة
 حتى قيام الدولة العثمانية وما تبع ذلك من حروب أهلية من أجل السلطة و الأمارة .

٢- عصر انحصار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أغلب دوله باستثناء دولة المماليك ، وتولـــــــ الطبقية .

٣- عصر نبوغ العلماء وخاصة في أرض مصر والشام تحت إمرة أمراء المماليك الذين أكرموا
 العلم وأهله ورفعوهم وأعطوهم مكانتهم اللائقة بمم .

3- مع ظهور الضعف السياسي في هذا العصر نجح المسلمون في الحصول على النصر في ميادين الجهاد أمام المغول على يد السلطان قطز وكذلك انتصاراتهم على الحملات الصليبية في الشام وفي مصر وشمال أفريقيا (٢).

ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الفصل الثابي من الرسالة .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المجال بتوسع أكثر في تاريخ المغرب العربي دكتور سعد زغلول ج ٤ ص ١٥٧ - ١٦٤ بعنوان عملية النهضة وحركة التجديد الثقل المعامية في عصر ملوك الطوائف د. سعد البشري ط ١ / ١٤١٤ هـ نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض ص ٣٣٧- ٥١ ، ابن خلدون تراثه التربوي حسين عبد الله بانبيله ص ٣٦ بعنوان الحالة العلمية والفكرية والإحتماعية ط ١ / ١٤٠٤ هـ نشر دار الكتاب العربي بيروت ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي د. سيد عبد العزيز سالم ص٣٦٥ - ٣٦١ ، بعنوان العمارة الدينية ص ٢٥٧ - ٧٥٧ ، تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ترجمة نبيه أمين فارسي ص ٣٦٩ بعنوان الحياة الفكرية في عصر المماليك والحياة الإقتصادية وفن العمارة ص ٣٧٠ - ١٥٠ ، ١٧١ بعنوان الحضارة الفكرية ، الدين والإسلام .

<sup>(</sup>٢) نظر : المرجع السابق بالتقصيل ج٤ص٠٤٢-٤٣٦.

# الفصل الثاني: حياة ابن خلدون

## ويتضمن:

المبحث الأول: اسمه .نسبه. مولده. وفاته .

المبحث الثاني : حياته العلمية والعملية .

المبحث الثالث: مؤلفاته وآثاره.

المبحث الرابع: ابن خلدون بين أنصاره وخصومه.

المبحث الأول: مولده . اسمه .نسبه. وفاته .

ويتضمن:

أولا: اسمه .

ثانيا: مولده.

ثالثا: نسبه.

رابعا: أسرته .

خامسا: وفاته.

#### اسمه :

هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم ولي الدين أبو زيد الحضرمي من ولد ابن حجر الاشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي ويعرف بابن خلدون – بفتح المعجمة وآخره نون — (1) قال ابن خلدون في التعريف به: ( وأصل هذا البيت من اشبيلية انتقل سلفنا عند الجللة الى تونسُ في أواسط المائة السابعة ) (7)

#### مولده:

ولد إبن خلدون بتونس في غرة رمضان سنة ٧٣٢هـ (٢٧مايو سنة ١٣٣٢م) (٣)ولا يزال معروفا في تونس الدار التي ولد فيها ابن خلدون ، تقع في إحدى الشوارع الرئيسية مـن المدينة القديمة ويعرف هذا الشارع بشارع (تربة الباي)وهي الآن مدرسة الإدارة العليا ، وقـد ألصق على مدخله لوحة رخامية سجل فيها مولد ابن خلدون (٤).

قال السخاوي : (ولد في أول رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بتونس) (٥٠).

#### نسبه:

تحدث ابن خلدون بشيء من التفصيل عن نسبه قائلا: (عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن خلدون ، ويغلب على الظن ألهم أكثر ، وأنه سقط مثلهم عددا، لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس ، فإن كان أول الفتح فامتداده إلى هذا العهد سبعمائة سنة ، فيكون زهاء العشرين ، ثلاثة لكل مائه ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) التعريف بابن خلدون ملحق مع مقدمة وتاريخ ابن خلدون ج٧ص٥٥٤

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية للمستشرق الفرد ١٥٢/١، ونفح الطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني ج٨ /٣٠٦ نشر دار الكتـب العلميةُ -بيروت ط١/٥١١هـــ.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع جلد٢ جزء ٤ص١٤٥.

ونسبنا حضرموت ، من عرب اليمن ، إلى وائل بن حجر ــ الصحابي الجليل ــ مــن قبائل العرب ، معروف وله صحبة ) (١).

إذاً .. فاسم ابن خلدون هو : عبد الرحمن ، وكنيته أبو زيد ، ولقبه ولي الدين ، وشهرته ابـــن خلدون (۲).

وقد اكتسب كنيته من ابنه الأكبر فقد لقب به بعد توليه وظيفة القضاء في مصر سينة ٨٦هـ بتفويض من السلطان الظاهر بيبرس وخلع عليه لقب ولي الدين (٣) .

وأما شهرته فنسبة إلى جده خالد بن عثمان أول من دخل من هذه الأسرة بلاد الأندلس واشتهر فيما بعد باسم خلدون وفقاً للطريقة التي جرى عليها أهل الأندلس والمغرب إذ كانوا يضيفون إلى الأعلام واواً ، ونوناً للدلالة على تعظيم من يحمل هذا الاسم مشل خلدون و حمدون و زيدون و كثيراً ما يضاف إلى اسمه وصف المالكي نسبةً إلى مذهبه الفقهي أو وصل الحضرمي نسبة إلى أصل أجداده في حضرموت اليمن .

## أسرته:

ذكر العلامة ابن حزم (٥) في كتابه جمهرة أنساب العرب: أن أسرة ابن خلدون تؤجيع إلى أصل يمني حضرمي ،وأن نسبها في الإسلام يرجع إلى وائل بن حُجْر وهو صحابي معروف روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو سبعين حديثاً وبعثه صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان إلى أهل اليمن يعلمهم القرآن والإسلام(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج٧ ص٤٥٢.

<sup>(</sup>٢)انظر : عبقريات ابن خلدون .د علي عبد الواحد في نشر مكتبات عكاظ حدة – الرياض طـ1/ ١٤٠٤هـــ ص١٩٠. ُ

<sup>(</sup>٣)المرجع السابق ص ٢٠.

<sup>(</sup>ع) حيث كان المذهب المالكي هو المذهب السائد في الأندلس وبلاد المغرب .

<sup>(</sup>٥) هو عالم الأندلس على بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم إماماً في الحديث والفقه والفرق ومن أشهر علماء الإسلام وأعمقهم أثراً وأغزرهـــم إنتاجاً وخاصةً في مذهبه الظاهري وهو مذهب داود الأصفهاني المعروف بالظاهري لأن مبادئ مذهبهم التمسك بظاهر الكتاب والسنة وسائر العلوم النقلية والعقلية ولد بقرطبة سنة ٣٨٣هــ أو ٣٨٤هــ وتوفي سنة ٤٥٧هــ أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي.

<sup>(</sup>٦) هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني أبوهنيدة من حضرموت ، كان أبوه من ملوكهم ، صحابي حليل أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاوية إلي قومه يعلمهم القرآن والإسلام شارك في الفتوحات قال الزركلي : (استقر في الكوفة وكان له عقب بها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، وانتقل أحد أحفاده حالد (المعروف بخلدون) بن عثمان إلى الأندلس فكان من ولده (بنو خلدون) باشبيلية وفيسهم المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن محمد ) الأعلام ص١٠٨، أنظر ترجمته في : جمهرة أنساب العرب ص ٢٦٩، أسد الغابة ٥: ١٨، البداية والنهاية ٥: ٧٩، الاستيعاب لابن عبد البرس: ٥٠٠، الإصابة ت: ٩١٠٢.

وقد دخل من أفراد هذه الأسرة الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب خالد بن عثمان الذي اشتهر فيما بعد بخلدون وهو من حفدة وائل بن حجر وانشعب منه فرع كبير ، واشتهر أفراد هذا الفرع باسم بني خلدون نسبة إلى جدهم خالد بن عثمان .

وأما سلسلة النسب بين عبدالرحمن بن خلدون وخلدون ( جده خالد بن عثمان ) فقد قال ابن خلدون : ( لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة ،ويغلب على الظن أنحـــم أكثر ،وأنه سقط مثلهم عدداً) (١) .

ولكن ابن حزم ذكر السلسلة فقال : (ويذكر بنو خلدون الأشبيليون من ولدروف من ولد وائل بن حجر بعد أن ذكر اسمه ونسبه - وجدهم الداخل من الشرق خالد المعروف بخلدون بن عثمان بن هانئ بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الخارث بن وائل بن حُمّر قال وكان من عقبه كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد ، وكانا من أعظم ثوار الأندلس قال وكان من عقبه كريب بن عثمان الأندلس نزل إشبيلية في جند من قومه .

قال ابن حيان :(وبيت بني خلدون إلى الآن في أشبيلية ــ أي في زمان ابــن حيــان\_ــ هايةً في النباهة و لم تزل أعلامه بين رياسة سلطانية أو رياسةٍ علميةً ) (٣).

وقد ظهر نحم بني خلدون في أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأمروي (٢٧٤هـــ ٣٠٠٠هــ ثم ظهر نحمهم في أشبيلية في عهد الطوائف حيث اشتركوا في موقعـــة الزلاقة التي انتصر فيها المسلمون.

وملوك الطوائف بالأندلس حنيئذ ابن عباد أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد وحليف يوسف بن تاشفين عام ٤٧٩هـ ،ثم دخل الموحدون الأندلس وولوا حليفهم أبا حفص على اشبيلية وغرب الأندلس وهو زعيم هنتانة وقد أتيح لبني خلدون الاتصال بحؤلاء الولاة الجسدد ،ولما ضعفت دولة الموحدين واضطربت أمور الأندلس نزح بنو خلدون مع بندى حفص إلى أفريقية (تونس وما يليها) سنة ٢٠٦هـ حيث عين الحفصيون لأنفسهم ضد ولاقما من الموحدين وانتهى الأمر بنجاح دعوقم واستيلائهم على قسم كبير من البلاد .

<sup>(</sup>١) التعريف بابن خلدون ،ضمن تاريخ ابن خلدون ج٧ص١٥٤

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون ج٧ص٥٣٥

فأكرم الحفصيون بنى خلدون ، وتولى الجد الثاني لابن خلدون (أبو بكر محمد ) شئون الدولة بتونس كما تولى حده الأول محمد بن أبي بكر محمد شئون الحجابة لحاكم بجايه من الحفصيين ،ولما غلب على تونس زعيم الموحدين الأمير يحي بن اللحياني سنة ٧١١هــــ ظل محمد بن أبي بكر محمد بن خلدون محتفظاً بمكانته ،وقربه من الأمير اللحياني وولاه حجابته حيناً ثم اعتزل الحياة العامة ولكنه بقي مع ذلك على مكانته حتى توفي سنة ٧٣٧هــ.

أما ابنه أبو عبد الله محمد (والد ابن خلدون) فقد عزف عن السياسية وآثر الــــدرس والعلم وكان مقدماً في صناعة العربية والشعر وفنونه وتوفي سنة ٧٤٩هــ عن خمسة أبناء هــم عبد الرحمن وكان حنئيذ في الثامنة عشرة من عمره وعمر وموســــى ويحــي ومحمــد وهــو أكبرهم (١).

## وفاته:

كانت وفاته في مصر عام ٨٠٨ هـ للهجرة في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان عن ست وسبعين سنة قضاها منتقلاً في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي متقلداً وظائف عديدة كان آخرها القضاء في مصر حيث وافته المنية وهو على رأس العمل فيها ، ودفن في مقابر الصوفية خارج باب النصر (أحد الأبواب المشهورة في القاهرة المملوكية العثمانية ولا يـزال معروفاً حتى الآن).

<sup>(</sup>١)المرجع السابق ص٥٧

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية

ويتضمن المطالب التالية:

الأول: نشأته العلمية

الثابي : رحلاته العلمية والعملية

الثالث: شيوخه

الرابع : تلاميذه

\_ المطلب الأول: نشأته العلمية

## نشأته العلمية:

نشأ ابن خلدون وترعرع في حضن والده الذي رباه تربية إسلامية فشب على حب الإسلام وتعاليم مبادئ الدين الحنيف وتطبيقها في ظل هذه الأسرة المحافظة ، فحفظ القران الكريم على يد والده وأخذ عنه مبادئ اللغة العربية ، ثم توسع في العلوم الأخرى ، ومع ذلك فقد راجع القران الكريم وختمه عدة مرات على مشايخ عصره وتدرج في التعليم من دراسة علوم القران الكريم والقراءات العربية والتفسير والحديث والفقه وعلم المنطق والعقيدة وغيرها .

وكان ابن خلدون حريصا على طلب العلم مقتديا في ذلك بسير سلفه مسن العلماء والفقهاء ، فقد كان يقطع الأميال والمسافات ، ويرحل من بلد إلى بلد للحصول على العلم والاستزادة منه عن طريق المدارمة في حضور مجالسهم في الجوامع والمساحد والمدارس وغيرها ..

والقارئ لسيرة ابن خلدون يجد أنه قد واصل رحلاته في طلب العلم في مدينته التي ولد فيها ثم لما أحل بها الطاعون وهلك فيها من هلك ، وهجر ها العلماء خرج ابن خلدون منها واضعا هدفا له في الحياة وهو طلب العلم أينما كان حتى وإن كان ذلك لا يتحقق إلا عن طريق تقلد الوظائف العامة في البلاد المحاورة له في منطقة المغرب والأندلس ومن خلال تلك الحولات ينتهي به المطاف إلى مرحلة التدوين والتأليف مفرغا قلبه وفكره عن كل ما يشغله ويشتت ذهنه من مناصب أو وظائف .

ثم يعقب تلك الفترة فترة نشر العلم وهداية الخلق ومعرفة أحوال العالم الإسلامي مبتدئل رحلته للحرمين الشريفين ومصر والشام واستقطاب أرض مصر له وحبه في الاستقرار بها وتوليه المناصب العلمية والقضائية ، وسوف نمر على هذه الرحلات مع ابن خلدون من خلال الأسطر التالية ، ولنترك الحديث له ليحدثنا عن نفسه في هذا الجال ، ثم نجعل الحديث مقسما بعد ذلك عن رحلاته في طلب العلم وتوليه المناصب والوظائف العامة واغتنام الأوقات في التأليف والتصنيف ثم بعد ذلك نخصص الحديث عن شيوخه وتلاميذه .

يقول ابن خلدون: (ولدت بتونس وربِّيتُ في حجر والدي رحمه الله إلى أن أيفعـــت وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ المكتِّبُ أبي عبد الله محمد بن سعد بن بُرَّال الأنصاري<sup>(١)</sup>.

وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظي، قرأته عليه بالقراءات السبع المسهورة إفراداً وجمعاً في إحدى وعشرين ختمة ، ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى، ثم قرأته برواية يعقوب ختمة واحدة جمعاً بين الروايتين عنه، وعرضت عليه قصيدتي (الشاطبية، واللامية) في القراءات (١)، وعرضت عليه كتباً جَّمة مثل كتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن الحاجب في الفقه و لم أكملها حفظاً ،وفي خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي)(٤).

وقد درس ابن خلدون على مشايخ آخرين في تونس أثناء فترة وجوده بها ، فأحذ منهم الحديث من مظلِّها في كتب الحديث كصحيح البخاري ومسلم والسنن وغيرها ، وأحذ أيضاً في الفقه المالكي ، وتوسع في العربية وكتب الشعر فحفظ الكثير منها ، حتى وقعيت حادثة الطاعون فمات فيها أكثر مشايخه .

يقول ابن خلدون في هذا الشأن: (ثم جاء الطاعون الجارف فطوى البساط بمــا فيـه وهلك عبد المهيمن فيمن هلك وجمع غفير من العلماء)(٥).

ولعل حادثة الطاعون الذي انتشر سنة ٧٤٩هـ في معظم أنحاء العالم الإسلامي ووفاة مشايخه أثّر في نفسه ، وزاد الأمر حسرة هجرة معظم العلماء والأدباء من تونس إلى المغرب الأقصى سنة ، ٧٥هـ مع السلطان أبي الحسن صاحب دولة بني مرين حيث أثرت هذه الأحداث في نفسه وجعلت الوسائل غير ميسرة له بتونس لمتابعة دراسته والتفرغ للعلم .

<sup>(</sup>١)أصله من حالية الأندلس من أعمال بلنسية أخذ عن مشيخة بلنسية وأعمالها، وكان إماماً في القراءات ،لا يلحق شأوه وكان من أشهر شميوخه في القراءات الشيخ أبو العباسي أحمد بن محمد البطرين ، ومشيخته فيها وأسانيده معروفة ، أنظر ترجمته في : التعريف ضمن تاريخ ابن خلمدون ج٧ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) قصيدة الشاطبية المعروفة بــ حرز الأماني ووجه التهاني نظم في القراءات السبع للإمام الشاطبي المتوفى سنة ٨٤هــ أنظر الفهرست لابن النديم ص ٤٩، بغية الوعاة للسيوطي ج٤٤/١، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ج٧/٢.

<sup>(</sup>٣) لابن عبد البر حذا به حذو كتابه التمهيد على الموطأ ، مقتصرا على الأحاديث فقط.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن خلدون جزء التعريف ج٧ص٤٥٧-٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن خلدون جزء التعريف ج٧ص٧٥٦-٤٦٢،عبقريات ابن خلدون د.علي عبد الواحد وافي ص٢٩–٣٨،الضوء اللامـــع السـخاوي حلد۲ جزء٤ ص١٤٥،ابن خلدون حياته وتراثه الفكري محمد عبد الله عنان مؤسسة مختار للنشر والتوزيع القاهرة ط ١٩٩١م ص٢٠.

لكنه لم يبأس في تحقيق رغبته ومواصلة طلب العلم ، فبحث عن وسيلة أخرى لتحقيق أمنياته العلمية وهو طريق الرحلات والعمل في البلاد الإسلامية . ـ المطلب الثاني : رحلاته العلمية والعملية

## رحلاته العلمية والعملية:

لما لم يستطع ابن خلدون أن يكمل دراسته وتعليمه في تونس بعد أن هلك وهاجر أكثر العلماء منها ، أخذ يتطلع إلى تولي الوظائف الحكومية العامة والسير في الطريق الذي سار فيه أجداده ، فشغل ذلك أكبر قسط من وقته ونشاطه في أثناء فترة عمله والتي استغرقت زهاء خمس وعشرين سنة من حياته (من سنة ٧٥١ إلى سنة ٧٧٦هـ).

ويبدو أن هذه الأمور لم تكن لتشبع مطامحه واستعداداته الحقيقية في شيء ، وأنه قـــد اندفع إليها اندفاعا واضطر لخوض غمارها اضطرارا عن غير حب ولا رغبة ، ومن أجل ذلــك كان يتحين الفرص التي كانت تتاح له في أثناء هذه المرحلة ليعاود القراءة والاطــلاع وتلقــي العلم وتدريسه وليرضي بذلك رغبته الكامنة في نفسه ، وهي رغبة عميقة امتازت بما شخصيته الحقيقية .

وفي هذا يقول ابن خلدون عن نفسه : (لم أزل منذ نشأت ، وناهزت مكبا على تحصيل العلم ،حريصا على اقتناء الفضائل ، متنقلا بين دروس العلم وحلقاته .

إلى أن كان الطاعون الجارف ، وذهب بالأعيان والصدور وجميع المشيخة وهلك أبواي رحمهما الله ، فلزمت مجلس شيخنا أبي عبد الله الآبلي، واستدعاه السلطان فارتحل إليه واستدعاني أبو محمد بن تافركين ، وأد الني منه ، فكتبت العلامة للسلطان ، وقد كنت منطويا على مفارقتهم ، لما أصابين من الاستيحاش لذهاب أشياخي وعطلتي عن طلب العلم فلما دعيت إلى هذه الوظيفة ، سارعت إلى الاجابة، لتحصيل غرضي مسن اللحاق بالمغرب ، وكان كذلك) (١).

فبعد أن تولى وظيفة (كتابة العلامة) سنة ٥١هـ سار مع رئيسه ابن تافراكين سنة ٥٧هـ سار مع رئيسه ابن تافراكين سنة ٧٥٣هـ لمقابلة جيش أبي زيد الحفصي حيث الهزم ابن تافراكين ، ففر ابن خلدون خفية من المعسكر المهزوم ناجيا بنفسه ، وسار مطوفا في البلاد حتى ألقت به عصا التسيار في بلاد الجزائر بالمغرب الأوسط ، وتزوج هناك من بلدة قسطنطينة وكان زواجه عام ١٥٥٤هـ. (٢)

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار من كتاب التعريف ضمن تاريخ ابن خلدون ج٧ ص٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) عبقريات ابن خلدون د.على عبد الواحد وافي ص٤٣.

# سفره للمغرب الأقصى:

لما توفي سلطان المغرب الأقصى أبو الحسن سنة ٥٧هـ وخلفه ابنه أبوعنان حيث زحف على المغرب الأوسط واستولى عليها عام ٥٥٣هـ وكان ابن خلدون حينئذ ببلدة بسكرى ،فسعى للقاء السلطان أبي عنان في تلمسان (قاعدة المغرب الأوسط) فأكرم السلطان وفادته ، وأخذه معه إلى فاس وعينه عضوا في مجلسه العلمي بفاس سنة ٥٥ههـ وكلفه شهود الصلوات الخمس معه وما زال السلطان يدنيه إليه ويرفع من مكانته حتى عينه في العام التالي ضمن كتابه وموقعيه (١)

فعاود ابن خلدون الدرس والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا إليها من الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب وسجل أسماء مشايخه الذين أخذ منهم في المغرب. يقول ابن خلدون : ( وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ، ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض السفارة ، وحصلت منهم على البغية ) (٢)

ولم يسلم ابن خلدون في فترة وجوده بالمغرب الأقصى من بعض المحن والمؤامرات السي لحقت به حيث عانى مرارة السجن لمدة عامين إثر وشاية بينه وبين السلطان أبي عنان حيث قال الوشاة إن ابن خلدون يتعاون سرا مع بعض أعداء السلطان .

لكن ابن خلدون لم ييأس من نهاية تلك الدسائس والتغلب عليها واستجلاب محبة السلطان له حتى بعد أن سجن ، إلى أن تمكن من أن يستدر عطف السلطان عليه بقصيدة اعتذار وعتاب ومصارحة أرسلها له بلغت حتى حوالي مائتي بيت (٢). فهش لها السلطان ووعد بالإفراج عنه لكن وافته المنية فبادر وزيره إلى إطلاقه وأعاده إلى مكانه.

لكن لم يدم الأمر طويلا حتى دخل البلاد السلطان أبو سالم ، فاستعمل ابن خلدون في كتابة سره ، والإنشاء لمخاطباته وبعث رسائله ، ولبث ابن خلدون في وظيفته زهاء عامين ، ثم ولاه خطة المظالم فأداها بعدالة وكفاية (٤).

<sup>(</sup>١) التعريف ضمن تاريخ ابن خلدون ج٧ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>۳) نفسیه ص ۶۸۲.

<sup>(</sup>٤) نغيسه س ٢٨٤.

## سفره إلى الأندلس:

سافر ابن خلدون إلى الأندلس سنة ٧٦٤هـ ،و دخل غرناطة ونزل عند سلطانها محمد ابن يوسف بن إسماعيل بن الأحمر وكان وزيره الأديب الشهير ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد وقد اهتم السلطان والوزير بمقدمه واحتفيا به وأكرما مثواه ، ونظمه السلطان في مجلسه ،وقربه إليه وآثره بصحبته وسهراته الخاصة ، واختصه في العام التالي سنة ٧٦٥هـ للسفارة بينه وبين ملك قشتالة .

## سفره إلى إشبيلية:

سافر ابن خلدون أيضا إلى إشبيلية (وهي الموطن الأول لبني خلدون) فاستعمله سلطانها محمد بن يوسف ابن الأحمر في عقد صلح بينه و بين ملك قشتالة .

فنجح ابن خلدون في مهمته وأدى عمله بإتقان كبير ،وقد طلب منه ملك قشتالة البقاء عنده ووعده بأن يرد إليه أموال أسرته بأشبيلية لكن ابن خلدون اعتذر عن ذلك بأمور قبلها منه الملك وسمح له بالعودة ، وقد كافأه السلطان فأقطعه قطاعات واسعة فازداد رزقه وتحسنت أحواله واستأذن في استقدام أهله فأمر السلطان قائد الأسطول بأن يأتي بهم وعاش ابن خلدون بضعة أشهر بعد ذلك مع أسرته في رغد وطمأنينة من العيش (۱).

ثم لم يلبث الأعداء وأهل الشكايات أن خيلوا للوزير ابن الخطيب مكانة ابن خليدون مازالت تزداد لدى السلطان له ولعله يأخذ مكانته فتنكر له الوزير وشعر ابن خلدون بانقباض الوزير له وما لبث أن جاءه خطاب من السلطان أبي عبدالله أمير بجاية بأنه استولى عليها في رمضان سنة ٢٥هـ ويطلبه الحضور ، فأستأذن من السلطان ابن الأحمر فأذن له وكتب له خطابا إلى أمير بجاية بالوصاية والرعاية له (٢).

### سفره إلى بجاية :

وصل ابن خلدون إلى بجاية في منتصف سنة ٧٦٦هـ واستقبله أميرها وأهلها استقبالا حافلا ، وولاه الحجابة وكان منصب الحجابة أعلى منصب في الدولة عندهم .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٤٩٠-٥٤٩.

<sup>(</sup>۲) نف ه ص۶۹۶-۶۹۷.

يقول ابن خلدون : ( فأصبحت من الغد ، وقد أمر السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي ، واستقللت بحمل ملكه واستفرغت جهدي في سياسة أموره وتدبير سلطانه ، وقدمني للخطابة بجامع القصبة ، وأنا مع ذلك عاكف \_ بعد انصرافي من تدبير الملك غدوة \_ إلى تدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبة لا أنفك عن ذلك) (1).

لكن لم يلبث أن حصل نزاع بين أمير بجاية وابن عمه أبي العباس أحمد صاحب قسطنطينه فتقابلا، فالهزم أمير بجاية وقتله أبو العباس، وكان ابن خلدون يلزم القصر في بجايد فوصل الخبر إليه وقد طلب بعض الزعماء أن يدعو لصبي من أبناء السلطان القتيل، لكنه آترالعافية، على القتال وإراقة الدماء. وخرج لمقابلة السلطان أبي العباس، فأكرمه وأبقاه على الخجابة زمناً ثم شك في إخلاصه له فتنكر له.

فاستأذن ابن خلدون في الانصراف إلى أحد الأحياء فأذن له ، فذهب إلى بسكرة .ثم جاءه خطاب الأمير أبني حمو سلطان تلمسان بالمغرب الأوسط يدعوه فيها للقدوم إليه ويعده . منصب الحجابة والوزارة والخير والإنعام والاعتناء والتكريم لكنه آثر الرفض وعزف عن شئون السياسة ورغب في الرجوع إلى المطالعة والدرس وأرسل أخاه يحي نائب فوصل إليه الأخ فاكتفى به في ذلك ودفعه إليه (٢)، وبقي ابن خلدون في بسكرة من عام ٧٦١هـ إلى منتصف عام ٧٧٤هـ حيث قضي هذه الفترة بعيدا عن المناصب والوظائف عاكفا على طلب العلم والتأليف .

# رحلته الثانية إلى الأندلس ثم عودته إلى البحث والكتابة:

عزم ابن خلدون سنة ٧٧٦هــ الرحيل مرة أخرى إلى الأندلس حيث ترك أسرته بفاس وجاز المغرب ووصل إلى غرناطة فترل في ضيافة سلطانها ابن الأحمر ومكث عنده مدة وجيزة .

ثم رجع إلى المغرب ونزل على أولاد عريف في حبل كزول في قلعة ابن سلامة فأقــــام عندهم هو وأسرته مدة من الزمن لا تتجاوز الأربع سنوات .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) ننے ص ما ۰۰ – ۲۰۰.

وكان الوقت قد حان بعد أن كمل في نضجه الفكري فجرد قلمه لتقييد الأحداث والوقـــائع السياسية والعلمية بعد التأمل والتدبر قارناً لها ومحللاً خللها على ضوء الكتاب والسنة.

## رحلته إلى مصر:

استأذن ابن خلدون من السلطان أبي العباس أحمد للسماح له بأداء فريض الحج ، ومازال به حتى أذن له ، فخرج إلى مرسى السفينة في حفل حاشد من الأعيان والأصدق والتلاميذ مودعاً بمظاهر الأسى والفرح ، فركب البحرووصل بحمد لله الإسكندرية في يوم عيد الفطر سنة ٤٨٧هـ وقد أقام بما شهراً يهيء العدة للحج و لم تتح له فرصة السفر إلى مكة فانتقل إلى القاهرة في أول ذي القعدة ووصفها وصفاً رائعاً قائلاً:

(انتقلت إلى القاهرة أول ذي القعدة ، فرأيت حاضرة الدنيا ، وبستان العالم ، ومحشر الأمهم ، ومدرج الذر من البشر ، وإيوان الإسلام ، وكرسي الملك تلوح القصور والدواوين في أجوائه وتزدان الخوانق – أي أربطة الفقراء ومساكنهم – والمدارس بآفاقه ، وتضيء البدور والكواكب من علمائه ، فأقمت كما أياماً ، والهال عليَّ طلبة العلم كما ، يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة ، ولم يوسعوني عذرا ، فحلست للتدريس بالجامع الأزهر منها ) (۱) ثم اشتاق ابن خلدون إلى أهله وأولاده وأن يكونوامعه في مصر ، وكان الاتصال بالسلطان برقوق سلطان الماليك بمصر والشام ، فأكرمه وبجله واستقبله أحسن استقبال ، فطلب منه الشفاعة إلى سلطان تونس في تخلية سبيل أهله وكان سلطان تونس قد أبقاهم عنده أملاً في عودة ابن خلدون إلى بلاده ليكون بجواره فاستجاب سلطان تونس فأرسل أهل ابن خلدون في سفينة محملة بكثير من الهدايسا إلى سلطان مصر ، لكن شاء القضاء فغرقت السفينة بمن فيها وما فيها .

فحزن ابن خلدون على ذلك أشد الحزن ، وأظلمت عليه الدنيا وضاق به الحال عندما كثر أعداؤه وحاسدوه من الفقهاء والقضاة الوجهاء الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مآربهم من خلال ابن خلدون نظراً لدقته في الأمر واجتهاده في الحكم ورعايته لحقوق الله وحقوق العباد فيما تولاه من مناصب وشدته في الحق وعدالته التي لا تعرف التفرقة بين كبير وصغير وغين وفقير .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٥٦٠ .

وفي هذا يقول ابن خلدون: ( فلما \_ عزل السلطان قاضي المالكية سنة ســــ وثمــانين \_ اختصني بهذه الولاية ، تأهيلاً لمكاني ، وتنويهاً بذكري ، وشافهته بالتفادي من ذلك ، فــأبي إلا إمضاءه ، وخلع عليَّ بإيوانه وبعث من كبار الخاصة من أقعدني بمجلـــس الحكــم بالمدرســة الصالحية بين القصرين ، فقمت بما دفع إلىّ من ذلك المقام المحمود ، ووفيت جهدي بما أمنَّني عليه من أحكام الله ، لا تأخذي في الحق لومة لائم ولا يزعني عنه حاه ولا سطوة ، مسوَّياً في ذلــك بين الخصمين ، آخذاً بحق الضعيف من القوي ، معرضاً عن الشفاعات والوسائط من الجانبين ، جانحاً إلى التثبت في سماع البينات ، والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات ، فكثر الشغب عليَّ من كل حانب وأظلم الجو بيني وبين أهل الدولة ، ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد لمـــا كيَّ من كل حانب وأظلم الجو بيني وبين أهل الدولة ، ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد لمـــا ركبوا من المغرب في سفينة ،فأصابحا قاصف من الربح فغرقت ، وذهب الموجود \_ أي المال \_ والسكن والمولود فعظم المصاب والجزع ورجحت الزهد ، واعتزمت على الخروج من المنصب فلم يوافقني عليه النصيح ممن استشرته ، وعن قريب تداركني اللطف الرباني .

وشملتني نعمة السلطان في تخلية سبيلي من هذه العهدة .... فقضيت وقتي عاكفاً على تدريس علم ، أو قراءة كتاب ، أو إعمال قلم في التدوين أو التأليف مؤملاً من الله قطع صبابة العمر في العبادة ...) (١)

# سفره للحج:

ثم مكت بعد العزل ثلاث سنين ، وعزم على قضاء الفريضة فوَّدع السلطان والأصدقاء وحرج من القاهرة في منتصف رمضان سنة ٧٨٩هـ (٢) و دخل مكة في ثاني ذي الحجة ، وبعد أداء الحج ذهب إلى ينبع وبقي بما خمسين ليلة . التقى أثناءها بالفقيه والأديب المتقن أبر القاسم بن محمد بن شيخ الجماعة فارس الأدباء ، ومنفق سوق البلاغة المعروف بالطويجن قدم حاجاً من غرناطة . ثم عاد ابن خلدون إلى القاهرة في أوائل سنة ٧٩هـ والتقى بالسلطين والأمراء وسلم عليهم .

# تولیه کرسی الحدیث:

وفي المحرم من السنة الجديدة لعام ٧٩١هـ ولّى السلطان المملوكي برقوق عبدالرحمــن ابن خلدون منصب شيخ الحديث وهو ما يسمى عندهم بلقب (كرسي الحديـــث) بمدرســـة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٦٥ ــ ٥٨٢ .

صرغتمش فقرر أن يبدأ بتدريس كتاب الموطأ للإمام مالك ، وبعد ثلاثة أشهر من توليه كرسي الحديث أضاف السلطان برقوق إلى وظيفته وظيفة أخرى وهي وظيفة شيخ بيت الخانقاة وهي مساكن الزهاد والفقراء وأهل التصوف والأشراف على الأوقاف والأربطة والأراضي الزراعية التابعة لهم (١) وكان ذلك في ربيع الآخر من نفس السنة .

# توليه منصب القضاء للمرة الثانية في مصر:

في النصف الثاني من سنة ١ ٠ ٨هـ عُيِّنَ ابن خلدون للمرة الثانية قاضياً لقضاة المالكيـة، وفي تلك السنة توفي الظاهر برقوق وخلفه ابنه الناصر فرج ،فأبقى لابن خلدون منصب القضاء (٢).

### سفره إلى فلسطين:

لما تولى السلطان الناصر فرج بعد وفاة السلطان برقوق استأذنه ابن خلدون في زيرارة بيت المقدس ،فأذن له فزار المسجد الأقصى ومدينة الخليل ثم زار بيت لحم ، ثم رجع إلى مصر في أواخر رمضان سنة ٨٠٢هـ فوجد نائبه على القضاء نور الدين بن الخلال قد حرضوه على السعي للمنصب . فسعى إلى خلع ابن خلدون بتحريض من أعدائه وحاسديه ونجح في ذلك. ورجع ابن خلدون من حينه للتدريس والتأليف (٣).

# سفره إلى الشام ولقائه بتيمورلنك :

حاصر تيمورلنك دمشق وساء السلطان فرج ذلك ، وعزم السفر إلى الشام ليجابه الأحداث بنفسه، وطلب قائد السلطان فرج من ابن خلدون أن يكون في معية السلطان في هذه الرحلة ، فقبل ابن خلدون ذلك وسافر مع السلطان في نخبة من العلماء و الفقهاء وقادة الجيش فلما طالت مدة الحصار من قبل تيمورلنك اضطر السلطان أن يعود إلى مصر خشية مؤامرات تدبر لخلعه من العرش .

فبقي ابن خلدون مع بعض العلماء والوزراء والفقهاء في الشام يتدارسون الموقف ويبحثون عن مخرج لفك الحصار عن أهل سوريا .

<sup>(</sup>١) وقد أنشأ هذه المساكن الملك المظفر ركن الدين بيبرس داخل باب النصر .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٦٠٩ ــ ٦١٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٦١١ .

وأخيراً استقر رأيهم على إرسال وفد من العلماء وعلى رأسهم ابن خلــــدون لمقابلــة تيمورلنك والتفاهم معه في أمر فك الحصار عن أهل دمشق فعقد صلح بينه وبين السلطان ونجح ابن خلدون في مسعاه فكان بذلك خير سفير بين السلطان فرج وتيمورلنك وأجرى الله علـــى يديه الخير لأهل دمشق (١).

# عودة ابن خلدون إلى مصر وتوليه القضاء :

بعد أن مكث ابن خلدون في معية تيمورلنك فترة طويلة أشيع في مصر هــــلاك ابــن خلدون . ولكن ابن خلدون عاد إلى مصر مرة أخرى فولي أمر القضاء للمرة الثالثة ، وكـــان ذلك في آخر شعبان سنة ٨٠٨هـ ، ولم تطل ولايته فسرعان ما دس عليه أعداؤه وتألبوا عليه فعزل عن القضاء سنة ٨٠٤هـ ثم عاد السلطان فولاه القضاء للمرة الرابعة في نهاية العام نفسه.

قال ابن خلدون: (فسعوا عند السلطان في ولاية شخص من المالكية، يعرف بجمال الدين البساطي بذل في ذلك السُعاة الأغراض في قضائه، فخلعوا عليه أواخر رجب سنة أربع، المحد ثم رجع السلطان بصيرته، وانتقد رأيه ورد إلي الوظيفة في أواخر سنة أربع، فأجريت الحال على ما كان وبقي الأمر كذلك سنة وبعض الأخرى، وأعادوا البساطي إلى مكاني وبما كان، وخلعوا عليه سادس ربيع الأول سنة سبت ثم أعادوني في عاشر شعبان سنة سبع، ثم أدالوا به أي خلعوه مني أواخر ذي القعدة من السنة وبيد الله تصاريف الأمور..) (٢).

قال ابن حجر: (وفي نصف رمضان استقر القاضي ولي الدين ابن خلدون في قض\_اء المالكية عوضاً عن البساطي ، ثم لم ينشب ابن خلدون أن مات ...)(٢).

قال السخاوي: (وعزل ثم أعيد وتكرر له ذلك حتى مات قاضياً فجأة في يوم الأربعله لأربع بقين من رمضان سنة ثمان وثمانمائة عن ست وسبعين سنة ، ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر عفا الله عنه) (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٦٢٦ ــ ٦٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر بأبناء العمر ج٥/٥٥، ٢٩٦،٢٩٥ مكتبة الحرم المكي برقم ٩٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الضوء اللامع السخاوي جلد٢ جزء٤ ص١٤٦.

المطلب الثالث: شيوخ ابن خلدون.

#### شيوخه:

ذكر ابن خلدون أسماء مشايخه - غير والده - الذين أخذ عنهم وبين تخصص كل واحد منهم ، ونحن في هذه الصفحات نحاول أن نذكر - في الهامش - ترجمة عن كل واحد منهم مع تقديم نبذة مختصرة عن علومهم التي تخصصوا فيها ، وخاصة من نجدهم في كتب التراجم والأعلام ، أما الذين لم نجدهم فنكتفي بذكر مراجع غير مباشرة لهم كتاريخ ابن خلدون الذي ضمنه أسماء مشايخه ، وفيما يلي نبدأ بذكرهم :-

# أولا \_ في القراءات

١) أبوعبد الله محمد بن سعد بن برال الأنصاري الأندلسي المقرىء من أهل تلمسان (١).

قال فيه ابن خلدون : ( شيخ القراءة بتونس ، ومعلمي كتاب الله ، قرأت عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع ، وأجازي بالإجازة العامة والخاصة ) (٢).

١) أبو العباس أحمد بن محمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب.

قال فيه ابن خلدون: (إمام المقرئين بالمغرب، قرأت عليه القرآن العظيم بالجمع الكبير بين القراءات السبع من طريق أبي عمرو الداني وابن شريح، وسمعت عليه كتباعدة وأجازني بالإجازة العامة، وكان صاحب ملكة لا يجارى وله مع ذلك صوت من مزامير آل داود وكان يصلي بالسلطان التراويح) (٣).

### ب ـ في الحديث:

 الشيخ محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي أبو البركات شيخ المحدثين والفقهاء والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم . (٤)

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته : في التعريف ضمن كتاب تاريخ ابن خلدون حزء٧ ص٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) التعريف ضمن كتاب تاريخ ابن خلدون جزء٧ ص٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) التعريف ج٧ /٥٥٩ ، ٤٧٠.

(1) إمام المحدثين شمس الدين أبوعبد الله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي (1). (2) أبو محمد عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي (1).

قال فيه ابن خلدون: (لازمته وأخذت عنه سماعا، وإجازة الأمهات الست، وكتاب الموطأ والسير لابن إسحاق وكتاب ابن الصلاح في الحديث وكتبا كثيرة شذت عن حفظي . وكانت بضاعته في الحديث وافرة ، ونحلته في التقييد والحفظ كاملة كانت له خزانة من الكتب تزيد على ثلاثة آلاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر الفنون) (٣).

## ج ــ في الفقه :

- قاضي الجماعة أمرعبدالله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري (٤).
  - ٢) أبو عبدالله محمد بن سليمان السطى (٥).
    - $^{(7)}$  أبو عبد الله بن عبدالله الجياني  $^{(7)}$ .
      - ٤) أبو القاسم محمد القصير.

قال فيه ابن خلدون: (قرأت عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البراد عيى ، ومختصر المدونة وكتب المالكية ، وتفقهت عليه ) (٧).

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٣٧٣هـ وتوفي سنة ٧٤٩هـ. عالم بالحديث وشاعر من مشايخ لسان الدين ابن الخطيب و ابن مرزوق ، له ديوان شعر في مجلد كبير و( أربعون حديثا )و ( تعاليق ) مفيدة و ( أسانيد ) لكتب المالكية . أنظر ترجمته : في الدرر الكامنة ٣: ٤١٣، ونقح الطيب ٣: ١١٠الاعلام للزركلي ج٦/ ٢٨، التعريف حزء٧ ص ٥٨٨. قال فيه ابن خلدون : ( شيخ المسندين بتونس الرحالة أبو عبدالله ، سمعت عليه في الحديث مسن كتاب الموطأ وأجازين ).

<sup>(</sup>٢) ولد سنة ٢٧٦هــ وتوفي سنة ٧٤٩هــ تقدم في علم الحديث وضبط رجاله يحمل عن ألف شيخ قال الزركلي عنه ( صاحب القلم الأعلمي بأعلم الأعلم بفاس ، وصدرها في عصره كان غزير العلم بالأدب والتاريخ ) الأعلام ج١٦٩/٤، أنظر : جذوة الاقتبـــاس ٢٧٩، وفــهرس الفــهارس ١:
٨٥/،شجرة النور ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) التعريف ج٧ /١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري ولد سنة ٣٧٦هـ وتوفي سنة ٧٤٩هـ فقيه ومحدث مالكي كان قاضي الجماعة بتونـس ولي القضاء بتونس حتى توفي من كتبه شرح حامع الأمهات لابن الحاجب في فقه المالكية وديوان فتاوى قال عنه ابن خلدون: ( إمام المالكيــة قاضي الجماعة بتونس وشيخ الفتيا بما سمعت عليه الموطأ من أوله إلى آخره ، أنظر ترجمته في : تاريخ قضاة الأندلس ٢٦١، الحلل السندســية في الأخبار التونسية ٥٣٥، شجرة النور ٢١٠، الأعلام للزركلي ج٦/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) التعريف ج٧ /٨٥٤ .

<sup>(</sup>٦) التعريف ج٧ /٤٥٨ .

<sup>(</sup>V) التعريف جV /١٥٨ .

# د - في العربية:

١) أبو عبد الله بن العربي الحصايري.

قال فيه ابن خلدون : (أستاذي في تونس كان إماما في النحو) (١).

٢) أبو عبدالله محمد بن الشواش الزرزالي (٢).

 $^{(7)}$ ) أبو العباس أحمد بن القصار قال فيه ابن خلدون : (كان ممتعا في صناعة النحو )  $^{(7)}$ .

٤) أبو عبدالله محمد بن بحر .

قال فيه ابن خلدون: ( لازمت مجلسه وأفدت عليه وكان بحرا زاخرا في علوم اللسان وأشار على بحفظ الشعر فحفظت كثيرا منها) وعددا كثيراً من كتب الشعر (٤).

# د ــ في المنطق وسائر العلوم الحكمية والتعليمية

1) شيخ العلوم العقلية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي .

قال ابن خلدون (لزمته وأخذت عنه الأصلين ،والمنطق، وســـائر الفنــون الحكميــة والتعليمية ،وكان رحمه الله يشهد لي بالتبريز في ذلك) (٥٠).

٢) أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي (٦).

٣) الفقيه أبو عبدالله محمد بن محمد بن الصباغ من أهل مكناس في الأندلس (٧).

٤) القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد النور (^).

<sup>(</sup>١) التعريف جزء٧ ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) التعريف جزء٧ ص٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) التعريف جزء٧ ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) التعريف جزء٧ ص٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) التعريف ج٧ ص٥٥٩ ، ٤٦٥.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن يوسف بن رضوان النحاري المالقي ولد سنة ٧١٨هــ وتوفي سنة ٧٨٦هــ . من أعيان كتاب الدولة المرينية في الغرب استفاد منه ابن خلدون. من مؤلفاته : الشهب اللامعة في السياسة النافعة أنظر : التعريف ج٧ ص٥٥٩ ، حذوة الاقتباس ٢٤٦، الأعلام للزركلي ج٤/

<sup>(</sup>٧) التعريف ج٧ ص٤٧٠ ، قال فيه ابن حلدون : ( من أهل مكناسة كان مبرزا في العلوم المنقول والمعقول وعارفا بالحديث وبرحاله وإمامـــــا في معرفة كتاب الموطأ ) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٨) التعريف ج٧ ص ٤٧٠ .

- ٥) شيخ التعاليم أبو عبدالله محمد بن النجار (١).
  - ٦) أبو العباس أحمد بن شعيب.

قال فيه ابن خلدون: (برع في اللسان والأدب والعلوم العقلية من الفلسفة والتعـــاليم والطب وغيرها) (٢).

- ٧) الخطيب أبو عبدالله بن أحمد بن مرزوق (٣).
  - ٨) الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار (٤).
- ٩) فارس المعقول والمنقول والفروع والأصول أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف الحسيني العلوي (٥).
  - ١١) القاضي أبو القاسم محمد بن يحي البرجي الأندلسي (٦).
  - (17) أبو عبدالله محمد بن عبد الرزاق شيخ وقته جلالة وتربية وعلما وخبرة (17).

هؤلاء هم أساتذة ابن خلدون الذين ذكرهم ضمن مشايخه الذين أخذ عنهم . ثم قال : (هذا ما أذكر من حضرنا من جملة السلطان أبي الحسن من أشياحنا ) (^).

<sup>(</sup>١) التعريف ج٧ ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) التعريف ج٧ ص٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٧١٠ هـ وتوفي سنة ٧٨١هـ فقيه وجيه خطيب من كتبه: شرح عمدة الأحكام في الحديث، و إيضاح المراشد فيما تشتمل عليــه الحلافة من الحكم والفوائد، والإمامة، و عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد وغيرها. أنظر: نفــــح الطيــب ٣: ٣٠٣، فـــهرس الفهارس ١: ٣٩٤، الأعلام للزركلي ج٥/ ٣٢٨، التعريف ج٧ ص٤٧٢- ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) التعريف ج٧ ص ٤٧٨، ٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) ولد سنة ٧١٠ هـــ وتوفي سنة ٧٧١هــ باحث من أعلام المالكية انتهت إليه إمامتهم بالمغرب من كتبه : مفتاح الوصول إلى بنــــاء الفـــروع والأصول في أصول الفقه ، كتب عليه عبد الحميد ابن باديس شرحا مختصرا ، أنظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣: ٣٢٧، الأعلام للزركلـــي ج٥/ ٣٢٧، التعريف ج٧ ص٥٥٩ .

<sup>(</sup>V) التعريف ج٧ ص٥٥٩ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ص٥٧٥ ...

ويختم ابن خلدون حديثه مشيرا إلى أن من ذكرهم من الشيوخ قليل من كثير ممن لقيهم هناك وأخذ عنهم ومنحوه الإحازات العلمية فيقول: (...إلى آخرين وآخرين من أهل المغرب والأندلس كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه وأجاز ني بالإحازة العامة) (١)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٨١.

المطلب الرابع: تلاميذه

#### تلاميذه:

لم يذكر لنا ابن خلدون عن تلاميذه ، ولاشك أن ابن خلدون كان له تلاميذ كشيرون حيث قام بالتدريس في تونس يوم تولى الحجابة لأمير بجاية أبي عبدالله وكان يقوم بالخطابة والتدريس ، وكذلك في مصر يوم توليه التدريس، بالمدرسة القمحية ، ثم تدريسه بالمدرسة البرقوقية ، وكذلك توليه كرسي الحديث بالإضافة إلى التدريس بالجامع الأزهر مع توليه منصب القضاء .

ومع هذا فإننا لم نحصل على كثير من أسماء طلابه وتلامذته إلا النذر اليسير ولكن كان الطلاب كان واحد منهم إماماً مشهوراً معروفاً مشهوداً له بالإمامة والحفظ والتمكين في التحصص الذي حذق فيه وكان له قدم السبق من بين الزملاء والأقران ، وسوف نخصص لكل واحد منهم ترجمة مختصرة بما يصلح له المقام والرسالة ، ومن بين هؤلاء:

# ١) الحافظ أحمد بن حجر العسقلايي وزملاؤه:

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه درس عليه وانتفع بعلمه ،وأنه اجتمع به مرارا وسمع من فوائده وقرأ من مصنفا ته خصوصا في التاريخ ،وأنه كان لسنا فصيحا حسن الترسل وسلط النظم مع معرفة تامة بالأمور خصوصا متعلقات الدولة والممالك الإسلامية (١).

وذكر أيضا أنه قد أخذ من ابن خلدون إجازة عامة في رواية الحديث هو وزملاؤه وقد أجازهم في وثيقة مكتوبة (٢).

# ٢) الإمام المؤرخ تقى الدين المقريزي:

كذلك من الطلاب والتلاميذ الذين تتلمذوا على يديه المؤرخ صاحب المقالات تقيي الدين المقريزي .

فقد درس على ابن خلدون وأعجب بغزير علمه ،وروائع محاضراته وطريـــف آرائـــه ونظرياته ويتحدث المقريزي عن شيخه ابن خلدون بمنتـــهي الخشـــوع والإحـــلال وينعتـــه

<sup>(</sup>١)أنظر: رفع الأصر عن قضاة مصر للحافظ ابن حجر ص٣٤٨.

بـــ"بشيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضي القضاة" (١) وقد تتبع أخباره في مصر والشام في كتابـــه "السلوك" وترجم له في كتاب :"درر العقود الفريدة" بإسهاب وإعجاب ،ويرتفـــع في تقديــر مقدمته فيقول :(لم يعمل مثلها ،وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها ،إذ هي زبدة المعارف والعلــوم ونتيحة العقول السليمة والفهوم ....) (٢).

# ٣) العلامة بدر الدين الدماميني:

كما تخرج على يديه في الفقه المالكي في مصر علماء كبــــار منهم: بــدر الديــن الدماميني (٣).

# ٤) محمد بن أهمد بن حسن البساطي:

ومن تلامذته أيضا البساطي محمد بن أحمد بن حسن بن أحمد بن نعيم له المغني في الفقه لم يكمل ،وشفاء الغليل على حسن كلام الشيخ خليل وصل فيه إلى باب السلم ،وتوضيح المعقول وتحرير المنقول عن ابن الحاجب في الفقه توفي سنة ١٤٢هـ(٤).

# ٥) الفقيه عبدالله بن مقداد الأفقهسي:

<sup>(</sup>۱) راجع خطط المقريزي ج يص٧٦٠،٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون حياته وتراثه ،محمد بن عبد الله بن عنان ص٥٠٥، الضوء اللامع للسخاوي ص١٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٧٦٣هـــ وتوفي سنة ٨٢٧هـــ بالهند له رسالة "نزول المطر" بتقريظ ابن خلدون أنظر:الضوء اللامع للسخاوي ح٧،ص١٨٤ــ١٨٧، وحلية الابتهاج ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر:ترجمته في الضوء اللامع ج٧ ص٧،، الديباج ص١٨٨.

<sup>(</sup>٥)أنظر:ترجمته في الضوء اللامع ج٥ ص٧١٥، الديباج ص١١٢،رفع الأصر عن قضاة مصر ج٢ص٣٠، وقد أثنى عليه ابن خلدون في التعريــف ص٣٨٣.

# ٦) العلامة محمد بن عمار المصري:

من تلاميذه كذلك محمد بن عمار بن محمد بن أحمد ،الشمس أبــو ياســر القــاهري المصري المالكي ،ولد سنة ٧٦٨هــ وأخذ الفقه والأصول عن ابن خلدون .

قال عنه شيخه ابن خلدون: (كان يسلك في قراءة الأصول مسلك الأقدمين كالإمام الغزالي والفخر الرازي ،مع النقض والإنكار على الطريقة المتأخرة التي أحدثتها طلبة العجم ومن تبعهم في شواغل المشاحة اللفظية ،والتسلسل في الحديث والرسميا التي أثارها العضد(1) وأتباعه في الحواشي ،وكان كثيرا ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه خصوصا في الحنفية كالبزدوي، والخبازي ، وصاحب المنار ، ويقدم البديع لابن الساعاتي على مختصر ابن الحساحب قائلا: إنه اقعد ، وأعرف بالفن منه ...) (٢).

ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى المبحث الثالث.

<sup>(</sup>١) أي عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي المتوفى ٥٥٦هـ، انظر: البدر الطالع ج١/ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع للسخاوي ج٤ص١٤٨.

المبحث الثالث: مؤلفاته وآثاره

١- شرح البردة .
 ٢- تلخيص كتاب ابن رشيد.
 ٣- لباب المحصول في أصول الدين .
 ٤- شرح الرجز في أصول الفقه .
 ٥- تقييد في المنطق ونقده .
 ٢- الحساب .
 ٧- العبر وديوان المبتدأ والخبر .
 ٨- وصف بلاد المغرب لتيمورلنك .
 ٩- شفاء السائل لتهذيب المسائل في الرد على التصوف .
 ١- تذكير السهوان .
 ١- مزيل الملام عن حكام الأنام (رسالته إلى القضاء).

# مؤلفاته وآثاره :

عرض لسان الدين بن الخطيب لمؤلفات ابن خلدون التي عرضها منها :-

1 - شرح القصيدة المسماة بالبردة (1).

و لم أطلع على هذا الشرح.

# ۲- تلخیصه لکتب ابن رشد:

قال ابن الخطيب: "ولخص ابن خلدون كثيرا من كتب ابن رشد" (٢) واختلف العلماء في هذه المذكرات أو الملخصات فراجع الدكتور علي عبد الواحد وافي الكتب الفقهية فيها مئلكتاب (المقدمات الممهدات) لابن رشد الجد المتوفي سنة ٢٠هـ وكتاب (بداية المجتهد ونحاية المقتصد) لابن رشد الحفيد المتوفي سنة ٥٩هـ ، وإن كان ابن رشد الحفيد مهتما بالطب والفلسفة وله فيها تصانيف (٣).

وأرى أن الأمر ليس كذلك فإن ابن خلدون قد لخص كثيرا من كتب ابن رشد وغيرها من كتب الفلاسفة وهذا هو الظاهر من كتابات ابن خلدون في الفلسفة ونقده لها وكذلك ما ذكره لسان الدين ابن الخطيب ونص عليه ، وفيها الدلالة على أن ابن خلدون استوعب مؤلفات أرسطو ومؤلفات أفلاطون ،إما في نصها المترجم وإما في ملخصاتها .

وإلى هذا ذهب الدكتور عبد الرحمن بدوي في ترجمته لابن خلدون (أ). ويبدو أيضا أن هذه الملخصات تضمنت مجموعة الكتب الفقهية والفلسفية ولهذا هاجم ابن خلدون الفلسفة وأبان فساد مناهجها وعاب المشتغلين بما كما عقد بذلك عنوانا في مقدمته (٥).

# ٣- لباب المحصل في أصول الدين:

وهو اختصار وتهذيب لكتاب (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) لفخر الدين محمد عمر الرازي المتوفى سنة ٢٠٦هـ وقد لخصه في التاسعة عشرةمن

<sup>(</sup>١) ألفها محمد بن سعيد بن حماد البوصيري الصنهاحي ولد سنة ٢٠٨هـ في مصر ،وأصله من المغرب ،وهو صوفي من أهل الطريق مـــات بـــــلا سكندرية في ٢٩٤هـ وقد نقد العلماء بعض أبيات القصيدة نظرا لما فيها من شطحات عقدية – يتأثر بما العوام – تخالف منهج أهل الســــنة والجماعة ،أنظر معجم المؤلفين ٢٨/١٠،شذرات الذهب ٤٣٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ج٣ ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) عبقريات ابن خلدون ص١٥١ .

<sup>(</sup>٤) مؤلفات ابن خلدون للدكتور عبد الرحمن بدوي ،الدار العربية ،ليبيا وتونس ،١٣٩٩هـ،موسوعة أعلام الفلاسفة .

<sup>(</sup>٥)أنظر مقدمة ابن خلدون ص ١٣٥،وسيأتي مزيد من البيان في هذا في الفصول القادمة.

عمره حيث انتهى من تلخيصه سنة ٧٥٧هـ، كما هو ثابت على المخطوطة التي أرسلتها لنك مكتبة الأسكوريال عن طريق الميكروفلم وموجود منه نسخة في مركز البحث العلمي قسل الميكروفيلم هدية مني للمركز ،وقد طبع هذا الكتاب في المغرب نشر وتحقيق الأب لوسيانو روبيو ( تطوان، المغرب، دار الطباعة المغربية سنة ١٩٥٢م) والكتاب على أربعة أقسام الأول في البديهيات ، والثاني في المعلومات والثالث في الإلهيات ، والرابع في السمعيات ويختم الكلام عن الإيمان والكفر ، ثم الإمامة والشيعة (١).

# ع- شرح الرجز في أصول الفقه للسان الدين بن الخطيب:

قال ابن الخطيب:(قد شرع في شرح الرجز الصادر عني في أصول الفقه بشيء لا غايـــة وراعُه في الكمال) (٢) و لم أطلع عليه.

# ٥- تقييد في المنطق :

قال ابن الخطيب إن ابن خلدون :علق للسلطان أيام نظره في العقليات تقيداً مفيداً في المنطق ) (<sup>(7)</sup> و لم يصل إلينا شيء من المذكرات ،وإن كان ما كتبه في المقدمة يدل على تمكنه من المنطق ) (على منطق المادة (على على أنه كان متمكناً من المنطق الصوري ومنطق المادة (على على منطق المادة).

## 7 - كتاب في الحساب:

ألف ابن خلدون كتاباً في الحساب أشار إلى ذلك ابن الخطيب (٥).

# ٧- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر:

المشهور عند الناس بتاريخ ابن خلدون حيث غرغ من كتابته بعد أربع سنوات من سنة المشهور عند الناس بتاريخ ابن خلدون حيث غرغ من كتابته بعد أربع سنوات من سنة ٧٧٦ ــ ٧٧٩هــ بقلعة ابن سلامة، ونقحه بمصر ، ويشتمل على مقدمة فريدة من نوعها وضــع فيها الأسس والأركان المهمة لإرساء دعائم الدولة واستمرارها ، وسبعة محلدات في تاريخ العرب

<sup>(</sup>١) أنظر:لباب المحصل ص١،وفي مؤلفات ابن خلدون د/عبد الرحمن بدري ص٣٣،والإحاطة لابن الخطيب ج٣ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة لابن الخطيب ج٣ ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣)الإحاطة لابن الخطيب ج٣ ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر مقدمة ابن خلدون ص٦٦٤\_ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الإحاطة ج٣ ص٥٠٧.

والبربر والفرنجة وفارس والروم والترك والعجم ،وهذا عمدة كتبه جمع فيه علوم السياسة والعرب والفرنجة وفارس والروم والترك والعجم ،وهذا عمدة كتبه جمع فيه علوم الدائم دنيا ولفلسفة والتاريخ ،والاجتماع ووضع الأسس والقواعد الهامة لبناء المحتمع السعيد الدائم دنيا وأخرى ،وهو كتاب مطبوع ومتداول في الأسواق<sup>(۱)</sup>.

#### ٨- وصف بلاد المغرب:

كتبه لتيمورلنك عند اجتماعه به عام ١٠٣هـ (٢).

### 9- شفاء السائل لتهذيب المسائل:

وقد حصلت على نسخة من هذا بتحقيق الدكتور محمد تاويت الطنجي ،الأستاذ بكلية الإلهيات بأنقرة تركيا نشرة إستا نبول عام ١٩٥٨ مموقد حصلت على صورة من الكتاب هدية من عميد كلية الإلهيات د/شكري خدمتلي بأنقرة ،وتابعه الأب أغناطيوس اليسوغي ونشر الكتاب في لبنان سنة ١٩٥٩ م،وحصلت على طبعة أخرى بتحقيق الدكتور محمد مطبع الحلفظ نشرة دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى سنة ١٤١٧هـ وقد أثبت الجميع الكتاب إلى ابن خلدون وردّوا على من أنكر نسبة الكتاب إليه (٣).

### • ١ - تذكير السهوان:

رسالة في شرح حديث روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها سمعته عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم (بئس العبد عبد تخيل واختال ،ونسي الكبير المتعال) (٤)وقد ورد ذكـر هذه الرسالة في كتابه ( مزيل الملام عن حكام الأنام) (٥).

# 11 - مزيل الملام عن حكام الأنام (ابن خلدون ورسالته للقضاة):

لابن خلدون تحقيق المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد الأستاذ المشارك في السياسة الشرعية ،طبعة دار الوطن ــ الرياض طبعة ١٤١٧/١هــ (٦).

<sup>(</sup>١) أنظر : تاريخ ابن خلدون دار الكتب العلمية من بحلد ١\_\_\_٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر : التعريف ج٧ص٦٩، ٦١، مؤلفات ابن خلدون ص٢٨٦\_٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر : شفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون ،تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ص٣ من المقدمة ، ابن خلدون شفاء السائل وتهذيب المسائل تحقيق د.محمد مطيع الخافظ ص١٠١٠طـ ١٤١٧د١هـــ دار الفكر بيروت

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الترمذي في جامعه الصحيح (سنن الترمذي )ج٤ ص٥٤٥، تحقيق كملإيوسف الحوت رقم ٢٤٤٨، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) توجد نسخة منقولة عن خط ابن خلدون نفسه في مكتبة أسعد أفندي باستانبول في المجموع رقم ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٦) الكتاب المطبوع المتداول في الأسواق .

### المبحث الرابع: ابن خلدون بين أنصاره وخصومه

ويشتمل على مطلبين :-

الأول : بيان مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه .

الثاني : آراء الخصوم الناقمين عليه مع التحليل والمناقشة .

#### عهيد:

لا شك أن المكانة العلمية لشخص ما تتضح من خلال العلوم التي درسها والأســـاتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم ، والكتب والمؤلفات التي خلفها ، والتلاميذ والأتباع الذين أخذوا عنه ، والوظائف التي تنقل فيها والثناء الذي حظي به من معاصريه وعارفي فضله ، وابن خلدون في هذا كله قد حاز قصب السبق وبزَّ الأقران .

فلقد كان طلبه للعلم طلباً جاداً ومخلصا ، وكان موسوعياً في دراسته ، درس كل علـوم عصره وتفوق فيها على زملائه وأقرانه وتنقل في كثير من البلدان يطلب العلم ، متنقلاً من شيخ إلى آخر ، من مشاهير عصره ،وجهابذهم ، وقد أثمر ذلك مؤلفات قيمة في كثير من مناحي العلم أنتجها ابن خلدون وأثرى بها المكتبة العربية والإسلامية بأسلوب جديد وطرق ومناهج فريدة لم تكن معروفة من قبله ساعده على ذلك ما تمتع به من فهم متقد وذكاء فائق وجوأة في الحق وقدرة على الاستنباط والاستنتاج إلى غير ذلك من السمات التي تميز شخصية الباحث المدقق والتي أهلته لتلك المناصب المرموقة التي تنقل بينها في كثير من البلاد وجذبت إليه انتباه الحكام والسلاطين الذين عاصرهم وقد كانوا يتسابقون إلى اجتذابه وتقريبه إليهم .

وقد رأينا أن سلطان تونس قد أبقى إلى جواره أهل ابن خلدون وأولاده حتى يضمن عودة ابن خلدون إلى بلاده طنّاً به وحرصاً عليه .

وقد عرف له تلاميذه فضله فالتفوا حوله ، وقد كان له تلاميذ في المغرب وفي تونـــس وفي مصر وفي الشام وفي كل البلاد التي عاش فيها ابن خلدون كما لا ننسى أن ابن خلدون قـد درس في الأزهر وهو يومئذ من أهم المراكز العلمية التي كان يؤمها أبناء المسلمين وعلما في من كل مكان .

كما أن ثناء علماء عصره كان برهاناً على مدى ما وصل إليه ابن خلدون من مكانـــة علمية حلبت إليه ثناء الكثيرين وحقد وحسد الكثيرين في آن واحد، وفيما يلي أعرض لأمرين: الأول: مكانة ابن خلدون بين علماء عصره من خلال ثنائهم عليه وإعجابهم به .

الثاني : مكانة ابن خلدون من خلال حاسديه والناقمين عليه ومناقشتهم في المآخذ التي أخذوهم

المطلب الأول: مكانة ابن خلدون العلمية من خلال ثناء العلماء عليه.

### المطلب الأول: بيان مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه:

لقد حظي ابن خلدون بكثير من ثناء علماء عصره وكذا تقدير الحكماء و ذوي الجـــاه والسلطان في هذا العصر وفيما يلي أعرض لبعض النماذج من هذا الثناء :

### أولاً: من ثناء السلاطين:

#### ١ - ثناء السلطان أبو حمّو له:

خاطب السلطان أبو حمّو صاحب تلمسان وُدَّ ابن خلدون وعرض عليه منصب الحجابة وأرسل له خطاباً بذلك حاء فيه: (أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد، ووالى رعايتكم، إنك قد ثبت عندنا ،وصح لدينا ما انطويتم عليه من المحبة في مقامنا، والانقطاع إلى جنابنا، والتشيع قديماً وحديثاً لنا ،مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكم ،ومعارف فقتم فيها نظراءكم ، ورسوخ قدم في الفنون العلمية والآداب العربية ، وكانت خطة الحجابة ببابنا العللي أسماه الله أكبر درجات أمثالكم ، وأرفع الخطط لنظرائكم ...) (1).

#### ٢ - تزكية سلطان مصر له:

لقد أكرم السلطان برقوق حاكم المماليك في مصر والشام الإمام ابن خلدون وسمح له بالتدريس وولاه منصب قاضي قضاة المالكية و راسل من أجل بقائه مع عائلته في مصر بجواره سلطان تونس بخطاب طويل يثني فيه على مكانة ابن خلدون كما سبق أن ذكرنا ومما جاء فيه: ( المجلس السامي ، الشيخي ، الأجلّي ، الكبيري ، العالمي ، الفاضلي ، الأثيلي ، الأنسيري ، الإمامي ، العلامة ، القدوة ، المقتدي ، الفريدي ، المحققي ، الأصيلي ، الأوحدي ، الماحدي ، المولوي جمال الإسلام والمسلمين جمال العلماء في العالمين ، أوحد الفضلاء ، قدوة البلغاء ، علامة الأمة ، إمام الأئمة ، مفيد الطالبين ، خالصة الملوك والسلاطين عبد الرحمن بن خلدون الملاكي أدام الله نعمته ، فإنه أولى بالإكرام ، وأحرى ، وأحق بالرعاية وأحلُّ قدراً ، وقد هاجر الله ممالكنا الشريفة ، وآثر الإقامة عندنا بالديار المصرية ، لا رغبة عن بلاده ، بل تحبياً إلينا وتقرباً إلى خواطرنا بالجواهر النفيسة ، من ذاته الحسنة ، وصفاته الجميلة ، ووجدنا منه فوق ملا في النفوس مما يجُل عن الوصف ويربي على التعداد ) (٢).

<sup>(</sup>١) التعريف ج٧ ص٥٠٢ ــ ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٢) التعريف ج٧ص٥٦١ .

### ٣ ــ دعوة حاكم فاس له في حضور مجلسه:

دعا السلطان أبو عنان حاكم فاس الشيخ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم جمع أهل العلم للتحلق بمجلسه وحرى ذكر سيرة ابن خلدون وبمكانته العلمية ، فنظمه بعد ذلك السلطان في أول مجلسه العلمي وألزمه شهود الصلوات معه ، ثم استعمله في نسخ كتاباته ، والتوقيع بين يديه (١).

### ع ـ ارتضاء السلطان أبن سالم له:

استعمل السلطان أبو سالم الإمام ابن خلدون لما اطمأن لمكانته العلمية و العملية فولاه كستابة سره و الترسيل عنه ، وإنشاء خطاباته ثم ولاه بعد ذلك "خطة المظالم "وهي من أهم الوظائف وأعلى من القضاء حيث ترجع جميع المسائل والقضايا والمشكلات الجنائية والحقوقية الفصل ما يحمن عنه القضاء فيها وقيامه بهذه الوظيفة خير قيام حيث يقول: (فوفيتها حقها ، ودفعت لكثير مما ارجو ثوابه) (٢).

## ثانياً : من ثناء العلماء والوزراء :

### ١ - رأى الوزير لسان الدين بن الخطيب:

لقد صاحب هذا الوزير الإمام عبد الرحمن بن خلدون مدة من الزمن في أيام التحصيل العلمي وأيام العمل في بلاط السلاطين والأمراء في تونس و المغرب والأندلس لذا فقد ترجم عنه ابن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة .

فقال في شأنه: (هذا الرجل الفاضل حسن الخلق ، جم الفضائل ، باهر الخصال رفيع القدر، ظاهر الحياء ، أصيل المحد، وقور المجلس ، خاص الزي، عالى الهمة، عزوف عن الضيم صعب المقاد ، قوي الجأش ، طامح لفنن الرياسة ، خاطب للحظ متقدم في فنون نقلية وعقلية ، مستعدد المزايا ، سديد البحث ، كثير الحفظ ، صحيح التصور ، بارع الخط ، مُغرى بالتحلية ، حواد الكف ، حسن العشرة ، مبذول المشاركة مقيم لرسوم التعين ، عاكف على رغي خلال الأصالة ، مفحرة من مفاحر النجوم المغربية ) (٣) .

<sup>(</sup>١) التعريف ج٧ص٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) التعريف ج ٧ص ٤٨٧،وانظر مسؤولية خطة المظالم وأنواع تكاليفها وصلاحياتما في الدولة في المقدمة لابن خلدون ج٢ص٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ج٣ص٤٩٧\_٨٩٤.

وهذه شهادة لها قيمتها حيث التقى وتقابل معه مراراً وتكراراً ، وكانت بينهما مراسلات واتصالات وقد ذكر شيوخه وأعماله وسيرته كاملة كما سبق أن ذكرنا .

## ٢ ) رأى أستاذه أبي عبد الله الآبلي :

شهد له شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الآبلّي بعد أن لزمه وأخذ عنه المنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية ، ومتمكن وماهر ومبَّرز في تلك الفنون (١) .

### ثالثاً: من ثناء التلاميذ:

### ١ ) رأى الحافظ أحمد بن حجر :

لقد أثنى عليه تلميذه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بالفصاحة والبلاغة والثقافة العامة وأمور السياسة والدولة قائلاً: (كان لسناً فصيحاً بليغاً ، حسن الترسل ، وسط النظم ،...، مع معرفة تامة بالأمور ، خصوصاً متعلقات المملكة ... ) (٢) .

وأنه ( احتمع مع ابن خلدون مراراً وسمع من فوائده ،ومــن تصانیفــه ،خصوصــاً في التاريخ) وأنه (كان مؤرخاً بارعاً ) (٣) .

### ٢ ) ثناء المؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي :

أما المؤرخ تقي الدين المقريزي وهو الذي كان معاصراً لابن خلدون وكان ممن حضر دروسه وتتلمذ عليه ، فهو يتحدث عن شيخه حديث التلميذ البار الوفي ، فيصفه قائلاً : (( الشيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضي القضاة ۱۱ ويتبع أخباره في كتابه (السلوك) ويعرف بمقدمته في كتابه (درر العقود الفريدة) فيقرر أنه لم يعمل مثلها ،وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها ،إذ هي زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهوم ، توقف على كنه الأشياء ، وتعرف على حقيقة الحوادث والأنباء ، وتعبر عن حالة الوجود ، وتنبأ عن أصول كل موجود ، بلفظ أهى من الدر النظيم وألطف من الماء سرى به النسيم ) (٤).

<sup>(</sup>١) التعريف ج٧ص٥٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المعجم المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر ،مخطوط ،استنبول ،المكتبة العثمانية ،رقم ٢٤١،ق٣٤٩ صققه الدكتـــور يوســف المرعشــيلي ج٣ص١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) رفع الأصر عن قضاة مصر ، للحافظ ابن حجر ، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ج٢ص٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) خطط المقريزي ج. بي ص ص ص

### رابعاً: ثناء المفكرين والباحثين المعاصرين

لم يكن الاهتمام بابن خلدون ودراساته والثناء عليه وقفاً على علماء عصره أو تلاميذه فقط وإنما امتدت الدراسات إلى ما بعده من عصور وتجافرزت الدراسات عنه إلى علماء عصرنا من عرب وعجم حتى غدت شخصية ابن خلدون كفقيه وعالم ومفكر ومؤرخ ومؤسس لعلم الاجـــتماع ودارس لأحــوال الأمة وتاريخها وثقافتها موضوعاً لكثير من البحوث والدراسات المعاصرة .

وفيما يلى نأتي ببعض النقولات عن ما كتبوه وسطروه عن ابن خلدون :

1 قال أيضاً "إبفلا كوست": (مكتشفاً لأخطر ظاهرة في عهدنا وهي ظاهرة التحلف، وعالم المحلفان بالسلوبنا وهيئ المحلفة ما يجري في أمته من بناء حضاري عظيم ومن تخريب أيضاً رهيب تم انعزل في خلوة رائعة فدون ملاحظاته في مدة لم تزد على الخمسة أشهر ،وكان أول من اندهش للفيض الذي الحال عليه من تمرة ملاحظاته ،ولكن ما تزال دهشتنا نحن اليوم كما عبر عنها "تويني": (إن المقدمة أعظم ما كتب في أي زمان وفي أي مكان )ذلك أن ابن خلدون كان فيها كما قال أيضاً "إبفلا كوست": (مكتشفاً لأخطر ظاهرة في عهدنا وهي ظاهرة التخلف، وعالجها بأسلوبنا الحديث فكان زميلاً لنا ومعلما) (1).

ويقول أيضا: (إن ابن خلدون ركز على الفكر الصوفي لكون هذا الفكر كان وما يسرزال يحتل مكانة كربيرة في حياة شعبنا في صورة مبتذلة لم يبق فيها من الفكر الأخلاقي والفلسفي شيء ، وملخص تحليلات ابن خلدون لهذا الموضوع هو أن التصوف كان في المحتمع الإسلامي الأول سائداً في مختلف أفراده كسلوك أخلاقي يتمثل في ضبط النفس وعدم التكالب على الملاذ فكان زهداً طبيعياً...) (٢).

٢) \_\_ ويذهب الدكتور مصباح العقيلي :إلى أن واقع ابن خلدون :(هو من الاتساع بحيث يشمل الثقافة العربية الإسلامية على مختلف وجوهها ومواضيعها ،وبالإضافة إلى ذلك فإن ابــن خــلدون اســتوعب واقعاً حياً مليئاً بالمعاني والعبر ، حيث مارس حياته بطموح حارف واندفــاع شديد في مجتمع يزخر بالفتن والمؤامرات والحروب ،وعاين هذه الظواهر من داخلها

<sup>(</sup>١) انظر : الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون ،الدكتور عبد الله شريط ،ط٩٨٤/٣م المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ص٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٢١-٢٢.

لأنه كان ينخرط في العمل السياسي والإداري ، في جميع بلاطات المغرب والأندلس ، وكان هدف المؤامرات والملاحقات ....إن هذا الواقع قد أضاف إلى فكر ابن خلدون مادة علمية خصبة . ذلك أن التطبيق على أرض الواقع هو معيار الحقيقة ، ورغم ذلك ،فإن ثقافته في جزئها الأكبر تعود للثقافة العربية الإسلامية التي استوعبها وهضمها بتفوق باهر، لا نبالغ إذا قلنا إن أحداً لم يصل إلى مستواه في هذا الجحال ....) (1).

") - وقال أحمد أمين: (إن ابن خلدون من العلماء القلائل بين المسلمين الذين ابتكروا ولم يقلموا فهو واضع أساس علم الاجتماع بمقدمته ،وإن كان أكمله علماء الإفرنج من المغرب، أما أسلوبه فيها مغاسلوب رزين لم يعمد فيه إلى فخفخة السجع الكاذب ،ولا إلى الإطناب الممل وإخراجها إخراجاً جديداً، وكفاه فخراً أنه أدرك في زمانه ما لم يدركوه إلا بعد قرون طويلة... وتعد مقدمته وتاريخه من غير شك تدويناً يكاد يكون تاماً للحضارة الإسلامية ..) (٢).

ع) \_\_ ويقول الدكتور الرمادي (بيَّن ابن خلدون في فلسفته الاجتماعية ضرورة الدين لكل جماعة إنسانية وتطرق ذلك إلى إثبات وجود الله ببراهين عدة ووسائل شتى) (٣).

• ) – وقال الدكتور حسن الساعاتي: (وقد بلغ من اشتهار ابن خلدون كرجل علم، وذيوع صيته كباحث له معرفة تامة بالأمور ،أنه لفت أنظار السلاطين ، وجذب اهتمام الأمراء والحكام ، فكانوا يرسلون إليه يستقدمونه لينظموه في عقد مجالسهم ،التي كانت في الأزمنة الماضية منتديات علمية وكثيراً ما كانوا يعهدون إليه بمناصب رفيعة ، كان يقبلها حيناً ويرفضها أحياناً، وحتى في حالة قبولها كان لا يستمر فيها طويلاً ،على الرغم مما كان يحققه فيها من نجاح كبير ، لترعه الشديد الدائم إلى التوفير على تحصيل العلم ومواصلة الدراسة والبحث، وفي كثير من الأحيان كان لا ينفك عن تدريس العلم بعد انصرافه من تدبير الملك ...، ونود أن نؤكد في حواب النظر في حياة ابن خلدون ومؤلفاته ، بوصفه عالماً وبحاثة مسلماً بالدرجة الأولى وهـو هذه الصفة ،وفي منظور العالم الإسلامي في زمانه كانت ثقافة ابن خلدون إسلامية بحتة

ح. مصباح الما مدي
 (۱) ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني باكتشافه حقائق الفلسفة الدار الجماهيرية للنشر طرابلس ط١٣٩٧/١هــــ ليبيا ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين ،ظهر الإسلام ،ج٣ص٥٢٦ــ ٢٢٨بتصريف

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الشعب الرمادي ج٥ ص٢٧٤ ، ط ١٩٦١م ، مطبعة الشعب القاهرة

مــن حيث المحتوى والمنهج أو أسلوب التفكير ، أي أنها ثقافة متنوعة العناصر ، محورها القرآن والسنة ، و لم تكن ثقافة عربية محدودة .

وفي إطـــار هــــذا التطور الإسلامي فحسب يمكن فهم طريقة ابن خلدون و مسلكه ، وأسلوبه في التفكير وطريقته في التنظير العلمي ، ومنهجه في إنشاء علمه ) (١) .

#### خامساً: ثناء المستشرقين

ولم يكن الثناء على ابن خلدون مقصوراً على علماء المسلمين أو العرب فحسب وإنما حظيت شخصية ابن خلدون بكثير من ثناء العلماء الغربيين سواء منهم المستشرقون أم غيرهم .

يقول كارلبروكلمان: (لقد كان ابن خلدون - مولعاً بمصاريف الدول ومصارعها ، وليس من شك في أن كتابه ... فريد في الأدب العربي على أساس الملاحظة الشخصية والدراسة الجهدادة لمصادره في مقدمته يحاول أن يرسم الخطوط الكبرى لأول فلسفة تاريخية عرفها الفكر الإنساني ومن الراهن أن الشريعة الإسلامية تبطني على آرائه في الدولة والاجتماع طغياناً كاملاً ولكنه مع ذلك مزج به عدداً من الملاحظات والاستنتاجات الثاقبة ، من التاريخ ، عاش جزءاً منها في مقام الصدارة والرياسة ، وعاش كلها وسط تيار الأحداث الجاري . والواقع أن الأحكام السليمة الهادئة التي أصدرها حول مظاهر العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية جميعاً ، في تلك الدراسة ذات التصميم المنظم والعرض الواضح لم تتيسر لأي من المؤلفين المسلمين على الإطلاق) (٢) .

وهناك الكثيرون الذين أثنوا على ابن خلدون من العلماء والمفكرين الغربيين آثرت عدم ذكر نصوصهم حرى لا يطول الكلام، وقد جمع بعضهم أو أكثرهم ممن كتب عن هذه الشخصية (٦) واكتفيت بذكر أسمائهم فقط منهم: دي بور (٤) وولترج فشل (٥) وجو مبلو فتيش (٦) والباحثة الروسية سيفيتلانا باتسييفا (١).

<sup>(</sup>١) علم الاجتماع الخلدوني قواعد المنهج للدكتور حسن الساعاتي نشر دار المعارف ط٤/٩٧٨ م ص٢٥،٦٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشعوب الإسلامية ،ترجمة بنيه أمين فارس ،منير البعلبكي ،دار العلم للملايين بيروت ط ١٩٤٨م -ص٣٣٨

<sup>(</sup>٣) انظر في كتاب : ابن خلدون وتراثه التربوي للأستاذ حسين عبد الله با نبيله ،دار الكتاب العربي ط ٤٠٤هــ

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفلسفة الإسلامية ،دي بور : ث.ج ،ترجمه د/ محمد عبد الهادي أبو رده ط٤/ ١٣٧٧هـــ – القاهرة

<sup>(</sup>٥) انظر : الدراسات الإسلامية ، رنينر، حورج وزملاؤه ترجمة د/ أنيس فر نجيه ط١٩٦٠ م دار الكتاب بيروت ص١٧٨

<sup>(</sup>٦) انظر : محلة العربي الكويتية ، العدد الثامن من الحجة سنة ١٣٧٨هـــ

وبلغ التعصب ببعض علماء الغرب حداً جعلهم يستكثرون أن يكون في المسلمين عالم كابن خلدون في إبداعه وعبقريته وردوا ذلك إلى أن أصوله أندلسية نصرانية الأصل . ثم أرادوا أن يجعلوا نسب ابن خلدون غير عربي وأنه إسباني الأصل أو إفريقي الأصل و لم ينظروا في إسلامه ولا إلى عروبته أمثال المستثرق الإسباني بونس بويجس ورافائيل التاميرا، واستيفيان كلوزيو ، وناتا نيل شميت لاحري والمؤرخ الألماني : فون فيبدونك : والمؤرخ الشهير المعاصر أرنولد توينيي (٢) ولاشك أن هذا تعصب مرقيض يرد عليه سيرة ابن خلدون ونسبه وحياته ومعاشرته لمجتمعه وحير دليل على ذلك كتبه التي ألفها وضمنها تعريفاً عن سيرته الذاتية ، بل الصحيح وبالتأكيد كان سبب رفعة شأن ابن خلدون هو الإسلام وحده وكفى .

وإذا كان هذا منهج من بالغ في الثناء على ابن خلدون من الغربيين إلى درجة التعصب فسلا شك أن هناك آخر بين منهم عدلوا في الأمر وكانوا مقسطين في الحكم وأثبتوا له إسلامه وعروبته ودينه وتقواه أمثال جمبلوفتش الذي قال: (لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أو حست كونت ، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي جاء مسلم تقي ، فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن ، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة وأن ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع) (٣).

وآخرون غيره مثل ها ملتون جب الذي قرر في مباحثه أن ابن خلدون كان من كبار علماء المسلمين، ومن الشخصيات المرموقة في مذهب الإمام مالك، بل إن من مفاهيمه المتطورة كانت تطويعاً للمجتمع من منطلق روح المبادئ الإسلامية (٤)

<sup>(</sup>١) انظر كتابها : العران البشي في فاربن خلدون ، ترجمه رضوان إبراهيم ص٧٧ ،ط الدار العربية – تونس

<sup>(</sup>٢) انظــر الأســس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته ، للدكتور مصطفى الشكعة الدار المصرية اللبنانية ط٣ /١٤١٣هـــ ص١٤١٧ الواحد وتحـــليلاته لها وكذلك كتاب : ابن خلدون حياته تراثيه ، محمد عبد الله عنان ص٢٤١-٢٨٧، عبقريا ابن خلدون للدكتور على عبد الواحد وافي ص٢٢٨-٢٦-٣٣

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون حياته وترثه ،لمحمد عبد الله عنان ص٠١٨

<sup>(</sup>٤) مجلة مدرسة الدراسات الإسلامية الشقية الجزء الأول من الجلد السابع ص٣٣ بحث بعنوان الأساس الإسلامي للنظرية السياسة لابن خلدون.

### المطلب الثاني: آراء الخصوم الناقمين عليه مع التحليل والمناقشة:

إذا كنا قد تعرفنا على مكانة ابن خلدون عند معاصريه من السلاطين والأمراء والعلماء والقضاة ، وغيرهم ممن لم يعاصروه والذين تناولوا شخصيته بالبحث والدراسة ، وحسن ثنائهم له ، فإننا هنا نورد آراء خصومه الذين نقموا عليه .

والحقيقة .. أن حصول هذا الثناء وهذه المزايا والمكانة لرجل – مثل ابن خلدون – غريب عن مجالس السلاطين وحاشيتهم مع صرامته في تنفيذ ما يسند إليه من أمرو وعزمه الصادق في إظهار الحق وفضح المنافقين والمرتزقة الذين آثروا النفع المادي وبأي طريقة كلنت ، ووقوف ابن خلدون أمامهم بهذه الهمة والقوة ونجاحه في التغلب عليهم .

مكنّت العداوة والبغضاء في قلوب بعضهم عليه فباتوا يخططون ويدبرون ويكيدون ويتآمرون عليه لدى السلاطين ويشهرون به في الجالس والطرقات فيتلقاها العوام فيزيدون فيها وبذلك كثرت عليه الإشاعات ونالت من حظوة ابن خلدون فأصيب ببعضها ، كما لاحظنا كيف يولى ثم يعزل فيظهر لهم براءته فيعاد إلى منصبه . .

ومهما يكن من أمر فإن لكل جواد كبوة ، ولكل عالم زلة ، فإن أصاب فله صوابه وإن أخطأ فعليه خطؤه ، فالصواب مأجور عليه والخطأ إن كان من باب الاجتهاد من غير تعمد أو قصد فأيضاً يؤجر عليه ، لكن الأخطر من هذا هو قيام أشخاص بتشنيع التهم وتلفيق الأكاذيب والروايات الواهية والموضوعة والتي لا تمت إلى الصحة والعدالة والبينة بشيء في شخصية ابن خلدون وليس له دافع من وراء ذلك إلا الحسد والغيرة والمنافسة على المنصب .

ومع ذلك فإن الإنسان بشر ، فليس هو بمعصوم ، فإن ثبت شيء من التهم وصدق ذلك بتوثيق الشهود وأتت البينات والقرائن والأدلة الصحيحة فهي مقبولة ، يعمل بها إذا أتت إلى باب القضاء والتشريع والفصل ، أما إذا لم تصل وانتهى الأمر في حينه فلا داعي من نشر ذلك على الملأ ، والشريعة تحثنا بالستر.

وفيما يلي نذكر بعضاً من هذه التهم التي وجهت لشخصية ابن خلدون.

#### أولا: آراء الخصوم الناقمين عليه:

الشبهة الأولى: مبالغته في العقوبات: من ذلك ما نقله السخاوي فقال: (وادعوا عليه أمورا كثيرة أكثرها لا حقيقة لها وحصل له من الإهانة مالا مزيد عليه) (١). ويقول ابن قاضي شهبه في تاريخه في حوادث سنة ٨٠٣هـ (وسبب عزل ابن المحادون مبالغته في العقوبات ،والمسارعة إليها ، وأهين ، وطلب بالنقباء من عند الحاجب ماشيا من القامة إلى بيت الحاجب وأوقف بين يديه ورسم عليه وحصل له خرق ،وأطلق بعض من سجنه) (٢).

ويبدو مبلغ تجني خصومه ومنافسيه عليه ، وما كانوا يضمرونه له من حقد وحسد، وانحدارهم في خصومته إلى درك وضيع لا يليق بالعلماء من خلال ما جرت به أقلام بعضهم في قذفه وإلصاق التهم به حتى ألتبس على الناس فصاروا ينقلون ما يقال ويكتبون ما يسمعون دون توثيق ودون يقين وعلم ومشاهدة .

مما جعل ابن حجر يذكر في ترجمته عن شيخه الذي أخذ منه الإجازة العامة ألا وهو ابن خلدون قائلا عنه: (إنه باشر القضاء بتعسف وبطريقة لم تألفها مصر، وأنه لما ولي المنصب تنكر للناس، وأنه لما دخل القضاة للسلام عليه لم يقم لأحد منهم واعتذر لمن عاتبه عن ذلك وأنه فتك في كثير من أعيان الموقعين والشهود، وأنه قد حصل بينه وبين الركراكي تنافس يتضمن الحط على برقوق ،فتنصل الركراكي، وعقد له مجلس، فأظهر ابن خلدون فتوى زعم ألها خط الركراكي، وتوسل بمن اطلع على الورقة فوجدت مزيفة ،فلما تحقق برقوق من ذلك عزله وأعاد ابن خير، وأنه كان يتمسك بزيه المغربي ويأبي أن يرتدي زي القضاة لا لشيء سوى حبه للمخالفة) (٢). وينقل أيضا عن أستاذه كثيرا من مقذع القذف الذي جرت به أقلام خصومه وألسنتهم عن بعض علماء المغرب من حقدعليه وهو ابن عرفه وأنه مازال به حيى خصومه وألسنتهم عن بعض علماء المغرب من حقدعليه وهو ابن عرفه وأنه مازال به حيى

<sup>(</sup>١) رفع الأصر عن قضاة مصر ، تحقيق الدكتور حامد عبد الجيد ، ج٢،ص٥٥، ٣٤،الضوء اللامع جلد٢ جزء٤ ص١٤٧.

<sup>(</sup>٢) التعريف ٢٥٩ ، تاريخ ابن قاضي شهبه ج١، لوحة رقم ٤ نقلا عن التعريف حاشية رقم ٣ .

<sup>(</sup>٣) رفع الأصر عن قضاة مصر ، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد بحلد ١ ج٢ص٣٤٣-٣٤٨ مكتبة الحرم برقم ٩٢٣ أح ر ، والملاحظ في هذا أن أكثر هذه التهم لا حقيقة لها كما قال السخاوي وهو تلميذ ابن حجر ، وكذلك بحد أن : ابن حجر ينقل ما قاله الناس وكتبوه دون توثيق وهذا ما قاله عن نفسه في مقدمة إنباء الغمر بأبناء العمر ج١ص٣ (أما بعد ، فيقول العبد الضعيف أحمد بن علي بن حجر هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان ...، وغالب ما أورد فيه ما شاهدته أو تلقفته عمن أرجع إليه أو وجدته ...) ولهذا لا يمكن الاعتماد على ما ينقله من أخبار وخاصة إذا كانت تمس شخصا مشهورا قد دافع عن نفسه وكتب سيرته الذاتية قبل وفاته وهناك آخرون يصفونه بغير ما وصف به الأولون ، والله أعلم .

عزله عن منصبه وعن الحاكم \_ فيقول ابن حجر عن ابن عرفة أنه لما سمع بولاية ابن حلدون بالقضاء استهان بأهل مصر وقال: كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب فلما وليها هذا ، عددنا بالضد من ذلك ) (١). وينقل عن بدر الدين أنه قال: (أنه كان متهما).

قلت : والحقيقة خلاف هذا وإلا كيف يولى القضاء مرة بعد أخرى حتى آخر حياتـ ه في بلد يعج بالعلماء والفقهاء وأهل الحسبة كما يقول ابن حجر .

وينقل أيضاً عن الجمال عبد الله البشبيشي وهو من فقهاء الشافعية (أنه كان في أعوامه الأخيرة يتبسط بالسكن على البحر...وأنه كان يكثر من الازدراء بالناس ،وأنه حسن العشرة إذا كان معزولاً فقط فإذا ولي المنصب غلب عليه الجفاء فلا يعامل ،بل ينبغي أن لا يرى ) (٢).

#### الشبهة الثانية: تحامله على العرب:

من ما أخذ على ابن خلدون أيضاً: الهام خصومه له بتحامله على العرب ، وإهـم إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب ، وأهم أبعد الناس عن التعليم والسياسة والصناعة وغيرها ... (٢) ، وقد حمل عليه كثير من النقاد مثل الدكتور طه حسين في رسالته للدكتوراه ويؤكد أن ابن خلدون يقصد بذلك تحقير العرب جملة وليس الأعراب وأليري . ويشاركه في الرأي الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه ابن خلدون حياته وتراثه ويؤكد حازماً معتقداً أن ابن خلدون يقصد إهانة العرب ويعني بذلك سكان الجزيرة العربية (٤).

ويذهب فريق آخر عكس هذا الفريق فيرون أن ابن خلدون إنما أراد بما قـــال وقصــد بذلك البربر البدو وعلى رأس هؤلاء الدكتور على عبد الواحد وافي ، والأستاذ ساطع الحصــري والأستاذ جميل بيهم والدكتور مصطفى الشكعة (°).

<sup>(</sup>١) رفع الأصر عن قضاة مصر ، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد مجلد ١ج٢ص٣٤٣–٣٤٨مكتبة الحرم برقم ٣٢٩أح ر .

<sup>(</sup>٢) أنظر رفع الأصر عن قضاة مصر ،وفي الضوء اللامع للسحاوي الذي يميل مع شيخه ابن حجر وينقل ماقاله لبن حجر في الصفحـــات الســـابقة ص١٤٨،١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقدمة ص١٣٩،١٤٠، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) عبقريات ابن خلدون للدكتور على عبد الواحد ص٢٦٢ـــ٢٦١،ودراسات عن مقدمة ابن خلدون للأستاذ ساطع الحصــوي ص٥١ اــــ١٦١، محمد جميل بيهم في كتابه العروبة والشعوبيات الحديثة ،والمقال الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الغني حسن في عدد مايو ١٩٦١م من المجلة بعنــوان (ابن خلدون بين الشاعرية والشعوبية والتصوف)

#### ثانيا: التحليل والمناقشة:

#### ١) مناقشة الشبهة الأولى :

الحمد لله القد سبق أن ذكرنا أن الشيخ العلامة ولي الدين أيا زيد عبد الرحمين بين خلدون ، نظراً كما كان يتمتع به من أخلاق كريمة فاضلة ومن علم غزير في أصول الدين وشرائع الإسلام ومن سعة علم ودراية وحسن سياسة ما جعله محطاً لأنظار الحكام والولاة وطلاب العلم وعلمائه والمدارس والمساجد والجوامع لذا .. لا نستغرب من كرة الحاسدين والناقمين عليه ،فإذا كان قد تولى رئاسة الوزراء وخطة المظالم مع تضلعه بعلم الفقه والأصول ثم يرى بعينه التلاعب والغش والتزوير من أناس هم من أشرف الحلق ألا وهم زملاؤه في القضاء وكتابه الذين بعضهم أئمة مساجد وخطباء وسماهم معلمي القرآن فكان الواحد منهم ياخذ الرشاوى ويحكم بما يرضي أهل الشفاعات الذين كانوا يلبسون ثوب الإمامة والعدالة والراهمة فيلبسون على الحكام والأمراء بالعدالة وينالون من الجاه والسلطان ،حتى فشى التدليس ،وعلم الحكام بأكثرهم ،فداهنوهم خشية الفتن ،لكن ابن خلدون كشف بعض زيفهم وخداء هم وتلاعبهم وضبط معظم أفعالهم القبيحة لم يتهاون و لم يستكن لهم ،بل حكم فيهم بشريعة الله تعالى بعد ثبوت ما نسب إليهم .

لنستمع إليه الآن ماذا يقول في هذه القضايا ؟ وبماذا يرد على المتهمين له بالعنف والإزدراء وقلة العلم والجهالة .

يقول ابن خلدون: ( فقمت بما دفع إلي من ذلك المقام المحمود ، ووفيت حهدي بما أمني عليه من تنفيذ أحكام الله ، لا تأخذني في الحق لومة ، ولا يزعني عنه حاه ولا سطوة مسويا في ذلك بين الخصمين ، آخذا بحق الضعيف من الحكمين معرضا عن الشفاعات والوسائل من الحانبين حانحا إلى التثبت في سماع البينات ، والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات ، فقد كان البر منهم مختلطا بالفاحر ، والطيب متلبسا بالخبيث والحكام ممسكون عن انتقادهم متحاوزون عما يظهرون عليه من هناتهم ، لما يموهون به من الاعتصام بأهل الشوكة فإن غالبهم مختلطون بالأمراء ، معلمون للقرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون به من الاعتمام بالعدالة ، فيظنون به من الأمراء ، معلمون للقرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون به من الأمراء ، معلمون للقرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون به من الأمراء ، معلمون للقرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون بمعلمون المقرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون بمعلمون المعلون بالأمراء ، معلمون المقرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون بمعلمون المعلون بالأمراء ، معلمون القرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون بمعلمون المعلون بالأمراء ، معلمون القرآن ، وأئمة في الصلوات ، يلبسون عليهم بالعدالة ، فيظنون به من الأمراء ، معلمون المعلون بالأمراء ، معلمون المعلون المعلون المعلون بالأمراء ، معلمون المعلون المعلون بالأمراء ، معلمون المعلون المعل

الخير ويقسمون لهم الحظ من الجاه في تزكيتهم عند القضاة والتوسل لهمم ، فأعضل داؤهم وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم ، ،ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقاب ،ومؤ لم النكال ،وتأدى إلي العلم بالجرح في طائفة منهم ،فمنعتهم من تحمل الشهادة وكان منهم كتاب لدواوين القضاة ،والتوقيع في مجالسهم ، قد دربوا على إمسلاء الدعاوى وتسجيل الحكومات واستخدموا للأمراء فيما يعرض لهم من العقود ،بإحكام كتابتها ،وتوثيق شروطها ،فصار لهم بذلك تفوق على أهل طبقتهم ، وتمويه على القضاة بجاههم ،يتذرعون بما يتوقعونه من عتبهم ،لتعرضهم لذلك بفعلاتهم ، وقد يسلط بعض منهم قلمه على العقود المحكمة فيوجد السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي ،ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاه أو منحة وخصوصا في الأوقات التي حاوزت حدود النهاية ،فمن اختار بيعا أو تمليكا شارط ،وأحسابوه وفشمي ذلك الضرر في الأوقاف .

فعاملت الله في حسم ذلك بما آسفهم على وأحقدهم ،ثم التفت إلى الفتيا بـــالمذاهب وكان الحكام منهم على جانب من الخبرة ،لكثرة معارضتهم ،وتلقينهم الخصوم فتياهم وحاصة بعد نفوذ الحكم ، وإذا فيهم أصاغر بينهم يتشبثون بأذيال الطلب والعدالة ولا يكادون ،إذا ظفروا بما أن يصلوا إلى مراتب الفتيا والتدريس ، فتعدوها وتناولوها بالجزاف ،إذ الكثرة فيهم بالغة ،وقلم الفتيا في هذا المصر طلق ، وعناها مرسل ،فتتعارض الفتاوى وتتناقض ،ويعظم الشغب إن وقعت بعد نفوذ الحكم ،والخلاف في المذاهب كثير، فلا يكاد هذا المدد ينحسر ولا الشغب ينقطع .

فصدعت في ذلك بالحق، وكبحت أعنة الهوى والجهل ورددهم على أعقاء وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب، يشعوذون بمفترق من مصطلحات العلوم هنا وهناك، لا ينتمون إلى شيخ مشهور ، ولا يعرف لهم كتاب في فن ، وعقدوا المحالس مثلبة للأعراض ، ومأبنة للحرم ، فأرغمهم ذلك مني ، وملاهم حسدا وحقدا على ، وخلو إلى أهل جلدهم من سكان الزوايا المنتحلين للعبادة ، يشترون بها الجاه ليجيروا به على الله وربما اضطر أهل الحقوق إلى تحكيمهم ، فيحكمون بما يلقي الشيطان على ألسنتهم ، فقطعت الحبل في أيديهم ، وأمضيت أحكام الله فيمن أجاروهم ، فلم يغنوا عنهم من الله شيئا ، وأصبحت زواياهم مهجورة وبئرهم معطلة ، وانطلقوا يواطئون السفهاء في النيل من عرضى وسوء الأحدوثة عني . بمختلف

الإفك ، وقول الزور ، يبتونه في الناس ، ويدسون إلى السلطان التظلم مني فلا يصغي إليهم ، وأنا في ذلك محتسب عند الله ما منيت به من هذا الأمر ، ومعرض فيه عن الجاهلين ، وماض علسي سبيل سواء من الصرامة وقوة الشكيمة ، وتحري المعدلة وخلاص الحقوق ، والتنكب عن خطة الباطل متى دعيت إليها وصلابة العود عن الجاه والأغراض متى غمز في لامسها ، ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة ، فنكروه علي ، ودعوفي إلى متابعتهم فيما يصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان ، والقضاء للجاه بالصور الظاهرة ، وهم يعلمون أن قد تما لـ أوا عليه. وليت شعري إما عذرهم في الصور الظاهرة ،إذا علموا خلافها ؟

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: ( من قضيت له من حق أخيه شـــيئا فإنمـــا أقطع له قطعة من النار )(١).

فأبيت في ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقها والوفاء لها ولمن قلدنيها فأصبح الجميع علي ألبا ، ولمن ينادي بالتأفف مين عونا ، وفي النكير علي أمة، وأسمعوا الشهود أن قد قضيت فيهم بغير الحق لاعتمادي على علمي في الجرح ، وهي قضية إجماع ، وانطلقت الألسنة ، وارتفع الصخب ، وأرادين بعض أهل الحكم بغرضهم فوقفت ، وأغروا بي الخصوم ، فتنادوا بالتظلم عند السلطان ، وجمع القضاة وأهل الفتيا في مجلس علمل للنظر في ذلك فخلصت تلك الحكومة من الباطل ، وتبين أمرهم للسلطان ، وأمضيت فيها حكم الله إرغاما لهم ، فغدوا على حرد قادرين ..) (٢).

ولعل ما حدثنا به العلامة ابن خلدون فيه ما يبرئ نفسه مما الهموه وحملوا عليه وكيف يسعون في تشويه سمعته بالكذب والإفك والزور واختلاق الدعاوى الكاذبة مقابل صرامته وتمسكه بالحق وعدم تواطئه في قبول العطايا والشفاعات ، ومما يزيد الأمر وضوحا ويفصل المحمل والعموم من كلام ابن خلدون السابق الحوادث والشواهد التالية :

من القضايا التي حفظها لنا التاريخ لابن خلدون : قضية برهان الدين الدمياطي وهـــو أحد وجهاء الدولة ورجالها المرموقين ، إذ ادعى أنه قال : عندما : بلغه موت أكمـــل الديــن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب من قضى له بحق أخيه ج٩/.٩.

<sup>(</sup>۲) التعريف ج٧ ص٦٣٥\_\_٥٦٥.

البابرتي المتوفى سنة ٧٨٦هـ: "لا رحم الله أكمل الدين فإن موته فتح " فعندما تحقق لديـــه ذلك لم تمنعه منزلة الرجل من أن يحكم عليه بالتعزيز بالحبس ،وما يترتب عليه من العزل (١).

وقد كان أكمل الدين هذا شيخ الخانقاه الشيخونيه ،يصفه المقريزي بأنه عظيم فقهاء مصر ويقول عنه ابن حجر في أبناء العمر: ( إنه حسن المعرفة بالفقه ،والعربية ،والأصول وأنه كان قوي النفس ،عظيم الهمة ،مهابا ،عفيفا في المباشرة ،عمر أوقاف الخانقاه التي كان يباشرها وزاد معالمها ،وعرض عليه القضاء مرارا فرفض) (٢).

وكان هذا الإمام قد عزل (الركراكي)الذي تولى التدريس بالشيخونية لما بدت له مآربه فعزله فمضى الركراكي يستشفع بالأمراء فلم يجد شفاعتهم ، فلجأ إلى السلطان واستطاع أن يكتب إلى أكمل الدين فلم يذعن له وأصر على إمضاء عزله (٣).

فإذا مات مثل هذا الرجل فقد انهار الحاجز للعبث بأموال الخانقاه ،فرأى ابن خلدون أن هذه الكلمة قذف يستحق صاحبها التعزير والحبس حتى لا يلي للدولة عملا مثل ذلك وبحــــذا كثر التحامل على ابن خلدون وكثرت الدسائس عليه .

وقضية أخرى أيضا تزيد الأمر وضوحا: وهي قضية رجلين كانت تثير حساسية ابن خلدون ممن كانوا يصطنعون التوقيع ، ويمارسون أعمال التزوير والتلبيس ، يسمى أحدهما تاج الدين بن الطريف والآخر عز الدين الطيبي ، أعانا على بيع وقف تمنع الشريعة بيعه ،وذلك بمحو الكتابة المسطورة على الرق المسجل فيها الأقضية ، والتزوير في التاريخ ،واستطاع ابن خلدون أن يكشف هذا التزوير ، فقضى ببطلان ما أراد هذان الرجلان أن يعينا عليه من بيع هذا الوقف ،كما قضى بتعزيرها ومنعهما من التوقيع ، وعزلا بعد ذلك من الوظيفة التي كانا عمارسان فيها أعمالهما ، وكان لهذا الحكم أصلاؤه التي رددتما أرجاء المجتمع القاهري ،وأثارت شاعرية بعض الشعراء تنويها به ،فقال ابن العطار: وهو من شعراء القاهرة :

سمر الطيبي بترويره وظن ابن خلدون لم يرقب و ما ساقه الله إلا لأن يرميز الخبيث من الطيب (٤)

<sup>(</sup>١) انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ،للحافظ ابن حجر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ط١٤٠٦/١هـــ ،ج٢ص٢٦،والمقريزي في كتابــه : السلوك لمعرقة دول الملوك ج٣ القسم الثاني ص٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين ،السلوك ص٢٧٥،وإنباء الغمر في أبناء العمر ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ص٥٩ ١.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ج٢ ص١٦٢ ــ ١٦٣.

في مثل هذا الجو المليء بالفتن والذي يسود القضاء فيه بالفساد والاضطراب والميل إلى الهوى والأغراض ، يأتي ابن خلدون فيعكر الجو على النفعيين أصحاب النفوس الرحيصة ويقلب الموازين الباطلة بالحق ويقيم على إقامة العدل والحق بالقسطاس المستقيم بمفرده مع حوف القضاة من أنفسهم وتركهم ابن خلدون في الساحة والميدان وحده لاشك أن يلحقه من أذى وكيد المتلاعبين على النظام الذين لم يستطيعوا أن يصطادوا في الماء العكر لوجود ابن خلدون ووقوفه لهم بالمرصاد وشأنه شأن العلماء المخلصين في كل زمان ومكان مثله كمثل ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن قبلهما كابن حنبل وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن فروخ وغيرهم .

أما قضية أن يتوسع ابن خلدون في متعه الدنيوية في حدود ما شرع الله وبقدر ما أفلض وأنعم عليه فليس في ذلك من حرج ولكن الزهد حسن وهو في العلماء أحسن .

وإذا ثبت صحة ما نسب إليه من أنه اتخذ له قصرا على النيل ، فلا أحد يحرم عليه فعله ذلك مادام أن الله قد أحل له ذلك بدليل قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق) (١).

أما ما قيل من أنه يكون حسن العشرة مع الناس إذا عزل من القضاء ،أما إذا تولى القضاء فلا يخاطب الناس ولا يخرج إليهم ولا يرونه فهذا كلام عام ومجمل ينقصه الدليل والبرهان ، وأقله هو الشبهات ، وتدرؤ الحدود بالشبهات .

والإنسان المسلم يتعرض لكثير من الهموم والأفكار فيجب أن يحسن الظن في مثل هذه المواطن ، ويجب أن يلتمس له الأعذار فقد كان الصحابة يدخلون على سبعين بابا من الأعذار ولا يسيئون الظن بالمسلم ولا يزيدون على قولهم ما علمنا وما رأينا منه إلا كل خير، وإن صح هذا فلا حرج من ذلك أن يخلو عن الناس إذا تولى القضاء حتى لا يتهم ولا يجالس إلا الأخيار والصالحين، وربما ينشغل بأعماله والبحث والنظر والدراسة في شئون القضاء والحقوق وأمور الحني ومع هذا فلا يصدق أبدا أن يدخله كبر وغرور وخيلاء من المنصب الذي تولاه وهو الذي يتعامل مع الله ويصدع بالحق ويدفع الباطل ، وإنما هو من كلام دهماء الناس وعوامهم .

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى فِآية (٣٢).

وأما القذف في عرضه وما جاء الحديث عن أخ زوجه وأنه كان متهما بــــالتخليط ، وأن ابن خلدون كان يكثر من الاستماع للمطربات .

هما فهل ثبت عندهم بالبينة والشهود أنه حصل منه ذلك؟ أو أي شئ غيره يخل بالمروة ويمنعه مــن ولاية القضاء؟

إذاً ، لم يثبت شيء من ذلك أبدا ، بدليل أن السلطان ولاه القضاء حتى آخر سنة مــــن عمره والتي توفي فيها وهو قاضي. .

كما قال السخاوي وابن حجر وغيرهما ممن ترجم عنه وأثبتناه فيما سبق.

وأما قضية تشديده وتعنيفه وضربه للمزورين والخونة وغيرهم فهذا حق مشروع لـــه في التعزير لم يمنعه منه أحد ما دام الشرع قد فوضه ، ومنحه في تنفيذ حق التعزير فيما لم يثبت فيــه نص من قرآن أو سنة في بيان الحد اللازم للمخالفة التي ارتكبها الجاني .

بل هذا الأمر يزيد الناس هيبة وخوفا فيرتدعوا و يترجروا ، فتامن حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، وبهذا جاءت الشريعة الإسلامية. فرحمه الله من إمام، مجاهد بالقلم واللسان، قد مكنه الله بالجهاد باليد فولاه سبحانه القضاء ولهذا كان لما يعزل من القضاء لا يتعرض للناس وينعزل إلى حلقة التدريس والتعليم والتأليف والخلوة بالله تعالى إقتداء بمنهج علماء أهل السنة والجماعة .. هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإن حملة الأقلام في مصر كانوا ينقسمون إلى قسمين أو إلى فرقتين : فريق المفكر، وفريق المؤرخ فقد كان الحافظ ابن حجر ينقل رأى فريق المفكر عندما ذكر خصوم ابن خلدون وما ذكروه عنه من تهم، وما أخذوا ونقموا عليه، ولكن في الوقت نفسه نرى أن ابن خلدون يحظى بكثير من التقدير والاحترام والتعظيم لدى فريق المفكر في مصر مشل المقريزي وأبي المحاسن ابن تغري بردي كما جاء في كتابه المنهل الصافي والذي أشاد فيه بمقدرة ونزاهة ابن خلدون في ولاية القضاء وأنه باشر القضاء بحرية وافرة وعظمة زائدة وبذلك حمدت سيرته (١).

ومع عداوة المفكرين للمؤرخين فإن كبار المفكرين أثنوا على المؤرخين ومن ضمنهم ابن خلدون وأصدروا فيها كتبهم مثل الحافظ أبن حجر في كتابه: كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي ج٢ ورقة .

ذم أهل التاريخ ص١٥١ وأثنى على ابن خلدون وعلى كتابه (١). ومع هذا فإن ابن خلدون لم يكن مؤرخاً فحسب ، ينقل الصحيح والضعيف والموضوع ، بل إنه وضع شروطاً للمؤرخ كما وضع علماء التفسير شروطاً للمفسر ، حيث ظهر تأثره في هذا بعلماء الجرح والتعديل في ذلك (٢).

#### ٢) مناقشة الشبهة الثانية:

بعد قراءة الموضوع من كافة حوانبه تبين الآتي :وهو أن ابن خلدون لما أتي بهذه العناوين وتكلـــم عن العرب ، فهو كان يريد بذلك الطآئفة البربرية البدوية من العرب وغيرهم والتي تريد أن تعيش بترعتــها القومية .

والتي كانت سائدة قبل الإسلام ، لما دخل فيهم الشرك ، والجهل وكثرت فيهم الحروب والغارات بسبب الجوع والفقر وما سلط عليه من العذاب في هدم سد مأرب لما أعرضوا عن عبادة الله الواحد الأحد وعبدوا الآلهة والكواكب وتكبروا وتجبروا على ما انعم الله به عليهم من نعمة الجنان والخضر وات والظل الظليل والفواكه والثمرات ورغد العيش فكفروا بأنعم الله ، فأذاقهم الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يكسبون - وأراد البعض إحياءها تحت مسميات كثيرة بعيدة عن منهج الاسلام -

لكن ابن خلدون لم يقصد إهانة العرب وتحقيرهم ،ورفع العجم في مقابلتهم ،وإنما بين صفالهم وتلك الصفات عامة في بني آدم عليه السلام أجمعين .

فهم بلا شك أبناء أب واحد وأم واحدة وفيهم المؤمن والكافر ، والعالم والجاهل ، والبار والفاجر ، كما أشارالقرآن إلى ذلك ، وألهم لما يتنكبوا الطريق ويعرضوا عن وحي الله ورسله بذيرة علم الله لباس الذل والجوع والخوف .

وقد عنون ابن خلدون للباب الثاني في المقدمة : (في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات ).

ثم بدأ يتكلم عن العرب ويثني عليهم وعن خصالهم الحميدة التي تميزوا بها عن غــــــيرهم وأهم أقدم من الحضر ،وأقرب إلى الخير ،وإلى الشجاعة ،والكرم ...،

وأن سكان البدو ينتمون إلى العشائر والقبائل ولا تكون الرئاسة إلا للبيت الشريف والأصيل والأكثر قوة وتماسكا وعصبية مع العلم بأن نهاية الحسب واحد وهو آدم عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم (كلكم لآدم وآدم من تراب ...) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ابن خلدون حياته وتراثه محمد عبد الله عنان ص١٩٩-٥٠١

<sup>(</sup>٢) انظر : الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون للدكتور مصطفى الشكعة ص٤٦ -٤٨

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند عن حذيفة رضي الله عنه ،وانظر تفسير ابن كثير ج٣ ص ٣١٨في تفسير سورة الحجرات آية ١٣.

وبين عوائق الملك الترف وانغماس القبيلة في النعيم ونسيان القيم والمبادئ والأحالاق وأن علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة .....إلى آخر ما قاله (١).

فلا مجال للدكتور طه حسين ولا صحة فيما ذهب إليه من أن ابن خلدون يحقر العرب ويريد الإهانة بمم .وإنما هي بيان حالهم وبعض صفاتهم التي محاها الإسلام وهذبها .

كما قال عمر بن الخطاب : ( إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله ) (٢) .

وكما قال ربعي بن عامر الصحابي الجليل الذي كان يرعى الغنم في مكة فيدخل على زعيم من زعماء الكفر في معركة القادسية متفاوضا باسم الأمير سعد بن أبي وقساص فيقول (حئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرباب ،ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ) (٣).

فانظر وتأمل كيف تحول العربي البدوي إلى خطيب وداعية ومفكر وهاديا للأمة ، ومبينا لهم طريق السعادة والإيمان ، نعم ابن خلدون يريد أن يذم التعصب الجاهلي الذي مقته الإسلام (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين أبيض وأحمر وأسود إلا بالتقوى )ولذلك قال الشاعر :

أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتحروا بقيس أو تميم

فرفع الله بالإسلام بلالا وصهيبا وعمارا وياسرا وسمية ،ووضع بالكفر أبا جهل وأبا لهب وأمية وفع الله بالإسلام بلالا وصهيبا وعمارا وياسرا وسمية ،ووضع بالكفر أبا جهل وأبعل وأعلى وغيرهم من صناديد الكفر ألنار ، إذا فالمقياس عند الله تعالى الذي به يمتازون هو مقياس الإيمان والتقوى والعمل الصالح قال تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ....الآية ) (2)

<sup>(</sup>١) انظر: المقدمة ص١١٤ ــ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ج٤ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ج٤ص٠٤،وقد ذكر مثل هذا القول المغيرة بن شعبة والنعمان بن مقرن وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات آية ١٣.

وقال صلى الله عليه وسلم: (يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا ، يا صفية يا عمـــة رسول الله لا أملك لك من الله شيئا ، يا عباس يا عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا ) (١). وقال عمر بن الخطاب : (إن الله ليس بينه وبين أحد من عباده نسب إلا بطاعته فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء ، الله ربحم وهم عباده....) (٢).

أما الأستاذ محمد عبد الله عنان ، فأعجب من رأيه وتحامله على مشاركة طه حسين مع أنه هو الذي يرد على نفسه بنفسه في كتابه ابن خلدون حياته وتراثه ، حيث تعصب لمدلول فظ (العرب) على لفظ (البدو) وذكر أن ابن خلدون: (لا يعجزه تسمية الأشياء بمسمياتما الحقيقية ولو كان يقصد البدو لما فاته أن يستعمل هذه الكلمة ، وإنما يقصد ابن خلدون بسائر نظرياته العرب )مع أننا بينا عنوان الباب الثاني للمقدمة وهو في العمران البلدوي ...ولكن نستطيع أن نقول أن الأستاذ محمد عنان قد أشار إلى ان ابن خلدون كان صادقا فيما ذهب إليه لأنه بني نظريته على ما رآه من تقلبات في قبائل بني مرين وبني عبد الواد وبني حفص من قبائل ابني سليم وهلال ورياح وعدي وغيرها وأنه يطبع حديثه بترعة علمية تحررت من أغلال التقاليد بني سليم وهلال ورياح وعدي وغيرها وأنه يطبع حديثه بترعة علمية تحررت من أغلال التقاليد الموروثة ويجيش بعاطفة قومية وطنية ،بيد أنه يعتمد على كثير من الأدلة والملاحظات الصادقة .

ولعل الصواب مع الأستاذ عنان في ما ذهب إليه من قوله (والحق يقال: إن قواعد ابن حلدون الفلسفية رائعة باهرة فهو كسليل حق للمدرسة الإسلامية ،قد نظم معارفه المكتبية عن طريق الاختبار والتحربة ،إذ لا ريب أن الحوادث قد أملت عليه أسلوبه وطريقته . فكان يتا لم لتداعي صروح العربية أيما تأ لم ،فقد كانت عربية ابن خلدون أشد في ثمار التحصيل الفين والتأثير النفسي في تقدم الشعوب التركية إلى زعامة الإسلام) (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٨٦/٨في التفسير باب قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين )،ومسلم ٢٠٤في الإيمان ،وأحمد في المسندج ١٨٧/عن عائشــة قالت : لما نزل (وأنذر عشيرتك الأقربين ) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ، فقال : ( يا فاطمة بنت محمد ! يا صفية بنت عبــــد المطلب ! يا بنى عبد المطلب ! لا أملك لكم من الله شيئا ، سلوبي من مالي ما شئتم ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ج١/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون حياته وتراثه ،ص٢٨٠ ــ ٢٨٤،بتصريف واختصار.

أن ابن خلدون أراد بذلك التزلف والتقرب من السلطان البربري فليس هناك أمر يدل عليه مـع أنه ترك الوظائف كلها وترك دعوة أبى حمو ليتولى الحجابة وركن في قلعة بني عريف وكتـــب مقدمته وتاريخه من غير أي مؤثرات .

ونؤكد أن ابن خلدون لم يقصد بكل ما كتب عن العرب الاستهانة بهم فهو عربي أصيل منهم ، وإنما وضع الخطوط العريضة في كتابه لتقدم المسلمين وخاصة أمة العرب لأنه أصل الحضارة الإسلامية فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي والخلفاء الراشدون والفاتحون والمجاهدون وأمراؤهم أكثرهم عرب وبينو أمية عرب وبينو العباس عرب وكلام أهل الجنة العربية وكلام الله لأهل الجنة بالعربي فعلى أمة العرب أن لا يركنوا إلى الدعة والراحة والعيش والنعيم إذا ما انتقلوا إلى الحضر وتملكوا الملك والرياسة ووصلوا في المدن إلى أعلى المراتب والمناصب . وهذا هو ما يشير إليه ابن خلدون في مقدمته في هذا الموضوع (۱).

هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يمنع من دخول غيرهم في الإيمان والعمل والرياســـة والقيادة والسياسة من مسلمي العجم الذين كانت لهم الصولات والجولات في جميع الميــــادين وقد بين ذلك ابن خلدون وذكر أن الفضل يعود بعد الله ورسوله وكتابه إلى العرب.

مع أنه لا يوافق ابن خلدون أيضا في قوله إن العمران أسرع إلى الخراب في بلاد العرب أو في عمران العرب ، فإنه إن ثبت صحة ذلك في مواقع فهناك الكثير من المدن والجوامع والقصور في بغداد ودمشق وفلسطين وفي الحرمين الشريفين وفي مصر والأندلس لازالت شاهدة إلى الآن بأصالة العمران والحضارة الإسلامية العربية ولعل هذا لم يكن خافيا على عالم حليل مثل ابن خلدون .

ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الفصل الثالث من الرسالة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق عبقريات ابن خلدون د.علي عبد الواحد وافي ص٢٦٢ ــ ٢٧١.

#### الفحل الثالث : ابن خلدون ومسائل التوحيد

وتحته مباحث /

المبحث الأول: منهج ابن خلدون في دراسة مسائل العقيدة

المبحث الثاني: توحيد الربوبية والألوهية

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات

### المبحث الأول :منهج ابن خلدون في دراسة مسائل الاعتقاد

ويتضمن:

أولا: مصادر الاستدلال على الاعتقاد عند ابن خلدون:

١ – القرآن الكريم

٧- السنة النبوية

٣- الإجماع

ثانيا: علوم العقيدة المختلفة في فكر ابن خلدون:

١ - مدى درايته بالفرق والمذاهب السياسية والفقهية والدينية

٧- مدى تمكنه من المنطق والفلسفة والكلام وهضمه لمشاكلها المختلفة

ثالثًا : أهم ما تميز به منهج ابن خلدون .

### تمهيد : خصائص أهل السنة والجماعة في تقرير الأمور الاعتقادية :

قبل أن نتعرض لأراء الإمام ابن خلدون وجهوده في باب التوحيد يجدر بي أن أمهد لــه هذا التمهيد بحيث يكون مدخلا للموضوع وأعطي فيه بعض اللمحات للمصطلحـــات الـــتي سيتكلم عنها ابن خلدون ويفرق بين الفرق وأئمة المذاهب الإسلامية ..

لذا وجب علي أن أعرف بالمنهج في اللغة والاصطلاح ، وأعرف أيضا بمصطلح أهــــل السنة والجماعة وما هي أهم الخصائص الاعتقادية التي امتازوا بما عن غيرهم ، وهي كالتالي :

#### ١- تعريف المنهج:

يقصد بالمنهج في اللغة: الطريق البين الواضح ، ويطلق على الطريق المستقيم ، والمنهج والمنهاج بمعنى واحد ، قال تعالى : ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾ (١) .

قال ابن عباس (أي سبيلا وسنة)  $^{(7)}$  وقال الحافظ ابن حجر: ( والمنهاج السبيل أي الطريق الواضح)  $^{(7)}$ .

والمنهج في الاصطلاح: هو الطريق الواضح المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ، التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته ، حتى يصل إلى نتيجة معلومة (٤).

#### ٢- المراد بأهل السنة والجماعة:

إذا أردنا أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة فإنه يجب علينا أن نعرف مصطلح أهـــل السنة أولا ، ثم الجماعة ثانيا ، ثم أهل السنة والجماعة معا .

فأهل السنة هم: المتبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا .

ويقال : فلان على السنة . إذا عمل وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (°) .

<sup>(</sup>١) انظر : المعجم الوسيط د/ ابراهيم أنيس وزملاؤه ج٢/٥٧ مادة نمج ، وبحمل اللغة لابن فارس ج٤/ ٨٤٥، والآية من سورة المائدة رقم ٤٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢/١٤، كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري ١/٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: العلم والبحث العلمي دراسة في مناهج العلوم لحسين عبد الحميد رشوان ص١٤٣، المكتبة الجامعية الإسكندرية ، منهج البحث العلمسمي عند العرب حلال محمد عبد الحميد موسى ص٢٧٣،دار الكتاب اللبناني ط١٩٧٢/١ بيروت .

<sup>(</sup>٥) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص٣٣ ط ١٣٢٧هـ مصر، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيميسة ج١٩ ص٢٠٦، حامع العلوم والحكم لابن رجب ص٢٣٠ ط١٣٨١هـ دار الفكر ،كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج٣ ص٧٠٧، السنة د/مصطفى السباعى ص١٦ ط١٣٨٠هـ مصر وانظر كتاب السنة كلما وهي المعنية في هذا الشأن لا يسع المجال لذكرها .

أما الجماعة فهم: المسلمون من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وشــرط الإحسان هام جداً والذي هو المتابعة الكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده.

ولا تختص الصحابة فقط ولا العلماء فقط ولا عوام المسلمين فقط بل الحق هو مجمــوع هذه الأقوال معاً.

فالجماعة إذاً: هم المسلمون يتقدمهم الصحابة والتابعون وعلماء الأمة ، و عوامهم شريطة متابعتهم للقرآن والسنة (١).

#### أما أهل السنة والجماعة:

فهم جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة العاملون بالكتاب والسنة المتمسكون بالإسلام المحض المبتعدون عن كل بدعة ، ومن سلك سبيلهم واتبع أثرهم واقتفى هداهم إلى يوم الدين قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً .

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة ، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ..) (٢) .

#### ٣- خصائص المنهج العقدي عند أهل السنة والجماعة :

امتاز منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد بخصائص جعلتهم أكثر موافقة للحق وإصابة له ، وفيما يلي نذكر بعض الخصائص التي تميز منهجهم :

#### أ ــ وحدة المصدر:

ومعنى ذلك أن أهل السنة والجماعة لا يتلقون أمور دينهم إِلاَّ عن مشكاة القرآن والسنة ، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى وعلى الجميع الاتباع لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم أتبعتموه وتركتموني لضللتم ، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين ) (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية ج٥٧/٣ ،معالم الانطلاق الكبري لمحمد عبد الهادي المصري ص٤٦،دار طيبة ط٤ /٩٠٤ هـ..

<sup>(</sup>٢) بحموع الفتاوى ج٣ص٥٩، أزلية وأبدية أفعال الله تعالى عند المتكلمين عرض ونقد لعبد الله عبد الرشيد ص١٥، منهاج السنة لابن تيمية ج١ص٢٥٦، ج٣ص٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ج٣/ ٣٧،وذكره الهيثمي في بجمع الزوائد و رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفسي وهو ضعيف ج١/٧٣/.

قال ابن عبد البر: (ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله ، أو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو أجمعت عليه الأمة ، وما جاء من أخبار الأحاديث في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه ) (1).

#### ب ــ منهج توقیفی :

يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة لا يردون منها شيئا ، ولا يعارضولها . بشيء من الفلسفة العقلية والمنطقية ، بل يقفون حيث تقف بهم النصوص ، ولا يتجاوزولها .

### ج ـ تجنب الجدل والخصومات في الدين:

التزم أهل السنة والجماعة في منهجهم للعقيدة بتجنب المراء والجـــدال الـــذي يفســـد الاعتقاد ويؤخر العمل ويفتح أبواب الانحراف ، فهم يتأدبون بأدب الرسول في ويحرصون على متابعته ، قال رسول الله في : ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا )(٢).

ومما ثبت من إنكار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أقدم مشل هذه الأعمال فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسال: فجعل يسأل عن متشابه القرآن حتى بليغ عمر ، فما زال يضربه حتى شجه ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، فقال (حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسى) (٣).

#### د ــ اتفاق السلف في مسائل العقيدة :

ومادام المنهج العقدي عند أهل السنة والجماعة قائما على وحدة المصدر ، وأنه توقيفي ، وأنه يتجنب المراء والجدل فيما يقررونه من غمرته الاتفاق وعدم التعارض والاختلاف فيما يقررونه من مسائل أن تكون النتائج التي يوصل إليها هذا المنهج متفقة في أصولها وأتباعه هم أمة واحدة الاختلاف بينهم ، فلم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين اختلافهم ولا تنازعهم في مسائل الاعتقاد . وهذا الذي نقله عنهم أئمة الدين ، يقول الأصبهاني : ( و مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق ، أنك لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما ومان قل ، بل له

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق رقم ٤٨٠٠، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) الشريعة للآجري ص٧٣،سنن الدرامي ٥/١٥٠باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ،شرح أصول أهل السنة للالكائي ج٤/٣٤.

جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلبب واحد، وجرى على لسان واحد) (١).

#### ه\_\_ الوسطية:

قال تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ الآية (٢) ، فهم وسط في كل المسائل التي تنازع عليها أصحاب الفرق الإسلامية كانوا أسعد الناس بموافقة الحق والصواب إذ التزموا الوسط والاعتدال (٢) ففي باب الأسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل ، وفي باب القدر هم وسط بين المكذبين لقدرة الله تعالى ، والمنكرين لقدرة الخلق ومشيئة الخلق . . . . (٤) .

تلك باختصار خصائص المنهج العقدي عند أهل السنة والجماعة مهدت بها لدراسة منهج ابن خلدون ليتسنى للقارئ الحكم على مدى قرب هذا الرجل أو بعده من مناهج السلف فأهل السنة في باب الاعتقاد .

### أولا: مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند ابن خلدون:

نستطيع التعرف على مصادر ابن خلدون في الاستدلال على مسائل العقيدة من خلال الكتب والأبحاث التي صنفها وتناول فيها المسائل العلمية والعقدية بالبحث والدراسة ، وإن أول ما يقع نظرنا في تصنيفه للعلوم أنه يقسمها إلى قسمين : علوم حكمية عقلية وفلسفية وعلمون نقلية شرعية .

يقول رحمه الله: ( اعلم أن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونه الله الأمصار ، تحصيلا وتعليما هي على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره ، وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه ، ، ) ( ) .

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة ج١ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوى لابن تيمية ج١٤١/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر بتوسع في:منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن حسن ج١ص٤٧.

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون ص٤٠٦

ويعرف ابن خلدون العلوم النقلية بشيء من التفصيل مبيناً بعض خصائصها وما تتميز به ، وأن مرجعها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مجال للعقل في الخروض فيها من ناحية تغييرها أو تبديلها إلا الفهم والعلم والعمل وإلحاق فروع المسائل ومستجداها بالأصول الثابتة من الشريعة الإسلامية .

يقول في هذا الشأن: (فالعلوم النقلية كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي، ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول، لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكمي بمجرد وضعه، فتحتاج إلى إلحاق بوجه قياسي، إلا أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل، وهو نقلي، فرجع هذا القياس إلى النقل وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله..) (1). يتضح لنا من النص السابق أن منهج ابن خلدون في العلوم النقلية مرجعها كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبناءً على ذلك هل نستطيع أن نقول: إن تقرير مسائل الاعتقاد لدى ابن حليدون يعتمد على المصدرين السابقين أم أنه يضيف إليهما أموراً أخرى؟ أم لا؟ وهل تمسيك بهيذا المنهج في جميع دراساته وخاصة في الأسماء والصفات؟ ولعل الإجابة على السؤال سيتتضح في الصفحات القادمة. لكن يؤكد هنا أيضاً ابن خلدون: أن دين الإسلام وعلومه النقلية نسخت العلوم النقلية السابقة للأديان الماضية، ولهذا فتلك العلوم في دين الإسلام مهجورة ومنسوخة إلا ما أقرت به الشريعة الإسلامية سواء أكان ذلك في مجال الاعتقاد أم في مجال الأحكام ومع هذا فالنظر في تلك العلوم محظور، حتى الكتب السماوية، سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستدل على ذلك بأدلة من السنة النبوية.

يقول رحمه الله: (وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها ، وان كانت كل ملة على الجملة لابد لها من مثل ذلك ، فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث إله علوم شرعية متزلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ لها ، وأما علي الخصوص فمتباينة لجميع الملل لأنها ناسخة لها ، وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة ، والنظر في الكتب المتزلة غير القرآن قال صلى الله عليه وسلم : (لا

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص٢٠٦.

تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكـم واحد) (١) .

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب حيى تبين الغضب في وجهه ، ثم قال : ( ألم آتكم كما بيضاء نقية ؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه الأ اتباعي ))(٢) .

فابن خلدون يقرر إذاً،أن الإسلام عقيدة وشريعة ناسخ لكل ما سبقه من عقائد وشرائع كما أن كتابه ناسخ لكل الكتب التي سبقته ، وأن السبيل إلى دراسة مسائل الاعتقاد التي جاء بما الإسلام هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة .

وبهذا يؤكد خصائص منهج الإسلام في تقرير أمور الاعتقاد والأحكام و أنها وحدانيــة المصدر ، وأنه منهج توقيفي .

أما العقل فلا محال له في هذه الأمور إلا الفهم والتلقي وحسن التدبر والتفكر والإتقان في العمل. وفيما يلي يحدد ابن خلدون بشيء من التفصيل مصادر العقيدة الإسلامية.

### القرآن الكريم (<sup>۳)</sup>:

إن الدارس لفكر ابن خلدون لاسيما الجانب العقدي في حياته يتضح له أن مفتاح شخصيته العقدية يتمثل في :

### أ) اهتمامه بحفظ القرآن الكريم:

تتلمذ ابن خلدون على مأدبة القرآن والقراءات ومازال يراجعه إلى أن تفتحت قريحته وتوسعت مداركه ،وزادت ثقافته، ومازال يعتمد على القرآن الكريم ،قراءة وتلاوة ، تدبـــرا معملا ، منهجا ودستورا ، يحتكم إليه في جميع أموره الدينية والدنيوية .

حتى بدت سمة التمسك بالقرآن الكريم واتخاذه منهجا له في حياته العلميـــة والعمليــة واضحة المعالم ، ظاهرة الدلالة ، فقد آمن بأن القرآن العظيم هـــو المصــدر الأول للتشــريع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير ج/٨ باب قوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) ص١٧٠ رقم ٤٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) قد عرف المؤلف القرآن الكريم :بأنه كلام الله المترل على نبيه ،المكتوب بين دفتي المصحف ،وهو متواتر بين الأمة وعرف علم القراءا**ت**وكيفيـــــة نشوئها أنظر التفصيلات ص٤٠٧ في المقدمة وكيف حفظ في عهد النبوة ثم في عهد الصحابة .

الإسلامي فهو الكتاب الإلهي الذي يعلم الناس المعرفة الحقيقية للخالق العظيم ويؤسس لهم المنهج الصحيح السليم للحياة المطمئنة ، ويوضح لهم حقائق هذا الكون وأسباب وجودهم فيه ، ويعلمهم بأحسن أسلوب وأوجز عبارة ، مفهوم العبودية لله الواحد الأحد ، ويقصص عليهم قصص المعاندين والمكذبين للربوبية والألوهية .

وقد عرف القرآن الكريم بقوله: ( القرآن هو كلام الله المترل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف ، وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن الرسول صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه و كيفيات الحروف في أدائها ) (١).

وهذه وقفة أخرى في مسألة ( خلق القرآن ) والتي امتحن فيها أهل السنة والجماعة بين خصومهم المعتزلة .

وندرك هنا موقف ابن خلدون من هذه المسألة في النص السابق والصريح على النحو التالي :

اعتقاد ابن خلدون أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وليس بمخلوق كما ابتدع
 القول بذلك المعتزلة وامتحن من أجله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .

۲) اعتقاد ابن خلدون أن القرآن كله متواتر بين الأمة ، فهو إذاً، ليس بظين الثبوت والدلالة .

٣) اعتقاد ابن خلدون أنه لا إيمان لمن لم يؤمن بهذا الكتاب ولا يحتكم إليه وهذا ما نراه واضحا جليا في كتابه: ( مزيل الملام عن حكام الأنام ) والذي هو رسالته للقضاء حيث اعتمد في تأليفه على أدلة الكتاب والسنة .

وإيمانا من ابن خلدون بصحة هذا المنهج وتأسيسه لليقين وفتح المدارك أشار إلى اهتمام المسلمين بهذا القرآن جيلا بعد حيل حفظا وعملا.

يقول ابن خلدون: ( إن أهل الأمصار الإسلامية يسعون دائما وباهتمام بالغ إلى تعليم الولدان قبل كل شيء إلى تمكنهم من قراءة القرآن الكريم مع حفظه قسما أو كاملا ،فتعليم الولدان القرآن الذي هو شعار الدين اتخذته أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٠٧.

فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن ومتون الأحاديث وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوحا ، وهو أصل لما بعده ، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات ، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما بني عليه ) (١) .

#### ب) مدى معرفته للتفسير:

كما أن المؤلف متأثر بالقرآن وأحكامه فهو متمكن أيضا من علوم التفسير وفنونه وتاريخ نشأته متتبع لأئمته مثل عبد الله بن عباس ،وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عمر وغيرهم ، ومن التابعين مثل مجاهد وعكرمة والثوري والشعبي وغيرهم (٢) .

ولهذا: أثنى عليه من كتب عنه في هذا الجحال ، وأنه متمسك بمنهج القرآن في كل بحالات المعرفة بدءا بالايمان بالله والرسول وأركان الإسلام والإيمان ، وانتهاءا بعلم السياسة والتاريخ وعلم الطب والكيمياء والرياضيات والهندسة والبصريات .

يقول الدكتور محمود سعيد الكردي: (إن ابن خلدون بذكائه الخارق وفهمه العميق لتفسير آيات القرآن الكريم قد استطاع أن يتلمس جذور الرؤية الحسية المباشرة كمنطلق أساسي لأبحاثه، ثم هو بعد ذلك تتبع هذه الجذور في نموها ووضوح تفاصيلها عند الفلاسية الإسلاميين، كما أنه استفاد كثيرا من تجارب وأبحاث العلماء في الطب والكيمياء والبصريات والهندسة والرياضيات وبصفة عامة يمكن القول إنه قد تأثر بمفكري الإسلام جميعا رفضا أو قبولا، ومعياره في الرفض أو في القبول هو منهج البحث واتجاه المفكر فيما ينقله من قضايا، فإذا كانت نقطة البدء المنهجية تبدأ من الواقع وتقيس عليه الأحكام فهو يتأثر به قبولا ولو تفاوتت درجات القبول، أما إذا كانت نقطة البدء المنهجية تبدأ من قضايا عامة أولية يختلقها العقل ومالها في الواقع من قرار، فهو يتأثر به رفضا ...) (٢).

ونفس السؤال يتكررمعنا هنا ، وهو هل أخذ ابن خلدون بهذا المنهج في باب الأسماء والضفات ؟ كما هو واضح في مدارس التفسير بالمأثور كالطبري وابن كثير وغيره ، مع أنسا نلاحظ رفضه لأرآء الزمخشري في إعتزالياته في تفسيره .

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ، تحقيق الدكتور /على عبد الواحد ج٤/٣٩/١ طبعة لجنة البيان العربي /١٩٥٨م القاهرة .

<sup>(</sup>٢) انظر: المقدمة ص٤٤٢ ـــ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون مقال في المنهج التحريبي د.محمود السعيد الكروي ،المنشأة العامة للنشر ـــ طرابلس ـــ ليبيا ط١٣٩٣/١هــ بعنوان القران العظيـــم ومنهج الرؤية المباشرة ص٢١٦ ـــ ٢٢٠.

يقول ابن خلدون: في تفسير القرآن الكريم: (أما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمون ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، وكان يترل جملاً جملاً، وآيات وآيات ،لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع، ومنها ماهو في العقائد الإيمانية، ومنها ماهو في أحكام الجوارح، ومنها ما يتقدم ومنها ما يتاخر ويكون ناسخاً له وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لذلك.

كما قال تعالى: ﴿ لتبين للناس ما نزّل إليهم ﴾ (١) . فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه ، فعرفوه وعرفوا سبب نرول الآيات ومقتضى الحال منها منقولاً عنه ، كما علم من قوله تعالى : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ (٢) . أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمثال ذلك وقِيل ذلك عن الصحابة \_ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين \_ وتداول ذلك التابعين ومن بعدهم ، ونقل ذلك عنهم ولم يزل ذلك متناقلاً بين الصدر الأول والسلف ، فدونت الكتب ، فكتب الكثير من ذلك ، ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين ، وانتهى ذلك إلى الطبري والوا قدي والتعالي ، وأمتالهم من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار) (٢) .

ويستدل من ذلك أن ابن خلدون كان على ارتباط وثيق بمنهج السلف من الصحابــــة والتابعين في تفسير القرآن الكريم لبيان معاني التوحيد والعقائد الإيمانية والتي لا يتم فهم أمورهــــا للاّ عن طريقهم و ها هو ذا يقول: (وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين) (3).

ويقول أيضاً: (ثم إن التكاليف منها بدني ،ومنها قلبي وهو المختص بالإيمان ، وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد وهذه العقائد الإيمانية في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدر والحجاج بالأدلة العقلية هو علم الكلام ، ثم النظر في القرآن والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية ، لأنه متوقف عليها ،وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها المترلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة المبلّغ لها ) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ١.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص٤٠٧.

وقد كان لابن خلدون قدم راسخة في علم التفسير ومدارسه المختلفة فهاهوز وثني على تفاسير الصحابة والتابعين والتي انتهت إلى التدوين في الكتب والنقل إلى من بعدهم من المفسرين في تفاسير عظيمة مثل الطبري و الواقدي والثعاليي وأمثالهم من المفسرين ، ثم صار التفسير على صنفين : تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسبب الترول ومقاصد الآيات ، إلا أن كتبهم تشتمل على الغث والثمين والمقبول والمردود والسبب أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء من التفاسير سألوا عنه (أهل الكتاب من اليهود والنصارى) والذين أسلموا منهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها فانتهى الأمر فيه إلى مثل كعب الأحبار ، ووهب بن منبه وعبد الله بسن سلام ، فامتلأت التفاسير من نقولات إسرائيلية حتى رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص فجاء محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب ولخص تلك التفاسير وتحرى ما هو أقرب إلى الصحية ، واتبعه عطية من المتأخرين بالمغرب ولخص تلك التفاسير وتحرى ما هو أقرب إلى الصحية ، واتبعه القرطبي في ذلك .

والصنف الآخر من التفسير، وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعـــراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب ، وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عـن الأول إذ الأول هو المقصود بالذات ، ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفسير كتــاب الكشاف للزمخشري .

وهنا تظهر شخصية ابن خلدون وموقفه منه فيقول: (إلا أن الزمخشري مـــن أهــل الاعتزال في العقائد، فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة فصار بذلك للمحققين مــن أهــل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللســان والبلاغة .. ولقد وصل إلينا تأليف شرف الدين الطيبي من عراق العجم شــرح فيــه كتــاب الزمخشري هذا واتبع ألفاظه، وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها، وبين أن البلاغة إنمــا تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة، فأحسن في ذلك ما شاء الله مــع إمتاعه في سائر فنون البلاغة وفوق كل ذي علم عليم ..) (١).

### ج) العلوم النقلية الأخرى المستنبطة من القرآن الكريم وموقفه منها:

لم يكتف ابن خلدون بالاهتمام بتفاسير أهل السنة والجماعة وكشف زيمه تفاسير الفرق الضالة بل أنه ذهب يستنبط من تدبره للقرآن الكريم العلوم النقلية الأخمرى الشمولية الدين وهذه العلوم بمجموعها تحصل بما المعرفة لله تعالى ويرسخ في إتباعه اليقين الكامل بشمولية الدين على سائر الأديان .

فيقول: (وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات ، من الكتاب والسنة التي هـي مشروعة لنا من الله ورسوله ، وما يتعلق بذلك من العلوم التي تميئوها للإفادة ، ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي ، الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن ، وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة ، لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه ، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو الإجماع أو بالإلحاق ، فلا بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أولا ، وهذا هو علم التفسير .

ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله واختلاف روايات القراء في قراءته وهذا هو علم القراءات .

ثم بإسناد السنة إلى صاحبها ، والكلام في الرواة الناقلين لها ، ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم ويعمل ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك وهذه هي علوم الحديث .

وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين وهذا هو الفقه ) (1).
ونأتي بهذه النقولات لنقره أن ابن خلدون قد استوعب القرآن الكريم ومعانيه وعلومه وأخباره وخرج من تتلمذه للقرآن الكريم بحصيلة عظيمة قيمة من المفاهيم والاستنباطات اليي أسست له منهجا مستنيرا واضح المعالم في جميع العلوم وأهمها ما يتعلق بقضية التوحيد ومسائل الاعتقاد والأسماء والصفات واليوم الآخر والجنة والنار والحساب وما يجب نحوها وهذه العقيدة من التكاليف الشرعية التي لا يتم الإيمان إلا بها وهذه التكاليف بحاجة إلى بيان وتوضيح حسي تتضح معالم الحلال والحرام والمشتبهات ويعرف المكلف ما هو المندوب وما هو الواحب ؟ ومل

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٤٠٦.

هو الجائز ؟ وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وغيرها من المسائل الدقيقة التي لا بتم بغيرها فهم شمولية دين الإسلام عقيدة وعبادة وسياسة وشريعة.

وهذا هو أول المنهج أو أساس المنهج الإسلامي لدراسة مسائل الإعتقاد في أي شخصية إسلامية أو أي كتاب إسلامي مؤلف باسم أصول الدين وشرائع الإسلام .

فابن خلدون ينطلق في كتاباته من عقيدته الإسلامية رافعا راية الإصلاح والتوحيد وأنه لابد للتنظيم الاجتماعي بمختلف شعبه وفصائلة أن يوضع تحت راية الدين والقرآن ، والهذي يتميز بقدرته على التأثير في قيادة الحياة والتحكيم فيها ،والنتيجة أن ابن خلدون همو صياغة صحيحة ونتاج صادق وناضج للتربية في حضانة العقيدة الإسلامية .

#### Y- السنة النبوية:

السنة في اللغة: الطريقة ، والسيرة ، حسنة كانت أم سيئة (١).

والسنة النبوية في الاصطلاح: يبختلف معناها باختلاف نوع العلم الذي يشتغل به العالم فالسنة عند المحدثين: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ،من قول أو عمل أو تقرير ،أو صفة خلقية أو خلقية ،أو سيرة ،سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها ،وعند الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،حيث إلهم عنوا بمصددر الشريعة مناهج استنباط الأحكام (٢).

وعند الفقهاء :ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حكم هو دون الفرض والواجب بوالسنة تطلق : ويراد بها عمل الصحابة ،ولاسيما عند الاتفاق (٣) .

كقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ....) (٤).

والسنة تطلق: في مقابل البدعة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور ٣/٥٦٥، تهذيب اللغة للزهري محمد بن أحمد ٢٩٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحكام في أصول الدين للآمدي ١٣٧/١طبعة١٣٨٧هـ مصر ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـــق مــن علــم الأصـول للشــوكاني ص٣٣ط١/١٥٦٦هـ مصر الحلبي ، العدة في أصول الفقــه للقــاضي أبي يعلــى الفــراء ١٦٦/١ تحقيــق د/أ-هــد بــن علــي المبــاركي ط١/٠٠١هــبيروت، التمهيد لابن عبد البر ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقدمة في تعريف أصول الفقه ص٤٢٤ ـــ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٥/٣١، الترمذي ٣١٩/٧، كتاب العلم ،،باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتتاب البدع .

والقصد بما هنا: هو البحث عن تعريف للسنة التي يستدل بما على مسائل الاعتقلد وتعريف السنة الموافق لهذا هو تعريف الأصوليين ،إذ هي أحد مصادر المعرفة الشرعية ،ودليل من الأدلة التي تعرف بما مسائل الدين أصولا وفروعا (١).

### أ) السنة وعلومها عند ابن خلدون:

لقد كتب ابن خلدون بحوتًا طويلة في هذا الجال إبتداء من بيان أقسام الحديث وأنواعه وناسخه ومنسوخه ،والنظر في الأسانيد ،ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث ومعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط بما ثبت ذلك من نقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءهم من الجسرح والعدالة ، وطبقات و مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وعرف مراتب الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والغريب والشاذ وذكر أن إمام الطريقة الحجازية بعد السلف هو مالك بن أنس (7) ، ثم الإمام الشافعي (7)وابن وهب (1) وابن بكيو ومن بعدهم مثل الإمام أحمد بن حنبل (7) وغيرهم .

وذكر أن علم الشريعة في مبدأ هذا الأمر كان نقلا صرفا شمر لها السلف وتحروا الصحيح منها حتى أكملوها مثل موطأ مالك ،وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ثم المستدركات ،ثم كتب السنن لأبي داود والترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد بن حنسل وغيرها من المسانيد والسنن .

<sup>(</sup>١) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد وعند أهل السنة والجماعة عثمان علي حسن ج١ص٨٤.

<sup>(</sup>٢)هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبدالله : إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه تنسب المالكيـــة ، مولـــده في المدينة سنة ٩٣هـــ ، وبما وفاته سنة (٩٧٩هــ = ٩٩٥م) . صنف ((الموطأ )) انظر ترجمته في الديباج المذهب ١٧ ـــ ٣٠ ، الوفيــات ١: 8٣٩ .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلمي ، أبو عبيدالله : وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه تنسب الشافعية ، مولود في غزة سنة ١٥٠ هـــ . زار بغداد والحجاز ثم استقر بمصر ، توفي سنة ٢٠٤ هـــ . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٢: ٥٦ ـــ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) هو : عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء ، المصري ،أبو محمد : فقيه من الأئمة ، من أصحاب الإمام مالك . جمع بين الحديث والفقــــه والعبادة من كتبه (( الجامع )) توفي سنة (١٧٩ هـــ = ٨١٣ م ) .انظر ترجمته في :تذكر الحفاظ ١: ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) هو : يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء ،أبو زكريا : راوية للأخبار والتاريخ ، من حفاظ الحديث . مصري .تـــوفي ســـنة ( ٢٣١ هـــ ٨٤٥ م) . انظر ترجمته في : الولاة والقضاة للكندي ، تهذيب التهذيب ٢٦١ .

ويقرر ابن خلدون أن أجل الأحاديث ما جاء في الصحيحين فقد أجمع الجمهور وأغلب المحدثين والأصوليين والفقهاء على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما جاء فيهما من الشروط المتفق عليها .

يقول رحمه الله : (أما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن فيها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه ، وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيف عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل الله بما قال تعالى ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ (١) ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عاما للقرآن والحديث ، إلا أن الدي في القرآن بالنفي والإثبات ، و تعذر الجمع بينهما ببعض التأويل ، وعلم تقدم أحدهما يتعين أن المتأخر ناسخ وهو من أهم علوم الحديث وأصعبها .

قال الزهري: ( أيجي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله على من منسوخه ) وكانت للشافعي قدم راسخة فيه .

ومن علوم الحديث: النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الحديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما وجب على الظن صدقه من أخبار رسول الله وانحيا الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو معرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبرا بهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك.

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين ، وتفاوهم في ذلك وتمييزهم فيه واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها ، بعد أن يكون السراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه ، وبسلامتها من العلل الموهنة لها وتنتهي بالتفاوت إلي طرفسين فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل .

ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحو على وضعها لهذه المراتب مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعطل والشاذ والغريب وغير ذلك ، ثم أتبعوا ذلك الكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مقترن منها أومختلف .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١٠٦).

وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف الصالح من الصحابة و التابعين معروفة عند أهل بلده فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر ، وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى مما سواهم وأمتن في الصحة لتشد دهم في شروط النقل من العدالة والضبط . وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة ، ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وابن وهب وابن بكير و القديمي ومحمد بن الحسن ومن بعدهم الإمام أحمد بن حنبل وآخرين من أمثالهم .

وكان علم الشريعة في مبدء هذا الأمر نقلا صرفا شمر لها السلف وتحرو الصحيح حسى أكملوها وكتب مالك الموطأ ، أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه ، وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحديثن في عصره فخرج أحاديث السنة على أبواكما في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازين والعراقين والشايين واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفو فيه ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري فألف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر وقد استدرك الناس عليهها حيث لم يستوعبا الصحيح كله .

فكتب أبو داود السحستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في السنب بأوسع من الصحيح ، وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل وهو الصحيح أو الحسن ليكون ذلك إماما للسنة والعمل . وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في السنة وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا ، ومن فحول علمائه وأئمتهم أبرو عبدالله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح (١) وتلاه محي الدين النووي (٢) بمثل ذلك .

وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين فلا تأحذك ريبة في ذلك ، فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المحارج الصحيحة لهم ) (٣) .

<sup>(</sup>١) هو : عثمان بن عبدالرحمن ( صلاح الدين ) ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر لبنصري ، أبو عمرو ، تقي الدين ، المعروف بـــابن الصــــلاح : أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه . توفى في دمشق سنة ( ٦٤٣هـــ = ١٢٤٥م ) . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١ : ٣١٢

<sup>(</sup>۲) هو : يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني ،النووي ، الشافعي ، أبو زكريا ،محي الدين ، علامة بالفقـــــه والحديــــث ، مولــــده ٦٣١هـــ ووفاته في نوا سنة ٦٧٩هـــ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ٥ : ١٦٥ ، النحوم الزاهرة ٧ : ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ٤١٢.

واهتمامه بالسنة بهذه الكيفية وقيامه بتدريس الحديث وتوليه منصب الحديث في مصر لدلالة أكيدة على إتباعه وحبه وتعظيمه للسنة والعمل بها ، وخاصــــة في مسائل الاعتقــاد والإيمان.

### ب) مترلة السنة وأحكامها في الإسلام كما يراها ابن خلدون:

وقد قام الدليل من النقل والعقل على عصمة النبي على عن الخطأ في الرسالة ، وأن الله تعالى قد هيأ لحفظ السنة رجالا وفقهم الله لذلك من الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء مسن العلماء من بعدهم على مر العصور رواية ودراية وعملا ، ومعهم أمم المسلمين مؤمنين متبعين لآثاره على .

ولهذا نراه ينفي الإيمان لمن لم يحكمه في جميع أموره بعد شهادته به نبيا ورسولا ، يقول رحمه الله : ( أشهد أن محمدا سيد ولد آدم الذي لا أعدل منه في قضاة الدهور ، ورسوله الذي لا إيمان لمن لم يحكمه في جميع الأمور ، ويرضى بما قضى ويسلم آمنا من كل حيف وقصور ، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا ) (٢) .

فهو يقتبس هذا الحكم من قوله تعالى : ﴿ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكم وك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (٣).

### ج) الدلالة على صدق نبوة النبي ﷺ عند ابن خلدون :

إذا كان كلام الرسول على عتاج إلى تصديق حتى يرتفع إلى درجة اليقين فيان أعظم دليل على صدق نبوته الدال على قبول الأمة واتباعها لهديه على هو القرآن الكريم وما جاء فيه من أوامر صريحة لاتباعه فهاهو أيشير إلى ذلك قائلا: (إن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم، المترل على نبينا محمد على أوان الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه، والقرآن، هو بنفسه الوحى المدعي وهو

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية (٣،٤).

<sup>(</sup>٢) مزيل الملام عن حكام الأنام ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء أية ٦٥.

الخارق المعجز ، فشاهده في عينيه ، ولايفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي ، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه وهذا معنى قوله في (ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه من البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) (1) يشير لوضوحها فكثر المصدق المؤمن وهو التابع والأمة ) .

وقد تكلم ابن خلدون عن كيفية بدء نزول الوحي عليه على وكيف أمره سبحانه وتعلل بتبليغ رسالته ودعوته الناس.

يقول رحمه الله: (إن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه وفطرهم على معرفته وجعلهم وسائل بينه وبين عباده ، يعرفونهم بمصالحهم ، ويحرضونهم على هدايتهم ، ويأخذون بحجزاتهم عن النار ، ويدلونهم على طريق النجاة ،وكان فيما يلقى إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا مسن الله بوساطتهم ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم ...) (٣)

ومما سبق نستطيع أن نقول: إن الإمام ابن خلدون يولي السنة المطهرة والي هي المصدر الثاني من مصادر الاستدلال في مسائل الاعتقاد وأصول الدين اهتماما بالغا حيث لاحظنا أنه ينبغي الإيمان لمن يرضى بحكم رسول الله وليس هذا بغريب فهو بهذا لم يتعدم مفهوم النصوص النقلية في ذلك وخاصة الأحاديث المتواترة منها .

## د) حكم خبر الآحاد عند ابن خلدون :

بقي لنا أمر آخر مع ابن خلدون وهو معرفة موقفه من أخبار الأحاد في صحة إثبــــات أخبارالاعتقاد والأحكام وغيرها من خبر المعاد واليوم الآخر،،، وهل هي مقبولة عنده أم لا ؟

وإن كان قد اختلف مع المعتزلة في عدم قبولهم أخبار الرسول الله المتواترة فهي إذاً، عنده مقبولة مادامت الأمة قد تلقتها بالقبول ويجب العمل بما وهي تفيد العلم واليقين في مسائل الاعتقاد والأحكام مادامت متواترة فيه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن رقم ٤٩٦٦ ومسلم في الإيمان رقم ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ٩٠ ــ ٩١.

لكن خبر الآحاد ماذا يقول فيه ابن خلدون ؟ لنستمع إليه حيث يقول : ( إن الإجماع واقع على وجوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله وذلك بشرط أن يغلب على الظلمان صدقه فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن وذلك بالنظر في أسانيد الحديث بمعرفة رواته بالعدالة والضبط والإتقان والبراءة من السهو والغفلة ...) (١).

ومع هذا لم يتكلم بالتفصيل عن خبر الآحاد وحكم العمل به لكننا نستطيع أن نستنبط من مجمل حديثه في هذه المسألة أنه يرى وحوب العمل بعموم خبر رسول الله على والثابت عنه عن طريق الرواة العدول ، سواء أكان الحديث متواتراً أم آحادا مادام قد ثبت صحة سنده ومتنه وتلقته الأمة بالقبول والعمل .

يقول رحمه الله: ( وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وحوب العمل بمل يصل منها قولاً أو فعلاً ، بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه ) (٢) .

وسنتطرق لمزيد بحث لهذه العلوم في فصول ومباحث قادمة إن شاء الله .

#### ٣- الإجماع:

أ) تعريفه: إذا تأملنا معنى الإجماع في اللغة أدركنا مفهومه في الشرع.

ففي اللغة: معناه العزم المؤكد، وأجمع: اسم يدل في التوكيد على الشمول، يقال: حاء القوم أجمعهم، وأجمع فلان على السفر إذا عزم عليه.

والإجماع: اتفاق الخاصة أوالعامة على أمر من الأمور، ويقصره فقهاء الاسلام على اتفاق المحتهدين في عصر على أمر ديني ويعد أصلاً من أصول التشريع، وقيل في معناه أيضاً: الاتفاق مثل قولهم: أجمع المسلمون على كذا أي اتفقوا عليه، ومنه قوله على: ( لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا) (٣) أي لا يجعلهم يتفقون على الضلالة.

أما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد رضي العد وفاته على أمر من الأمور (٤).

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٤١٢ .

 <sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٤٢٤ ، وقد سلك هذا المسلك ابن رشد في كتابه منهاج الأدلة في فصل المقال في المعجزة وتقسيماتها .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط د.ابراهيم أنيس ج١/٥٦١ مادة أجمع ، مجمل اللغة لابن فارس ج١/٩٨/ مادة جمع ، والحديث أخرجه الحساكم في المستدرك ١/٥١١ كتاب العلم .

<sup>(</sup>٤) انظر : إرشاد الفحول ص١٧، حاشية العطار ٢١٠/٢.

## ب) موقف ابن خلدون من الإجماع:

أثـبت ابـن خـلدون الإجماع واختاره مرجعاً بعد الكتاب والسنة كما حصل ذلك للصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين.

يقول في ذلك: (اعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد) (١) ونراه يرتب الإجماع في المرتبة الثالثة لمصادر الأدلة الشرعية فيقول: (وأصول الأدلة الشرعية هـي الكتاب الذي هو القرآن الكريم ثم السنة المبينة له، فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه ، بما يوحى إليه من القرآن وبما يبينه بقوله وفعله ، فلا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس .

ومن بعده صلى الله عليه وسلم تعذر الخطاب الشفهي ، وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل منها قولاً أو فعلاً ، بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه . وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم صار تنزّل الإجماع مترلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ، ولا يكون ذلك إلاً عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت ، مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة ، فصار الإجماع دليلاً ثابتاً في الشرعيات ..) (٢)

## ج) حجية الإجماع:

ذهب الجمهور من الفقهاء على أن الإجماع حجة شرعية وحكى بعضهم الاتفاق واستدلوا على حجيته بالكتاب والسنة والمعقول.

فمــن أدلة الكتاب قوله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ (٣) .

وقد استدل بهذه الآية الإمام الشافعي ، ووجه الدلالة فيها : أن الله تعالى جمع مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد ،فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور ، ومتابعة غير سبيلهم تقع بمحالفة أقوالهم أو أفعالهم (١)

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤١٨.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١١٥.

ومثل قوله تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ (١) .

وجه الدلالة فيها: أنه لما كان قول الشاهد حجة \_ إذ لا معنى لقبول شهادته . إلا لكون قوله حجه يجب العمل مقتضاه ،فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل (٢). أما من السنة:

فعوله عليه الصلاة والسلام: (أكرموا أصحابي ثم الذين يلوهم، ثم الذين يلوهم .. إلى أن قلل ألا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنسين أبعد (٣)...

ووجه الدلالة كما قال الإمام الشافعي: ( فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزمه جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم اليتي أمر بلزومها ...)(3).

أما دليل العقل على حجية الإجماع: فيقال: فقد ثبت قطعا أن النبي محملاً صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء ،وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة ، ثم وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من كتاب أو سنة لكن أجمعت الأمة على حكمها: فلو قلنا إن إجماعهم ليس بحجة وأن الحق قد خرج عنهم أو ألهم أجمعوا على الخطأ للزم أن تكون شريعته غير دائمة وهو انقطال الشريعة وهذا باطل ومحال (٥).

والشاهد هنا أن ابن خلدون لا يخرج عن الإجماع ويعتبره مرجعا ومصدرا من مصادر الشرع بعد الكتاب والسنة ويؤكد ابن خلدون بأن هذا هو مذهب الجمهور من علماء المسلمين فيقول: ( واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة ، وإن خالف بعضهم في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۷۷/۱۹.

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك ١١٣/١ وصححه ووافقه الذهبي ،والترمذي ٦/ ٣٣٣في الفتن باب ما حاء في لروم الجماعة رقم ٦٦ ٢١ الإبن ماحمه ٤٣/٢٤، وأحمد في المسند ١١٤ رق ١١٤.

<sup>(</sup>٤) الرسالة ص٤٧٥

<sup>(</sup>٥)أنظر: كشف الأسرار ٢٦٠/٣.

الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ..) (١).

والناظر في كتب الاستدلال لتقرير مسائل العقيدة الإسلامية ومصادرها يـــرى أن المصنفين يعقبون أو يذيلون بعد ذكر المصدرين الأساسين ( الكتاب والسنة ) يثلثون بالإجماع والاجتهاد والفطرة.

ثم يختلف بعضهم مع بعض في اعتبار العقل والفطرة مصادر للتشريع ، أو ألها مراجع المان والسود المان والسود المان والسود المان والسود المان والمحتلفة المحتلفة ال

لذا فإنني أحد نفسي بحاجة إلى ذكر هذه المراجع ، فأبدأ بالعقل ثم بالفطرة لأنها تتعلق بمسألة تقرير مسائل الاعتقاد من ناحية إثباتها أو رفضها ومن ناحية هيمنتها كمصادر أو مشاركتها كوسائل معينة مساعدة للوصول إلى طريق الحق ، وهل هذه المراجع يعتبرها الإسلام المتمثل في معتقد أهل السنة والجماعة مصادر أساسية في الاستدلال على مسائل الاعتقاد ؟ أم وسائل مكملة ؟

وهل مصادر التشريع هي نفسها مصادر الاستدلال على الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ؟

وفيما يلي نأخذ هذه المسائل مستالية على الخوالدّي:

أما العقل: فإن الإسلام قد اعتمده في الوصول إلى المعرفة واليقين وتمييز الحــــق مــن البـاطل والصدق من الكذب والصواب من الخطأ وخاصة في حانب التوحيد من طريقين:

الأول: طريق الوحي: وهو الخبر الصادق عن الله تعالى فكل ما حاء منه تعالى فـــهو حق ويقين، ويطابق الأمر نفسه ويدخل في ذلك خبر الآحاد الذي تلقاه الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به .

الثاني : طريق التجربة التي تجمع بين الحسن والعقل في الوصول إلى المعرفة الصادقة ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الطريقة وخاصة أولئك الذين مسخت فيهم الفطرة فلم يفهموا نصوص الوحي فدعاهم إلى استعمال العقل والفكر والنظر قال تعالى : ﴿ أَفْلَمْ يُسْمِرُوا فِي

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٥٤٥.

الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خـــير للذيــن يتقــون أفــلا تعقلون ﴾(١) .

فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لآثار السابقين من حراب الديار وغيره فينظر العقل ويفحص ويتدبر ثم يخرج بنتيجة وهي صلاح الآخرة وتقديمها على الدار الفانية قال تعالى: ﴿ أَم تَحسب أَن أَكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا(7)

فأهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن العقل شرط في التكليف وأساس في معرفة العلوم وكمال الأعمال وصلاحها وبه يدرك الإنسان الحسن والقبح لكنه ليس مستقلا بذاته فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان هاديا ودليلا للحق والرشاد ، وان اتصل به الغي والعمى والضلل كانت الأقوال والأفعال الصادرة منه حيوانية (٣) .

ومكان العقل في الإنسان: في القلب ، وله تعلق بالدماغ والقلب معا قـــال تعــالى: (فتكون لهم قلوب يعقلون بما أو آذان يسمعون بما ﴾ (٤).

أما موقع العقل من المطالب العقدية :فإن العقل مع تعقله وتفهمه للحق ودخول صاحب الإسلام وترك الأديان الباطلة فإنه مع ذلك كله لا يستطيع أن يدرك كثيرا من أمور العقيدة وخاصة في الأسماء والصفات واليوم الآخر والجنة والنار وذات الله تعالى إلى غير ذلك من المسائل (٥)

فابن خلدون هنا لا يعتبر العقل مصدراً للتشريع وإنما هو أساس للتكليف.

ولما كان العقل مصدراً من مصادر المعرفة الدينية والدنيوية ولم يكن مصدراً مستقلاً في أمرور الشريعة لم يستدل به ابن خلدون ولم يجعله من مصادر الأدلة والتشريع وتقرير أمور الإعتقدد. مع أنه شرط التكليف وأساسه فالمجنون الفاقد لعقله غير مكلف بأمور الشريعة ،وقد أشاد ابن خلدون بالعقل في مجال الفكر وتنقية الصواب من الخطأ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) محموع الفتاوي ج٣٨/٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج آية ٤٦، مجموع الفتاوى ج٩/٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل ٢١/١، مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢/٣٠/١١، ٤٩٠/١ تفسير ابن كثير ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر: المقدمة ص٣٣٥.

#### الفطرة:

أما الفطرة فيعدها البعض أنها من مصادر الاعتقاد والتشريع التي يستدل بها في إثبات عقائد أهل السنة والجماعة ولذلك أضافها الله سبحانه وتعالى إليه فقال: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ (١).

ويعتبر ابن خلدون الفطرة وسيلة للمعرفة بها يميز الإنسان بين الحق والباطل ،لكنسه لا يعتبر الفطرة مصدراً للاستدلال بها في أمور الاعتقاد ، لأنه لو سلمنا بصحة ذلك في الأمور والقضايا العقدية والتشريعية لما احتجنا إلى أمور التشريعات السماوية والرسالات النبوية ،لكنها لا تملك حق تقرير الشرائع والمعتقدات الإسلامية بشمولية ونجاح كامل ، فكيف بحق التصدير؟ (٢) . لأن هذه الفطرة قد تنحرف وقد تضل عن مسارها الصحيح الستي فطرها الله عليها . فالفطرة إذاً .. دليل وليست مصدر، واعتبار أنها دليل لأنها من وسائل الاستدلال على الله تعالى ورسوله واليوم الآخر وسائر أمور الحق ، وهي بذاتها مفطورة على حب الخير والصلاح والإيمان وعلى بغض الشر والضلال ، وعدم اعتبارها مصدراً لأنها لا تملك العلم والإحاطة والشمولية والعصمة من الخطأ والزلل ، وكم ضل في الأمة من رحال وعلماء وغيرهم لما أعطوا الفطرة حقوقها في التشريع والعبادة فأصبح صاحب كل فطرة تعبد ماتشاء وتشرع ما تموى لأن فطرهم أملت لهم ، ولا يرضى أحد لهم بذلك .

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الفطرة ولعل الأمر يتضح أكثر في إثبات توحيد الربوبية والألوهية عن طريق الفطرة ، ونكتفي بهذا القدر.

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المقدمة ص ٥٣٣،٣٨٣،٩٥.

### ثانيا: علوم العقيدة المختلفة: عند ابن خلدون:

سنتطرق في هذا المطلب لفروع العلوم المتعلقة بالعقائد الإسلامية كالفلسفة والمنطق وعلم الكلام وغيرها والكلام فيه ينقسم إلى قسمين:

### ا ــ مدى درايته بالفرق والمذاهب العقائدية:

نرى أن ابن خلدون لما يأتي لبيان مسائل الإعتقاد والإيمان ، يبين لنا حسال الصحابة والتابعين وكيف ألهم كانوا يتلقون جميع العلوم والمعارف وما يتعلق بذات الله العلية وصفاته وما ورد في ذلك من أخبار ومعان في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكان ذلك الأمر على ظاهره (۱) . ثم يدخل في بيان نشأة الفرق العقائدية الكلامية الأخرى وموقف السلف منها . فيقول : (ثم ظهر أناس يتنازعون في القضاء والقدر وفي الآيات المتشابحة السواردة في ذات الله وصفاته فاحتصموا وتناظروا واستدلوا بالعقل زيادة إلى النقل فحدث علم الكلام ) (۲).

ونراه يتحدث بالتفصيل عن هذه القضايا مبتدءاً بتوضيح منهج السلف وأحمد بن حنبل قائلاً: ( فأما السلف فغلبوا أدلة التتريه لكثرتما ووضوح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله تعالى، فآمنوا بها و لم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل ، وهذا معنى الكثيرين منهم أقرؤها كما جاءت ) (٣).

ويفصل الحديث عن قضية التأويل بين الفرق الكلامية وكثرة اختلافاهم فيها مع ثبات أتباع السلف في تمسكهم بما جاء في الكتاب والسنة والسكوت في غير ذلك مما لم يرد له أو فيه نص صحيح ، وفي بعض كلامه نظر حيث لم يفرق بين مذهب السلف والمحسمة وخاصة في أسماء وصفات وردت في النصوص الصحيحة .

يقول في هذا الشأن: (وشذ لعصرهم مبتدعة ابتدعوا ما تشابه من الآيات ،وتوغّلوا في التشبيه ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملاً بظواهر وردت بذلك ، فوقعوا في التجسيم المطلق ...، وقالوا جسم لا كالأجسام وليس ذلك بدافع عنهم ، لأنه قول متناقض وجمع بين نقيضين ...) إلى آخر ما قال وسيكون لنا معه وقفات ومناقشات في مبحث الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٤٤٤.

(وذهب فريق آخر إلى التشبيه في الصفات كإثبات الجهة والاستواء والترول والصوت والحرف ...، و ألف المتكلمون في التتريه ، وحدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التتريه في آي السلوب ...، على يد واصل بن عطاء ، وأبو الهزيل العلاف (١) ، وأبو على الجبائي (٢) وغيرهم ثم ظهر فريق آخر رافضاً طريقة المعتزلة مثل عبد الله بن سعيد بن كلاب (٣) ، والحارث بن أسد المحاسبي)(٤).

(وتورَّع الإمام أحمد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث عليه ، لأنه لم يسمع من السلف قبله ، فلا يقول إن المصاحف المكتوبة قديمة ، ولا أن القراءة الجارية على الألسنة قديمة وهسو شاهدها محدثة ، وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه ، وأما غير ذلك فإنكار للضروريات وحاشاه منه (°). وقد تحدث عن تاريخ الاُشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري والذين جاؤوا مسن بعده وأسسوا وقعدوا وهذبوا ورتبوا المذهب (۲).

وهو ملم بمذهب السلف قديماً ومذهب أتباع السلف والذين سَّماهم ابن خلدون بالمحدثين والمتأخرين من الحنابلة وهو ملم بما حصل للإمام محمد بن إسماعيل البحاري معمد متكلمي الحنفية ببخارى .

ويذهب إلى أن في المحدثين غلاة يسمون بالمشبهة لتصريحهم بالتشبيه .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رحالات المعتزلة في : فرق وطبقات المعتزلة ( المنية والأمل لابن المرتضى ) — تحقيق د \ على سامى النشسار ط ١٩٧٢م نشسر دار المطبوعات الجامعية المكتبة المركزية حامعة ام القرى (٢١٩/٥) ص ٥٥ ، وفضل الإعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار تحقيق فؤاد سيد نشر الدار التونسية المكتبة المركزية حامعة ام القرى ش٢٥ – ٢٧ – ١١٣ – ١٤٠ ، الملل والنحل للشهرستاني ١:٤٣ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة ٢٥٥هـ أنظر: فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص ٢٢٠، المعتزلة لزهدي حسسار الله ص ١٤٨، فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ٣٣٠، طبقات المعتزلة لابن المرتضي ص ٤٩، تاريخ الفرق الإسلامية للغسسري ص ٣١٨، الملسل والنحسل للشهرستاني ٨٢، الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان متكلم له كتب منها الرد على المعتزلة والصفات وخلق الأفعال توفي سنة ٢٤٥هــــــــــ انظـــر ترجمته الفهرست لابن النديم ص١٨٠ فضل الاعتزال ٢٨٦ الأعلام ٤ / ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) هو الحارث بن أسد المحاسي أبو عبد الله من كبار الصوفية كان عالمًا بالأصول والمعاملات واعظاً مبكياً له مصنفات في الزهد والرد على المعتزلة منها آداب النفوس ، وشرح المعرفة ، والبعث والنشور ، ومعاتبة النفس ، والخلوة والتنقل في العبادة ، ورسالة المسترشدين توفي سنة ٢٤٣هــــ انظر ترجمته : في صفة الصفوة لابن الجوزي ٢ / ٢٠٧ ، ميزان الاعتدال ١ / ١٩٩، وحلية الأولياء ١٠ / ٧٣ ، تحذيب التهذيب ٢ / ١٣٤ الأعلام ٢ / ١٥٣، والنصوص من المقدمة ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمة رحالات الأشاعرة مثل الباقلاني والغزالي والجويني والرازي والشهرستاني وغيرهم في : الملل والنحل ص ١٠٢ ، مذاهب الإسلاميين داعبد الحمن بدوي ٥٩٨/١، ١٠٥ ، مذاهب الإسلامين داعبد الحمن بدوي ٥٩٨/١، ١٥٥ ، النبلاء ج٥٤/١، ٥٠١ ، علم الكلام دراسة فلسفية في أصول الدين للأشاعرة د/ أحمد صبحبي ط٥٢/ نشر مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية ، دراسات في الفرق الإسلامية د/ عرفان عبد الحميد ع المقدمة هوكات كالمحدود عالم مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية ، دراسات في الفرق الإسلامية د/ عرفان عبد الحميد ع المقدمة هوكات كالمحدود المحدود المحدو

ونراه يتكلم عن فرق الصوفية والحلولية وغيرها ويفرق بين التصوف الحق والتصوف الباطل ومتى اختص اسم التصوف ، وتاريخهم ويتكلم عن الحلولية والاتحادية وابن عربي بكل دقة وشمولية ، ونراه يتكلم أيضاً عن المنطقيين والفلاسفة اليونانيين والإسلاميين فه هاضم لحميع مؤلفاتهم وعلومهم وكذلك هو مطلع لأغلب المذاهب السياسية والدينية كأهل السنة والجماعة والشيعة و الإمامية والإثني عشرية والزيدية والغلاة ومصادر كتبهم ، بالإضافة إلى العلويين والخوارج والمرجئة والباطنية والفاطمية والإسماعيلية والقرامطة والإباضية (1).

وكذلك هو ملم حداً بالمذاهب الفقهية كالشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وتلاملة وكلم مذهب وأتباعه (٢).

### ٢ ــ مدى تمكنه من المنطق والفلسفة والكلام وهضمه لمشاكلها وقضاياها المختلفة:

إن المستقرئ والناظر لمؤلفات ابن خلدون وما كتبه في شأن هذه العلوم يدرك تماماً تمكنه فيها حيث يضع التعاريف الجامعة والمانعة لها ،ثم يصنفها ويفندها إلى ماهو صالح مفيد وما هـو مخالف غير مفيد مثله كمثل غيره من أئمة أهل السنة والجماعة .

فيعرف علم المنطق فيقول: (وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات) (٣).

ويقول أيضاً: (وهذا السعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح أو طريــــق فاســد فاقتضى ذلك تميز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز فيها الصحيــ من الفاسد فكان ذلك قانون المنطق) ثم تكلم عن كتب المنطق الثمانية وهــي (في الأجنـاس العالية ، والقضايا التصديقية ، والقياس وصوره ، والبرهان ، والجدل ، والسفسطة والخطابــة ، والشعر والقياس ) وتكلم عن علوم حكماء اليونان وفلاسفة الإسلام .

وتعرض لبعض كتبهم ككتاب الشفاء لابن سينا ، ومختصرات أفضل الدين الخوبخي (<sup>1)</sup> وفخر الدين الخوبخي وفخر الدين ابن الخطيب (<sup>()</sup> ومختصر الجمل في قدر أربع أوراق أخذ بمجامع الفن وأصوله ...

<sup>(</sup>١) انظر: المقدمة ص١٦٦ ــ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون ج٧ ص٦٢٣ ــ ٦٢٤، والمقدمة ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخوبخي أبو عبد الله أفضل الدين عالم بالحكمة والمنطق فارسي الأصل تولى قضاء مصر وكتب كتابه (كشف الأسرار عن غموض الأفكار) توفي في القاهرة سنة ٦٤٦هـــ انظر ترجمته في شذرات الذهب ج٥/٢٣٦،كشف الظنون ٩٨٦،١٤٨٦.

ثم تكلم عن حكم هذا العلم وموقف العلماء منه فقال: ( اعلم أن هذا الفن قد اشـــتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظــروا تعلمــه وتعليمه ) (١).

ثم بين فترة التحول إلى هذا العلم والاقتباس منه والاستعانة به في دعم علوم الاعتقاد وأدلتها على أيدي المتكلمين فيقول: ( وجاء المتأخرون من لدن الغزالي وابن الخطيب فسامحوا في ذلك بعض الشيء وأكب الناس على انتحاله من يومئذ إلا قليا يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره فلنبين لك نكتة القبول والردفي ذلك ، لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية كانت طريقتهم في ذلك بأدلة خاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على حافث العالم بإثبات الأعراض وحدوثها ، وامتناع خلو الأجسام عنها ، وما لا يخلوعن الحوادث حادث . كإثبات التوحيد بدليل التمانع ، وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة واعد وأصول هي كالمقدمات لها مثل إثبات الجوهر الفرد ..، ثم ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد منعكسة بمعين أنما إذا بطلت بطل مدلولها والقدح فيها قدح في العقائد ، وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي ..، والمتكلمين بالطرد والعكس تنهدم أركان المنطق عندهم جملة واحدة ، وإن ثبتنا هذه كما في علم المنطق أبطلنا كثيرا من مقدمات المتكلمين فيؤدي إلى إبطال أدلتهم على العقائد كما مر فلهذا أبلغ المتقدمون في النكير على انتحال المنطق فيؤدي إلى إبطال أدلتهم على نسبة الدليل الذي يبطل ..) (٢) .

ولم يكتف ابن خلدون بهذا القول في المنطق ، بل إنه غاص في معانيئه واستخرج منه بعض ما يفيد المسلمين في إثبات وجود الله من الأدلة العقلية ومضى يبحث في علم الإلهيات عرفه قائلا: (هو علم ينظر في الوجرود المطلق أولا في الأمرور العامة للجسمانيات والروحانيات ، ثم ينظر في مبادئها وفي كيفية صدور الموجودات عنها ، ثم خلط المتأخرون هذه العلوم بعلوم الإلهيات من التماس الحجج العقلية التي تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيها

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٤٧٧.

وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية ، وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها ..) (١) .

وابن خلدون لا يوافقهم على هذا الخلط ولا يوافقهم على قانون النظر العقلي والحجيج العقلية لأنها مدارك محدودة ، وهناك مسائل كثيرة لايستطيع العقل أن يصدر حكما صحيحا فيها من ناحية القبول والرد ولذا فهي تدخل تحت القانون الضعيف ( وإن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار المحاط بها فإذا هدانا الشارع إلى مدرك ، فينبغي أن نقدمه على مداركنا ونثق به دونها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه ، بل نعتقد ما أمرنا به اعتقادا وعلما ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعنول العقل عنه ) (٢) .

ويبين سبب دخول المتكلمين في هذه العلوم فيقول: (والمتكلمون إنما دعا لهم كلم الإلحاد في معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنسم معارضتهما، واستدعى ذلك الحجج النظرية، ومحاذاة العقائد السلفية بما ...، وصار احتجاج أهل الكلام كأنه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدليل وليس كذلك ، بل إنما هو رد على الملحدين. وكذا جاء المتأخرون من غلاة الصوفية المتكلمين بالمواجد أيضا، فخلطوا مسائل الفنيين بفنهم وجعلوا الكلام واحدا فيها كلها، مثل كلامهم في النبوات والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك) (٣).

ومن هنا لم يعتمد ابن خلدون على علوم الفلسفة والمنطق في تقرير مسائل الاعتقاد و لم يعتبرها لا من مصادر ولا من وسائل العقيدة الإسلامية بل حذر منها أشد تحذير فقال: (هذا الفصل وما بعده مهم حدا، لأن هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن، وضررها في الدين كثير، فوجب أن يصدع بشألها ويكشف عن المعتقد الحق فيها، وذلك أن قوما من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله الحسي منه وما وراء الحسي، تدرك ذواته وأحواله بأسباكها وعللها بالأفطار الفكرية والأقيسة العقلية، وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر لا من جهة السمع ..، وأخذ كاذه المذاهب من أضله الله من منتحلي العلوم وجادلوا عنها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٤٨١.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص٤٨٢.

واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة ، وأبو علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بني بوية بأصبهان وغيرهما ، واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه وكأهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأحسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء ..) (1).

ثم دخل معهم في مناقشات تفصيلية طويلة ليس هنا مورد ذكرها وبيالها (٢).

ومما سبق يتضح لنا منهج ابن خلدون من هذه العلوم ، ومدى معرفته وسبره وهضمه لها ،و ما موقفه منها.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المرجع السابق ص ٥١٥ ـــ ٥٢٦.

## ثالثاً : أهم ما تميز به منهج ابن خلدون :

من أهم ما تميز به منهج ابن خلدون في دراسة مسائل الاعتقاد ما يلي :

١ ــ تقديمه النقل على العقل وهذا ظاهر في تناوله للمسائل المختلفــة لا سيما في مسائل السمعيات مع أنه يعتقد بمذهب الأشاعرة ، وهذا خلاف ما يذهب إليه أكثر المتكلمين ،كمــا أيضة سيظهر لنا من خلال النصوص الآتية ، ونرئ أنه يخالف هذا لمنهج في دراسته المهمات المحسارية .
 ٢ ــ عدم اعتماده على البراهين العقلية وحدها لأن العقل له إدراك محدود ففكره أيضاً محدود ، فالعقل المجرد في مباحث التوحيد يؤدي بصاحبه إلى الخروج عن الصراط المستقيم .

يقول ابن خلدون في هذا الموضوع: (ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها ، والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفّه رأيه في ذلك ، واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه لا يعدوها ، والأمر في نفست بخلاف ذلك ، والحق من ورائه ألا ترى الأصّم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات ؟ وكذلك الأعملي أيضاً يسقط من الوجود عنده صنف المرئيات ؟

فإذا علمت هذا فلعًل هناك ضرباً من الإدراك غير مدرك مخلوقة محدثة ، وحلق الله أكبر من خلق الناس ، والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك ، ﴿ والله من ورائهم محيط ﴾ (١٠). فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر ، واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك ، وأعلم بما ينفعك ، لأنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك ، وليس ذلك بقادح في العقل ومدركه ، بل العقل ميزان صحيح ، فأحكامه يقينية لا كذب فيها ، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة ، وحقيقة النبوة ، وحقلئق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره ، فإن ذلك طمع في محال ، ومثال ذلك مثال الرجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب ، فطمع أن يزن به الجبال ، وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق ، لكن للعقل حد يقف عنده ولا يتعدّى طوره، حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته ، وتفطّن من هذا الغلط ممن يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا، وقصور فهمه واضمحلال رأيه فقد تبين لك الحق من ذلك ..) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البروج آية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٤٣١.

وإذا كان ابن خلدون لا يعتمد على الفكر وحده من أنه مصدر للتوجيه والمعرفة والإحاطة الكاملة بما في الوجود، وأنه يجهل الكثير والكثير من أسرار الكون ، وأخطأ من اعتمد عليه وحده ، لأن العقل السليم ميزان صحيح - كما قال القرآن بذلك في كثير من المواضع وذم الكافرين ووصفهم بألهم قوم لا يعقلون وألهم يمتلكون قلوبا وعقولا لا يفقهون بها - لكن لايوزن به كل العلوم والمعارف ، فمع أن أحكامه يقينية في أمور كثيرة ، غير أنك لا تسطيع أن تزن به أمور الآخرة وأسرارها ،وحقائق النبوة والصفات الألهية وكيفياتها ،ولهذا يغلط ابن خلدون كل من قدم العقل على السمع ، أي أنه لا يرضى بما جاءت به النصوص الشرعية ويجاول بكل جهده تقديم ما يوحي به العقل .

وهذ مسلك ممتاز من ابن خلدون يؤخذ به في المنهج . لكن هل سيستمر ابن خلدون على هذا المنهج في جميع مباحث التوحيد والعقيدة وخاصة في مبحث الأسماء والصفات ؟ وما هو مسلكه الواضح والصريح في مثل تلك المباحث ؟

وبرغم تدريسه للحديث وتوليه منصب كرسي الحديث هل سيسلك مسلك أهل الحديث كالإمام البخاري وابن منده والخلال والآجري والبغوي وابن كثير والذهبي، وغيرهم في مباحث الأسماء والصفات الذين يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة على ما يليق بجلال لله وعظمته من غير اعتقاد المماثلة والمشابحة ؟

وإذا كان الجواب من أنه ينتمي إلى الأشاعرة في الاعتقاد في هذا الجانب ، فهل له الحسق أن يعرض لمذهب الحنابلة وأهل الحديث في الأسماء والصفات ويصفهم بالحشوية دون أي تحليل ومناقشة وإعمال فكر ؟ (١) .

وقد أكون محقاً إن قلت أن ابن خلدون واسع الاطلاع غزير العلم استطاع أن يـــدرس المذاهب السياسية من شيعة وسلف وأهل سنة وخوارج ومرجئة ، ومذهب الســـلف وأهــل الحديث وغيرهم من أتباع الحنابلة في مسائل العقيدة ويقارن بينهم وبين المتكلمـــين والمعتزلــة والأشاعرة وغيرهم من المشبهة والحشوية والمحسمة والمعطلة ...وهكـــذا في دراســته للفــرق الصوفية والفلاسفة والمناطقة ، لكنه مع ذلك لم يطلع على مدرسة شيخ الاسلام أحمد ابـــن تيمية —وتلامذته — وقد كان في عصره أو قريب له و لم أحد له شيئاً في كتبه ومصنفاته ســواء تيمية —وتلامذته — وقد كان في عصره أو قريب له و لم أحد له شيئاً في كتبه ومصنفاته ســواء

<sup>(</sup>١) انظر: المقدمة ص٤٠٧ ــ ١٣٤٤٥٨ - ٥٢٠.

في ذكره له ولتلامذته سوى مدحه للأمام أحمد بن حنبل وأنه يتورع من ذكر ما خالف النصوص .

إلا أنه مع هذا كله وبناءاً على معاصرته للمتكلمين من الأشاعرة وتبنيه لمعتقداقم قد تأثر بهم خصوصاً في مباحث الصفات والأفعال الاختيارية التي يظن ويؤكد فيها ، أنها من المتشابهات التي لم يكلف الله عباده الدخول فيها والعلم بها .. لهذا نرجئ الآن البحث في هذه الأمور ويكفينا هنا أن تعرفنا على منهجه بوجه عام وما هي مواده التي يعتمد عليها في منهجه ، وما مقدرته العلمية والثقافية في ادراك أخبار الفرق الإسلامية رواية ودراية ، وهل يعتمد على النقل دائماً أم على العقل أم يجمع بينهما وأمور أخرى كثيرة في المنهج نتفق ونختلف معه ،

ونكتفي هنا بهذا القدر وللحديث بقية سنكمله إن شاء الله في مبحث الأسماء والصفات وبين يدينا التساؤلات الآتية:

 ١) \_ هل كان مذهب السلف من الصحابة والتابعين تفويض العلم والمعنى والاكتفاء بمجرد الإيمان فقط في أسمائه وصفاته وأفعاله ؟وهل ثبت هذا فقط عنهم و لم يثبت عنهم أله\_\_\_م
 أثبتوا العلم والمعنى مع الإيمان وتفويض الكنه والكيف إلى الله تعالى ؟

٢) — هل صحيح أن الإمام مالك بن أنس مع جلالة علمه وقدره لم يرد بقوله (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واحب والسوال عنه بدعة) أن الاستواء معلوم أي إثبات العلم ، لأنه يعلم مدلول الاستواء ، أو أنه أراد أن الاستواء معلوم لديه في اللغة وهو الجسماني وكيفيته — أي حقيقته لأن حقائق الصفات الإلهية كلها كيفيات — مجهولة الثبوت عن الله تعالى ، فهل هذا صحيح ؟

٣) \_ وهل صحيح أن المرأة التي أشارت إلى أن الله في السماء لم ترد إثبات المكان لله وإنما آمنت بما جاء من ظواهر أن الله في السماء ؟

وإنني أرى أن أوُجل البحث في هذه النقاط وأكتفي بهذا .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٤٤٦.

# المبحث الثاني: توحيد الربوبية والألوهية

وتحته :

ـ مذهب ابن خلدون في إثبات توحيد الربوبية .

\_ قضية الشرك في توحيد الربويية .

\_ مذهب ابن خلدون في إثبات توحيد الألوهية .

\_ الشرك في توحيد الطلب والقصد.

**تمهيد**: المتأمل والناظر في الكتاب والسنة يجد أن هناك الكثير من النصوص التي تثبـــت وحدانيــة الله تبارك وتعالى وتناقش الدهريين والملاحدة المحادلين في ربوبية الله تعالى المؤيدة بكثير من الأدلـــة الظــاهرة والباطنة كما قال كما قال تعالى عنهم: (وهم يحادلون في الله وهو شديد المحال) (١).

وهذا هو: توحيد الربوبية ، وأدلتها كثيرة في الكتاب المسطور والمنظور ، والحقيقة أن أهل الملل والأديان السماوية لايختلفون في إثبات هذا النوع من التوحيد لله تعالى ولهذا لزمهم الايمان بتوحيد الطلب وللعلم أيضاً لا يختلف المتكلمون مع السلف وخاصة الأشاعرة وغيرهم في إثبات توخيد الربوبية بل يعود الفضل لهم بعد الله تعالى لما وقفوا أمام الملاحدة وأثبتوا وجود الله ، ثم زاد هذا الأمر عندهم فأصبح همهم الأول هو إثبات وجود الله عن طريق الأدلة العقلية ، ويظنون بذلك ألهم قد أثبتوا توحيد الألوهية والعبادة (٢٠). أما توحيد الطلب والقصد : فإن نصوصها تتحدث عن الإله الحق الذي يستحق أن يعبده من في السماوات والأرض وحده دون سواه وتناقش آياته المشركين الذين صرفوا تلك العبادات لغيره تعللى ، بالجملة تحت باب السمعيات والايمان بأركان الاسلام وشرائعه ، ومع هذا تجد لدى المتكلمين نقص في استيعاب مفهوم التوحيد بنوعيه و لم بفرقوا بينهما.

والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات ونصوصها تبحث في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا وأنه يجب الإيمان بها ومناجاة الله وسؤاله والتوسل إليه بها وأن من أعرض أو الحد فيها أو سمّى غييره بها أو صرف معانيها لغير الله أو عطّل أو حرّف في معانيها فقد وقع في المنكر العظيم وخاصة إذا كان ذلك عن عمد واتباع لهوى مع العلم بالحق والصواب فيها .

وفي هذه المسائل صنف كثير من أهل العلم كالإمام البخاري في كتاب التوحيد وغيره من أهــــل السنن ضمن كتب الحديث ، ومنهم من تخصص فيها كإبن خزيمة في كتابه التوحيد ، وابن منده وابن تيمية في الإيمان ،وابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة ، ومحمد بن عبد الوهاب في التوحيد ، وغيرهم كثير .

ونستعرض هنا رأي ابن خلدون في تلك المسائل وموقفه من أهل الزيغ والشرك ودعاةم ممسن انحرفوا عن خالص التوحيد وقصدوا الأولياء والسحرة والمنجمين والقبور والأفلك وغيرها ، وقبل الدخول في هذه المسائل أقول: إن ابن خلدون لم يخصص في هذه المسائل بمباحث مفصلة كما هو شأن غيره من علماء السلف ، لكنه حصر شيئاً من بعض مسائلها تحت مسمى (علم الكلام ، ورفع الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنية والبدعية في الاعتقادات ) أن مثلك كمثل غيره من المتكلمين ، إلا أننا نجد له نصوصاً في ثنايا كتبه عن مضمون هذه المسائل سنوردها في الصفحات التالية وذاك المثمانة المحلمية .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية (١٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ص ٥٨-٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المقدمة : ص ٤٢٩ ، ٤٤٢، وانظر كلامه في السحرة وعلم التنجيم والأفلاك وغيرها .

مذهب إبن خلدون في إثبات توحيد الربوبية وفيه المسائل التالية:

- تعريف توحيد الربوبية وأدلته عند ابن خلدون.
- موقفه من أدلة النظر في هذا النوع من التوحيد .
  - رأيه في أول الواجبات على المكلفين .
  - موقفه من قضية الشرك في توحيد الربوبية .

### تعریف توحید الربوبیة وأدلته عند ابن خلدون:

التوحيد: لغة من وحد يوحد توحيدا، ومنه الأحد وهو الواحد، قال تعالى: (قل هو الله أحـــد) (١)، قال ابن فارس: (أحد: بمعنى الواحد...) (٢). وقال ابن منظور: (أحد في أسماء الله تعالى هو الأحد الفرد الذي لم يـــزل وحده و لم يكن معه آخر، وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد...، وقال ابن ســـيده: والله الأوحــد والمتوحــد وذو الوحدانية، ومن صفاته الواحد الأحد...) (٢).

واصطلاحاً: هو توحيد الله في أفعاله بمعنى الإبمان والاعتقاد بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه فــــهو الخـــالق والرازق والمحيي والمميت والنافع والضار ،وهو مستلزم لتوحيد الألوهية (٤).

يذهب إبن خلدون عند إثباته لتوحيد الربوبية - والذي هو إثبات وحود الله تعالى وتوحيده تعالى في أفعاله وقبل أن يدخل في بيان توحيد الألوهية أو في تحقيق التوحيد لدى الخلق وأفعالهم نحو الخالق - إلى استخدام الأدلة العقلية لإثبات ربوبية الله تعالى ، ويدخل بحوث هذا النوع من التوحيد ضمن علم الكلام قائلاً: ( إن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلية العقلية والرد على المبتدعة والمنحوفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ،وسر هذه العقبائد الإيمانيية هسو التوحيد ) (٥) ، وندرك من النص الخلط الواضح في أنواع التوحيد الثلاثة ومحاولة دبحها في مسمى التوحيد تحت مصطلعا علم الكلام الذي استنكره السلف واختلف فيه الخلف . ثم نراه يستخدم البرهان العقلي لإثبات توحيد الله تعالى من أقرب الطرق عنده . فيقول : (إن الحوادث في علم الكائنات سواء أكانت من الذوات أم من الأفعال البشرية أم الحيوانية فلا بسد لها من أسباب متقدمة عليها ، بما تقع في مستقر العادة ، وعنها يتم كونما ،وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاً ،فلا بد له من أسباب أخر، ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموحدها وخالقها وهو سسبحانه لا إله إلا هو) (١)

ومع ما سبق نستطيع أن نقول: استدل ابن خلدون بمظاهر ودلائل توحيد الربوبية في كثير من كتبه يؤكد فيسها معاني الربوبية لله تعالى منها قوله: إن الله تعالى هو الخالق وهو الغني وهو الرزّاق، وهو المدبر، وهو الذي يتزل الأمطار وهو الذي سخر للإنسان ما في البر والبحر، وهو الذي خلق جميع ما في العالم.

يقول ابن خلدون : ( اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمَّونـــه في حالاتــه وأطواره ) ، قال تعالى : ﴿ والله الغني وأنتم الفقراء ﴾ (٧) . والله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسان وامتَّن به عليه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى : ﴿ وسخر لكم ما في السموات

<sup>(</sup>١) سورة الاخلاص آية (١) .

<sup>(</sup>٢) محمل اللغة لابن فارس ح١٤٠٦/٢ طـ ١٤٠٦/٢هــ مؤسسة السالة بيروت .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ج١/ ٨٢، ج٣/ ٤٥٠ ط١٤١٣/٣ هسدار إحياء التراث بيروت.

<sup>(</sup>٤) المدخل لدراسة العقيدة الاسلامية د/ ابراهيم البريكان ص ١٠١دار السنة ط٨/ ١٤١٨هـ، مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية للأســـتاذعثمان جمعة ضميرية أستاذ العقيدة بكلية التربية بجامعة أم القرى فرع الطائف ص ٢٢٦ مكتبة السوادي حدة طـ٤١٤/١هــ ، .

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد آية ٣٨.

ومافي الأرض جميعا منه ﴾ (١) ، ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر ﴾ (٢) ، ﴿ وسخر لكم الفلك ﴾ (٣) وكثير من شواهده ، والله تعالى يرزق التائب والظالم والمؤمن والكافر ﴿ يختص برحمت من يشاء ﴾ ، ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول ) (٤) وخلاصة الكلام في هذا الباب أن ابن خلدون مقر مؤمن بتوحيد الربوبية مخلص فيه توحيد الله وحده وتجد ذلك واضحا في كتبه ومقالاته فهو يصدر كتبه في الغالب بخطبة جد عظيمة ، في مقدمة كل كتاب ينوه دائما حول هذا الشأن العظيم يقول رحمه الله في إحدى خطبه: (الحمد لله الذي له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت ، وله الأسماء الحسني والنعوت ، العالم فلا يغوب عنه ما تظهره النجوى أو يخفيه السكوت ، القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا يفوت ، أنشأنا من الأرض نسما ، واستعمرنا فيها أحيالاً وأمها، يسر لنا منها أرزاقا وقسما تكنفنا الأرحام والبيوت ويكفلنا الرزق والقوت ، وتبلينا الأيام والوقوت ، وتعتورنا الآحال السي خطر علينا كتابها الموقوت وله البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت . . . ) (٥)

ولما تكلم عن مظاهر قدرة الله تعالى وحكمته في خلقه للسماوات والأرض والجبال والشــــجر واختلاف مناخها وتضاريسها وجغرافيتها وأقاليمها أعقب تلك المباحث وحتمها بقوله تعـــالى: واختلاف مناخها والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نعم وبلا شك فهذه آيات بينات وعلامات واضحات في إثبات توحيد الربوبية لله تعالى .

وهكذا كلما قرأت له فصلا أو مسالة لا تكاد إلا وتجده يختم المسألة بتوحيد الربوبية لله تعالى (فهو المولى المنعم الرؤ ف الرحيم) ((والله هو الخلاق العليم) (() والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (() والله محيط بعلمه) (() ) (والله سبحانه اصطفى من البشر أشـــخاصا

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية آية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم آية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم آية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص٥٣٣ـــ٥٥٣، سورة آل عمران آية ٧٤.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص٩.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران آية ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) المقدمة ص٨٢.

<sup>(</sup>٨)المقدمة ص٨٣.

<sup>(</sup>٩)المقدمة ص. ٨٤ وهي جزء من الآية من سورة البقرة آية ٣١٣.

<sup>(</sup>١٠) المقدمة ص٨٨.

فضلهم بخطابه وفطرهم على معرفته وجعلهم وسائل مبينه وبين عباده يعرفهم بمصالحهم ويحرضونهم على هدايتهم ويأخذون بحجزاتهم عن النار ويدلونهم على طريق النجاة ...) (١)، والله يخلق ما يشاء لا إله إلا هو وحده لا شريك له (له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، (وحسبنا الله ونعم الوكيل) والحمد لله (٢)

ويجب أن يعلم أن إثبات وجود الله تعالى من حيث هو موجود لم يكن من الأهـداف القرآنية ، و لم يكن ذلك من أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه ، لأن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى أمر فطرت عليه القلوب أعظم من فطرها على الإقرار بغيره من الموجودات فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده ، يقول ابن قيه الجوزية : (سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت :

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم ير ذلك بعقله وفطرته فليتهمهما ) (٤) .

ومع هذا فالتمسك بنصوص الوحي في مثل هذه المسالك هو أقرب الطرق الموصلة إلى الإيمــان بالله ، وقد ذكر شيخ الاسلام أحمد بن تيمية في ضمن إثبات وجود الله ( الاستدلال بالله علــى الله وله كلام عجيب في هذا الشأن قليل من يفهمه ) (٥)

### موقفه من أدلة النظر:

إلاَّ أن ابن خلدون لا يحبّذ النظر في هذه الأسباب لأنها طويلة ويحار العقل في إدراك المسبب لها ولا توصل إلى المقصود والمراد . لأن الأسباب يسبقها أسباب وهكذا التصورات يسبقها تصورات ويعجز الإنسان عن معرفة مبدئها ونهايتها ، ولا يحيط علماً في الغالب من تلك الأسباب ولا يقع على كثير من دقة نظامها وترتيبها ، ولذلك نهى الشرع عنها .

<sup>(</sup>١)المقدمة ص٨٩.

<sup>(</sup>٢)المقدمة ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي الطيب المتني أنظر ديوانه بشرح العبكري ج٣ص٩٢،وهو في محتصر الصواعق المرسلة ج١ص٠١٠.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ج١ص٠٦.

<sup>(</sup>o) محموع الفتاوى ج ۲ هي ۲ م.

يقول في هذا الشأن: (وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها لأنه واد يهيم فيه الفكر ولا يخلو منه بطائل ،ولا يظفر بحقيقته قال تعالى: (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) (١) وربما انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه وأصبح من الضالين الهالكين نعوذ بالله من الحرمان والخسران) (٢).

فهو ينتقد هذا المسلك وسبب نقده مبنى على أمور منها :-

١- أن وجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتما مجهول.

٢- أن حقيقة التأثير وكيفيته في أكثر الأحيان مجهولة في مسبباتها قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (٣).

ولهذا يذهب ابن خلدون إلى إثبات توحيد ربوبية الله عن طريق فطرة الإنسان الي تعرف الخالق والمعبود الذي هو مسبب الأسباب مباشرة فلا يحتاج إلى مثل هذه الأدلة ، ويستدل على ذلك بأول التكاليف التي يجب على المكلف أداؤها نحو هذا الخالق ألا وهو توحيده مباشرة وإفراد العبادة له وحده دون سواه ، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الإقرار والتصديق والعمل بمقتضى الشهادة التي ينطق بها .

فيقول: (ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك واختيارك بل هو لون يحصل للنفس، وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها، إذ لو علمناها لتحررنا منها بقطع النظر عنها جملة، وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباها مجهول، لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر، وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا في (3).

فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة ، والتوجه إلى مسبب الأســـباب كلـها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد في النفس على ما علمنا الشارع الذي هـــو أعـرف بمصالح ديننا ،وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الحس.

قال صلى الله عليه وسلم "من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٩١.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء آية ٨٥.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخاري بلفظ (من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة ).

فإن وقف عند تلك الأسباب ،فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر ،وإن سبح في بحر النظروالبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد ، فأنا الضامن له ألا يعود إلا بالخيبة فلذلك نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق قال تعالى : ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ﴾ (١).

## رأيه في أول الواجبات على المكلفين مع التحليل:

لم يفصل ابن خلدون ولم يخصص مبحثا في هذا الموضوع ، وإنما نستطيع أن نستخلص رأيه في هذا من خلال ما سطره وما نقلناه في الصفحات السابقة ، فهو يرى ما يــراه أتباع أن السلف من أول واجب هو النطق بالشهادتين للأدلة الصريحة التي ساق بعضها وهذا صحيح في أصحاب الفطر السليمة أما من انحرفت فيه الفطرة كأبناء الدهريين وأمثالهم ممن تربى على أيدي الملحدين ومؤسساتهم فما هو أول واجب عليهم ؟

يذهب أتباع السلف إلى إيجاب النظر في مثل هؤلاء ، ومن هنا فاستحدام النظر و بوحه عام في إثبات وحود الله تعالى يتفق فيه أهل السنة والجماعة والسلف وأتباعهم.

١ — إن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين مباشرة وذلك للأدلة الصريحة التالية والتي استدل ببعضها ابن خلدون كقوله تعالى : ﴿ قــل الله ثم ذرهــم في خوضــهم يلعبون ﴾ (٢).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى ) (٢) وفي رواية: ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ) (٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ) قال

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٣٠،سورة الإخلاص من القرآن الكريم كاملة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٩١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري بشرح النووي ج٩ص٠٤١،كتاب التوحيد،باب ما جاء في دعاء النيي صلى الله عليه وسلم أمنه إلى التوحيد.

<sup>(</sup>٤)صحيح مسلم بشرح النووي ج١ص١٩٧، كتاب الإيمان،باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام والبخاري برقم ٤٣٤٧ في المغازي بــــاب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن .

الراوي أبو ذر: وإن زنى وإن سرق ( ثلاثا ) قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: ( وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ) (١).

٢ ـــ إن النظر واحب على كل من انحرفت فيه الفطرة مثــــل الدهريـــين والملحديــن وأتباعهم ، وهذا هو الظاهر والثاب في الآيات الواردة الداعية إلى النظر وأن سبب نزولهــــا لم تكن إلا لدعوة أولئك المنكرين لربوبية وألوهية الله وحده .

وهذا هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة ، وهو رأي ابن خلدون أيضا ، وقد اختلف الناس في بيان أول الواجبات على المكلف إلى أقوال كثيرة منها من قال إنه هو النظر ، وقال آخرون هو الشك ، وقال غيرهم بل هو القصد إلى النظر وقال غيرهم هو الإسلام (٣).

ومن ما سبق يحق لسائل أن يسأل هل يجوز إثبات وجود الله للجاحدين بوجوده ؟ وهذا ما نعرفه في المسألة التالية .

## مسالك في إثبات وجود الله تعالى :

سلك أهل السنة والجماعة وسائل وطرقا كثيرة لإثبات وجود الله تعالى أمام العقلانيين والدهريين عن طريق العقل وإيقاظ الذهن والفكر وهي كثيرة نذكر بعضا منها:-

#### ١ \_ دليل الفطرة:

وهذه الفطرة من أهم ما يميزها هو: حبها وولاؤها لخالقها التي فطرها ولهذا فهي تحب كل معروف وبر وإحسان وتحب كل من اتصف بما من الخلق ، وتبغض الكــــذب والفســـق

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٨٩،٨٨/٣ إلجنائز ،وفي التوحيد ،ومسلم برقم ٩٤في الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ،والترمذي رقـــم ٢٦٤٦في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة

<sup>(</sup>٢) أنظر سبب نزول آيات النظر في القرآن تجدها كلها نزلت في كفار مكة المكذبين والمنكرين للربوبية والألوهية ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمتن الله به علينا و لم يؤمنوا به قال تعالى:(قل انظروا ماذا في السموات والأرض...)،وقوله تعالى:(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقـــت ...)،وقوله:(الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض...).

<sup>(</sup>٣) أنظر :درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج٨ص٨،شرح العقيدة الطحاوية ص١٥،شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٢٠ لمعرفة رأي المعتزلة في تعيين أول واحب على المكلف وهو النظر،وكذلك عند الأشاعق في شرح المقاصد سعد الدين التفتازاني ص٢٠،وأبكار الأفكار للآمدي ص١٩،والاقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص١٢،شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص١٥كتبة الحرم ،الإرشاد للجويني ص٣ ــ٥٠.

والفحور وكل من اتصف بما ولهذا عرف بعضهم الفطرة بأنما الدين وهي الإسلام ولأجل ذلك أضافها الله تعالى إليه فقال: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة ..الحديث) (٢) وقد استشهد بهذا الحديث ابن حلدون في مقدمته (٣) .

### ٢ ــ أدلة الخلق والعناية:

استخدم القرآن الكريم أدلة كثيرة في بيان توحيد الربوبية ولفت الأنظار إلى تلك الأدلة لإيقاظ الإيمان في القلوب ومن هذه الأدلة الخلق والعناية .

أما دليل الخلق فمعناه أنه سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومن أدلته قوله تعالى: إيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو المتمعوا له) (٤).

وقوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿ قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ﴾ (٦) ، وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله خلق السموات والأرض بالحق ﴾ (٧) .

أما دليل العناية: فمعناه بيان عناية الله تعالى وحفظه ورعايته للكون ومــا فيــه مــن مخلوقات مختلفة كل واحدة منا تكوّن عالمًا عجيباً وبديعاً يدل دلالة واضحة على عظمة وقــدرة وكمال تنظيم الله تعالى في أحسن خلقة وصنعة وحكمة ، وليس ذلك بسهل وميسر إلا علــى الله تعالى .

ومن أدلته قوله تعالى : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ (^) ، وقوله تعالى : ﴿ وأوحـــــى ربكُ إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر . . ﴾ (٩) ، وقوله تعالى : ﴿ الله الــــــذي

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في القدر رقم ٢٦٥٨،وفي الفضائل رقم ٢٣٦٦،وأحمد في المستند رقم ٢٥٦١،والبحاري في الجنائز برقم ١٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المقدمة ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج آية ٧٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق آية ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم آية ١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم آية ٩٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة الذاريات آية ٢١.

<sup>(</sup>٩) سورة النحل آية ٦٨.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره .. ﴾ (١) وهناك آيات تجمع الخلق والعنايــة في آيــة واحدة مثل قوله تعالى : ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ﴾ (٢) . ووجه الدلالة في هذه الآيات : أن هذه الآيات التي تجمع بين الخلق والعناية ، أو الخلق وحده أو العناية وحدها والواردة في القرآن الكريم أو في السنة وكلها تتضمن إثبات خلق الله تعالى لكــل شيء وعنايته التامة بهذه المخلوقات الدالة على كمال قدرته وحكمتــه ، فــهذه المخلوقــات حوادث ، وحدثت بعد أن لم تكن ، وأنما تفتقر إلى خالق وموجد قلم أحدثها وهوالله وحده (٢).

# ٣ \_ الاستدلال بالله على الله :

استدل علماء السنة والجماعة على مثل هذا النوع من الدليل كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وغيره من الأئمة . فالإمام ابن خلدون أشار إلى هذا الدليل بقوله تعالى : ﴿قَلَ اللهُ ثُم ذرهم. ﴾ (٤) ، فالذي استقر الإيمان في قلبه فإنه يستدل بإيمانه على الله ، وهذا الإيمان هبة من الله وحده بلا شك وهذا الاستدلال لا يتعرف عليه إلا أهل الإيمان والإحسان ومن كمل فيهم الهداية الربانية واليقين به سبحانه وتعالى (٥) .

### ٤ - أدلة القرآن العقلية:

استخدم أهل السنة والجماعة الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية وما استنبطه الأئمة والعلماء في إثبات وجود الله تعالى والذي هو داخل ضمن إثبات توحيد الربوبية. ومن هذه الأدلة: – قوله تعالى: ﴿ أَمْ خَلَقُوا مَنْ غَيْرُ شَيء أَمْ هُمُ الْخَالَقُونُ ﴾ (٢) وكذلك قوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذُ اللهُ مَنْ وَلَدُ وَمَا كَانْ مَعُهُ مَنْ إِلَهُ إِذَا لَذُهُ بِ كُلُ إِلّهُ بَمَا خَلَقُ وَلَعُلَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضُ ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿ لُو كَانْ فِيهِما آلِمَة إِلَا الله لفسدتا ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يس آية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر :بيان تليبس الجهمية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية بتوسع ج١/ص١٧٤ــ١٧٦مط١٣٩١/هـــ مطبعة الحكومة تصحيح محمد بن عبــــــد الرحمن بن قاسم .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية ٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر بحموع الفتاوي لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج٢ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الطور آية ٣٥.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون آية ٩٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء آية ٢٢.

وهذا هو دليل التمانع العقلي (1). الذي اتخذه المتكلمون لإثبات وجود الله ، ثم رد عليهم ابن رشد بأن الآية لا تصلح أن تكون دليلا لهم ، ثم احتج بعض المتكلمين بالآية على أنها حجة للمسترشد ، وان لم تفد إفحاما للجاحد (٢) ومثله قوله تعالى : ﴿ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا ﴾ (٣) .

وهناك أدلة عقلية أخرى لا يفي الوقت لسردها ذكرها المتكلمون في كتبهم لإثبات وجود الله تعالى كلها يتفق فيها أهل السنة والجماعة معهم للرد على المنكرين بوجود الله الذين لا يؤمنون بالأدلة النقلية ولا يعترفون بها فكانت هذه الأدلة بمثابة حجج عقلية تقوي الحجيج النقلية في عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيها ، وتدفع شبه أهل الباطل من الملحدين والدهريين والفلاسفة والعقلانيين وغيرهم من أهل البدع (٤).

إذا فخلاصة كلام ابن خلدون في بيان مفهوم توحيد الربوبية على النحو الآتي :

- ا) إيمانه بتوحيد الربوبية واستدلاله عليه بنصوص نقلية كثيرة في مواضع متفرقة مـــن كتبــه ومصنفاته ، مع أنه لم يشر إلى تعريفات أنواع التوحيد الثلاثة في اللغة ولا في الاصطلاح لا بالتصريح ولابالتلميح .
- ٢) أن البحث في صفحات هذا الكون والاستدلال بها أو عن طريقها للخالق والموجد يؤسس اليقين في النفس البشرية ، لكن ترسيخ صفة التوحيد يكمن في التوجه إلى مسبب الأسباب مباشرة عن طريق تعاليم الشارع الحنيف ولأجل ذلك يستشهد بالنطق بالشهادتين.
- ٣) أنه يعتقد إثبات توحيد الذات لله وحده ولا يتعدى في ذلك النصوص النقلية ، وقد استدل على الله على الرسول الله . على ذلك بسورة الإخلاص التي نزلت في تعريف الذات الإلهية على الرسول الله الله .
- أنه لا يحبذ النظر المحرد والوقوف عند ذلك دون الاستجابة لمقتضيات التوحيد . ولذلك
   يحكم بالكفر لمثلهم قائلا : ( وحقت عليه كلمة الكفر ) مع إيمانه بهذا النوع من التوحيد

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٢١-٢٧، والتدمرية لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ٣٥-٤٥، التمهيد للباقلانيص٣٦- ٥٦ ، والمغني للقاضي عبد الجبار ج٤ص٥٢، وشرح الأصول لخمسة له ص٢٧٧، والشامل للجويني ص٥٦ واحياء علوم الديسن للغزالي ص٨٠ ا، نماية الاقدام للشهرستاني ص٩١، وغاية المرام للآمدي ص١٥، وشرح العقائد النسفية ص٢٢، وشرح المواقف للحرحاني ص٦٨،

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص١٥٩،٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٤٢وانظرتفسير الآية في الكشاف للزمخشري ج٢ص٥٥١.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص ٤٨٠ ــ ٤٨٢.

والذي وردت دلالته في كثير من نصوص القرآن والسنة وتكلم في شأنه الأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة .

- ه) أنه يعتقد أن النطق بالشهادتين أول واحب على المكلف ثم تحقيق توحيد الألوهية المتضمن التوحيد الربوبية ، لأن توحيد الربوبية يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية ولأحل ذلك لم ينفع المشركين إقرارهم بالربوبية دون الألوهية .
- ٦) مما يؤخذ عليه وعلى غيره من المتكلمين ألهم لم يدركوا معاني ومفاهيم التوحيد بأنواعه الثلاثة ، ولهذا أنكر عليهم أئمة السلف .

يقول شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (إن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع ، فيقولون : هو واحد في ذاته لا قسيم له ، وواحد في صفاته لا شبيه له ، وواحد في أفعاله لا شريك له . وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم وهو توحيد الأفعال ، وهو أن خالق العالم واحد ، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب ، وأن هذا هو معنى قولنا (لا إله الالله ) حتى يجعلوا معنى الإلهية : القدرة على الإختراع ،،،وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في هذا ...) (١).

ويقول شارح العقيدة الطحاوية: (وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد السذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، هو توحيد الالهية النتضمن لتوحيد الربوبية وهو عبدة الله وحده لا شريك له ...، والذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية فإهم حهال ...، ولما كان الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ﴿ ما الخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلابعضهم على بعض ﴿ (٢) فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الاله لابد أن يكون خالقا فاعلايوصل فتأمل هذا النفع ويدفع عنهم الضر ...) (٢)

<sup>(</sup>١) التدمرية ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورةِ المؤمنون آية ٩٢.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٩ --٢٥. بتصرف .

#### قضية الشرك في توحيد الربوبية:

بالكواكب والأفلاك.

لم نجد لابن خلدون مباحث مفصلة في هذا الشأن ، إلا أنه تكلم عن بعسض المسائل المتفرقة منها ضمن كتبه ومصنفاته ، وفيها الدلالة على معرفته بهذه المسائل رغم عدم تخصيصه لها بمصنفات منفردة ، وهي على النحو الآتي :

أ) الإعتقاد في النجوم وموقفه منه: كثير من الناس يعتقد في النجوم والكواكب ، ومنهم من يعتقد النفع والضر في المشتغلين بهذه العلوم ، وقد حدث شيء من هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة إبراهيم بن محمد على ، فأنكرها عليهم ، لما أسندوا خسوف الشمس بسبب موت إبراهيم ، وقد خصص ابن خلدون فصلاً في مقدمته في هذا الموضوع بعنوان : (إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها ) ، وتعرض لهذه القضايا ، وأنكر على المعتقدين بهذه الخرافات ، وأبطل مزاعمهم ، وبين أن الرسل هم أبعد الناس من هذه الخصال

يقول في هذا الشأن: (هذه الصناعة يزعم أصحابها ألهم يعرفون بها الكائنات في عالم العنصر قبل حدوثها من قبل معرفة الكواكب وتأثيرها ...، ومن أوضح الأدلة أن تعلم: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبعد الناس عن هذه الصنائع، وألهم لا يتعرضون للأخبار عن الغيب إلا أن يكون عن الله، فكيف يدعون استنباطه بالصناعة؟

الذميمة وذلك لكمال إيماهم بالله الواحد مع أنه فرق بين علم التنجيم والفلك ، وبين الاعتقاد

ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل ، إذ قد تبين في باب التوحيد ألا فياعل إلا الله فإسيناد الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية ، والعقل متهم ، والقدرة الإلهية رابطة بينهماه والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ، ويبرأ مما سوى ذلك عوالنبوات أيضا منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها ، واستقرار الشرعيات شاهد بذلك في مثل قوله على : (إن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ...) (١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بي مؤمن بالكواكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ) (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٤٣٨/٣ في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس ومسلم ٩١٥في الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ، وابسو داود رقم ١١٩٤، في الصلاة باب من قال يركع ركعتين ، والنسائي ١٣٦/٣في الكسوف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٨٤٦) في الأذان: باب يستقبل الإمام النساس إذا سلم، ورقسم (١٠٣٨) في الاستسقاء ورقسم (٢٥٠٠) في التوحيد،ومسلم برقم (٢١) في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، وأبو داود برقم (٣٩٠٦) في الطب :باب في النجوم، والنسسائي ١٦٥/٣ في الاستسقاء: باب كراهية الاستمطار بالكوكب، وأحمد في المسند ١١٧/٤.

وقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعف مداركها من طريق العقل مع مالها من الفساد إذا اتفق الصدق مع مالها من المضار في العمران الإنساني بما تعبث في عقائد العلوم من الفساد إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين ...)

فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدولة ، والله أعلم بالغيب وفلا يظهر على غيبه أحدا (١) (٢).

## ب) الإعتقاد في الحروف:

والاعتقاد بأن غير الله تعالى له القدرة في التدبير والتسخير والتصريف في شئون الكــون والخلق والرزق هو أيضاً نوع من الشرك في الربوبية .

وكذلك من يعتقد أن بعض المحلوقات لها القدرة على حلب النفع ودفع الضر ســـواء اللن دان لل النواتما أم لغيرها من المحلوقات هو أيضاً شرك في الربوبية ..

وهذا الأمر توسع فيه ابن خلدون وبيّن مظاهر الشرك فيه ، وخاصة في أولئك الذيـــن يعتقدون في الحروف وأسرارها وأن منها ما هو حروف نارية وحروف أخرى هوائيــة وحروف أخرى مائية وحروف أخرى ترابية .

فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتها إمّا حساً وإما حكماً كما في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك ، والحروف المائية لدفع الأمراض الحارة من حُميَّات وغيرها ولتضعيف القوى الباردة كتضعيف قوى القمر . إلى آخر ما نقله ابن خلدون عن هؤلاء الناس من الطلاسم والشركيات (٢).

وهذا الاعتقاد هو نوع من الشرك في الربوبية ، والله تعالى هو الذي بيده النفع والضروه وهو الذي يحي ويميت ومن عنده المرض والشفاء ، فالنفع منه وحده والضرمنه وحده ، ولا يمكن لأحد أن يضر أحد أو ينفعه إلا بإذن الله ومشيئته وقدرته .

ولهذا اعترف إبراهيم الخليل عليه السلام بالربوبية المطلقة لله تعالى فقال الله تعالى علي علي السانه : ﴿ الذي خلقني فهو يهدين \* والذي هويطمني ويستمن \* وإذا مرضت فهو يشفين .. ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الجن آية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء آية ( ٧٨ - 1٨ ) .

وقد نقل ابن خلدون بعض أبياتهم الشعرية وهم يمدحون فيها بعض الأشحاص ومـــن هذه الأبيات الذي سطرها ابن خلدون عنهم:

إذا شئت تحيا في الوجود مع التقى كذي النون (١) والجنيد (٢) مع سر صنعة وفي جمعة أيضاً بالأسماء مثله وفي طائمه سر في هائمه إذا وساعة سعد شرطهم في نقوشها وتتلو عليها آخر الحشر دعوة

وديناً متيناً أو تكن متوصّلا وفي سرّ بسطام (٣) أراك مسربلا وفي اثنين للحسن تكون مكمّلا أراك كما مع نسبة الكل أعطلا وعود ومصطكي بخور تحصّلا والإخلاص والسبع المثاني مرتّللا

اتصال أنوار الكواكب بلعاني لاهي ي لا ظغ لدسع ق صح \_ فوي

وفي يدك اليمنى حديد خاتم وآية حشر فاجعل القلب وجهها هي السر في الأكوان لاشيء غيرها تكون بها قُطبا إذا حدت خدمة سري بها ناجى ومعروف قبله

وكل برأسك وفي دعوة فسلا واتسلسو إذا نام الأنسام ورتسلا هي الآية العظمى فحقق وحصلاً وستدرك أسراراً من العالم العلا وباح بها الحلاج (٤) جهراً فاعقلا (٥)

ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة أن نقلب وجه الآيات والسور ، وأن نقرأها مقلوبة وأن نكرر حروفاً مجردَّة من دون أن تتضمن كلمات لها معان أو مناجاة لله تعالى تصلنا إلى أبواب السعادة كما وصل إليها الحلاَّج .

<sup>(</sup>١) صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام

<sup>(</sup>٢) الجنيد بن محمد بن حنيد البغدادي أبو القاسم توفي سنة ٢٩٧هـ أنظر ترجته في وفيات الأعيان لابـــن خلكـــان ١١٧/١،وحليــة الأوليـــاء . ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي توفي سنة ٢٦١هــ أنظر :ترجمته في طبقات الصوفية ص٦٧،ووفيات الأعيان ٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن منصور الحلاج ،أبو مغيث ،يعد تارة من كبار المتعبدين ،وتارة من زمرة الملحدين اتبعه أناس كثيرون وكان يدَّعي حلول الألوهيـــة فيه قتل في بغداد بسيف الخليفة لمقولاته سنة ٣٠٩هـــ ،أنظر:ترجمته في فهرست ابن الندم ١٩٠/١،طبقات الصوفية ص٣٠٧،تــــاريخ بغـــداد ١١٢/٨.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص٤٩٤.

وهذه الأمور خطرها عظيم وخاصة لدى الأُميين والعوام الذين لم يستنيروا بنور القرآن والسنة ولم يجلسوا في دروس وحلق العلم لأهل السنة والجماعة .

### ج) الاعتقاد في السحرة والكهنة:

تعرض ابن خلدون لقضية الشرك في توحيد الربوبية بمزيد بحث وتفصيل ، من ذلك اعتقاد الكثير من الناس أن للسحرة والكهنة وطلاسمهم تأثير كبير على الخلق في جلب خيير أو دفع ضر.

يقول ابن خلدون: (ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولما يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله تعالى من كواكب أو غيره ،كانت كتبها كالفقودة ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى غير الله وسجود له ،والوجهة إلى غير الله كفر ولهذا كان السحر كفراً والكفر من مواده وأسبابه ..،واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه .

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وجعل سحره في مشط ومشاطة وحف طلعة ودفن في بئر ذروان ،فأنزل الله عز وجل عليه في المعوذتين ومن شر النفاثات في العقد (٢) قالت عائشة رضي الله عنها :فكان لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت ) (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفلق آية ٤.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص٤٨٤.

#### التحليل:

لقد تكلم ابن خلدون عن توحيد الربوبية والشرك فيه ثم ناقش ذلك على ضوء الشريعة الإسلامية ، ونؤكد هنا فنقول : إنه لا يملك النفع والضر أحد غير الله تعالى، بل لا يملك الوصول إلى ذلك أحد من مخلوقاته مهما بلغ في العبادة والكمال لله تعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر ولا حرف ولا عدد إلا بإذن الله تعالى.

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه القضية في كتابه الكريم في أكثر من موضع وأنكر على المشركين اعتقاداتهم في الكواكب والنجوم والأوثان والأصنام والأولياء وغيرهم ، قيال تعالى : ﴿ قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعا ﴾ (١) وقال عنهم: ﴿ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ﴾ (٢) وقال سبحانه على لسان رسله: ﴿ قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ﴾ (٣) وأنكر عليهم سبحانه وتعالى فقال : ﴿ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ﴾ (١)

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة) (٢٠).

وأما دعوى أسرار الحروف والأعداد والكلمات فلا يعتقد بصحتها أهل السنة والجماعة إلاً ما ثبت فيها نص من القرآن والسنة الصحيحة .

ويدخل فيها الكلمات المباركة و الدعوات المأثورة في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة صحتها عن طريق سلسلة الرواة الصحيحة.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٨٨، ويونس آية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد آية ١٦.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم (٩٣٤) في الجنائز ، باب التشديد في النياحَة ، وأحمد في المسند ٥/٣٤٢.

أما غير ذلك من دعوى الوصول إلى السعادة الغائبة عن الناس ومعرفة المستقبل لهم عن طريق الحروف أو غيرها فتلك طريقة مبتدعة باطلة لم يتعرض علماء العقيدة وأصول الدين من أهل السنة والجماعة بشيء من الصحة والقبول أبداً .

وسيكون لنا مزيد بحث في هذا الموضوع في مباحث التصوف إن شاء الله . وأكتفي بهذا القدر .

توحيد الألوهية وموقف ابن خلدون منه

وتحته المسائل التالية:

- مفهوم هذا التوحيد عند ابن خلدون.

- الشرك في توحيد الألوهية وموقفه منه .

#### مفهوم هذا التوحيد عند ابن خلدون:

إذا كان توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد ، بمعنى الإيمان بالله وحده وإفراد جميع أنواع العبادة له ، والاستجابة الكاملة لأوامر الله تعالى وطاعته والاجتناب عرن نواهيه والبعد عن معاصيه ، وهو ما يطلق عليها العبودية الحقة في الدين كله لله تعرالي كما قال سبحانه: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتروا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ (١) ، وقد شرح الأئمة الأعلام حقوق ومقتضيات هذا التوحيد والعبادة.

فالعبادة من العبودية وهي : اسم حامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه مـــن الأقــوال والأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها،ومتابعة الرسول محمد على في كل ما حاء به من عنــد الله تعالى .

أما ابن خلدون فكما سبقت أن ذكرت لم يصنف و لم يخصص في هذا الباب بمسائل منفردة ، شأنه في هذا شأن غيره من المتكلمين ، الذين يترجمون هذه المسائل تحت أركان الاسلام والإيمان وشرائع وأحكام الاسلام عامة أو تحت مسائل علم الكلام خاصة ، إلا أنه يعتقد بكل هذه المسائل ، ويؤمن هما ويدعوا إلى تطبيقها في واقع الحياة كمنهج وشريعة للأمة الاسلامية ، وهذا واضح وصريح من خلال ما كتب في هذا الموضوع فهو يؤكد على نواح مهمة في جانب هذا التوحيد منها :

في تعريف الإيمان: تأكيده أن الإيمان التصديقي والذي يقف عند حد المعرفة لا يكفي مفهومه هنا في باب توحيد الألوهية، ولا يعتلق به، فليس هو الشاهد له ، وإنما هيو لازم من لوازمه ومن مكملاته الأولى وأن الكمال في هذا الباب من التوحيد هو حصول ملكة الطاعة والانقياد ، وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود حل حلاله ، ويفرق بين العلمة بمذا التوحيد وبين العمل به لله تعالى والإخلاص له ، ويضرب الأمثلة النظرية والعلمية لتقريب هذا النوع من التوحيد في الأذهان ، ويستدل بأدلة من الكتاب والسنة في زيادة الإيمان ونقصانه الدالة على حصول هذا النوع من التوحيد وتدرج الناس واختلافهم فيه في صرف أنواع العبلدة كلها لله تعالى من دعاء

وصلاة وصوم وحج وغيرها من أنواع العبادات البدنية والقلبية ، وتقسيمه للإيمان إلى تقرير باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ولكل قسم له عبادة .

<sup>(</sup>١) سورة البينة آية : ( ٥ ) ، وانظر التدمرية لابن تيمية ص ٦٦-٦٩ في نقده لتوحيد المتكلمين ومفهوم العبادة ، شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٨

وبعض العبادات تجتمع فيها الأقسام كلها وتوضيحه لمراتب الدين الثلاث من الإسلام والإيمان والإحسان في صور وأمثلة حسية حتى تتضح في ذهن القارئ .

فالمعتبر عند ابن خلدون - باختصار - هو توحيد الطلب والقصد وعدم التهاون فيه مع الإيمان بتوحيد الربوبية .

يقول ابن خلدون: ( إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط ، الــــذي هــو تصديق حكمي ،فإن ذلك من حديث النفس ،وإنما الكمال فيه حصول صفة منه ،تتكيف هــا النفس .

كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد ، وتفريـغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود ، حتى ينقلب المريد السالك ربانياً .

والفرق بين الحال والعلم في العقائد ، فرق ما بين القول والاتصاف ، وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله ، مندوب إليها ، ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشريعة ، وهو لو رأى يتيماً أو مسكيناً من أبناء المستضعفين لقر عنه ، واستنكف أن يباشره ، فضلاً عن التمسيح عليه للرحمة ، وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة ، فهذا إنما حصل له من رحمة لليتيم مقام العلم ، ولم يحصل له مقسام الحال والاتصاف ، ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من الأول ، وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها ،فمتى رأى يتيماً أو مسكيناً بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه ، لا يكاد يصبر على ذلك ، ثم يتصدق عليه ، كا حضره من ذات يده .

وكذا علمك التوحيد مع اتصافك به ،وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة .

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا فما طلب اعتقده فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عند الاتصاف ، وما طلب عمله من العبادات ، فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقيق بها ، ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو الحصل لهذه الثمرة الشريفة .

قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات : ( جعلت قرة عيني في الصلاة ) (١) . فإن الصلاة صارت صفةً وحالاً يجد فيها منتهى لذته وقرة عينه ، وأين هذا من صلاة الناس ومن رجم ؟ ﴿ فويل للمصلين \* الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ (٢) .

اللهم وفقنا و ﴿ اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين ﴾ (٣) .

فقد نتين لك من جميع ما قررناه ، أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس ينشأ عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة الإيمانية وهو الذي تحصل به السعادة ، وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية ، ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف كلها وينبوعها ، وهو بمذه المثابة ذو مراتب أولها التصديق القلبي الموافق للسان وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب .

فيستتبع الجوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني وهذا أرفع مراتب الإيمان وهو الإيمان الكامل الذي لا يفارق المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) (3).

وفي حديث هرقل ، لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فقال في أصحابه : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال : لا ، قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . ومعناه أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها شأن الملكات إذا استقرت فإنما تحصل بمثابة الجبلة والفطرة ، وهذه هي المرتبسة العالية من الإيمان وهي في المرتبة الثانية من العصمة لأن العصمة واحبة للأنبياء وحوباً سابقاً وهذه حاصلة للمؤمنين ، حصولاً تابعاً لأعمالهم وتصديقهم فبهذه الملكة ورسوخها يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في عشرة النساء ١١/٧،الإمام أحمد في مسنده ٣٦١/٣رقم ١٤٠٢١،والبيهقي في سننه في النكاح ٧٨/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون آية ٤ـــ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة آية ٦-٧

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأثر برقم ٥٧٠٨ وفي الحدود رقم ٦٧٧٢ ومسلم في الإيمان رقم ٥٧ وأبو داود في السنة رقم ٤٦٨٩ والنسائي في السارق ٨٦:٦٤ والترمذي في الإيمان رقم ٢٦٢٧.

وفي ترجمة البخاري ــ رضي الله عنه ــ في باب الإيمان كثيرٌ منه ، مثل إن الإيمان قـولٌ وعمل ، وأنه يزيد وينقص ، وأن الصلاة و الصيام من الإيمان ، وأن تطوع ما بعد رمضان مــن الإيمان والحياء من الإيمان ، والمراد بهذا كله الإيمان الكامل ، وهو فعلي ...) (١).

ويتضح لنا مما سبق أن ابن خلدون يولي لهذا التوحيد أهمية كبيرة إذ هو برهان ودليل الإسلام والشهادتين ، ولهذا بعد أن أشار إلى مدارس توحيد الألوهية ودروسها وأنواعها كالصلاة والصيام والصدقة وسائر الأعمال القلبية من التوكل والخشية والإنابة والرجاء والاستعانة والاستعانة والاستعانة .

#### أركان الإيمان:

ويأتي مرة أخرى فيشرح الإيمان الذي هو بمعنى التصديق الذي هو أول مراتب الإيمان وأن التصديق داخل في مسمى باب الإيمان ، وأن هناك أموراً مخصوصة يجب التصديق بحا فيقول: ( وأما التصديق الذي هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه...، وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق ، إذ التصديق موجود في جميع مراتبه ، لأنها أول ما يطلق عليه اسم الإيمان .

واعلم أن الشارع وصف لنا الإيمان الذي هو التصديق ، وعيَّن أموراً مخصوصة ، كلفتًا التصديق بها بقلوبنا ، واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بها بألسنتنا ، وهي العقائد التي تقررت في الدين ، قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ؟ ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره )) (٢) ا منهم كلامه .

وكثيراً ما نرى في مصنفات ابن خلدون وهو يضرب أمثلة لبيان أنواع توحيد الألوهية من مناجاة الله تعالى وحسن الملجأ إليه تعالى والاستعانة به والاعتصام بحبله ، وينبّه دائماً القضاة خاصة وغيرهم عامة إلى توحيد الله والتوكل عليه والتبرؤ من كل حول وقوة إلا بالله العلي العظيم .

يقول رحمه الله : ( التنبيه الثاني : أن يلجأ إلى الله تعالى في تيسير ذلك \_ أي الحسكم بالعدل والقسط والحق \_ له ويستعينه فيه ، ويعتصم به من حرمانه ، ومن صده ، ويقول عند

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٣٢\_٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان رقم ٨،والتومذي في الإيمان رقم ٢٧٣٨،وأبو داود في السنة رقم ١٩٥٥. المعدمة ص ٢٠٦٠.

نهوضه لذلك بعد قراءة آية الكرسي ( اللهم إني أعوذ بك أن أضلَّ أو أُضلَّ ، أو أزلَّ أو أُزلَّ ، أو أُزلَّ ، أو أُظلَم ، أو أجهل أو يُجهل علي ) (١) .

ويكرر ذلك ونحوه ويكثر من قوله: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (٢).

ويستحضر أنه انتصب خليفة الله العظيم في الحكم بين عباده، ولينفذ أحكام الله تعالى لا أحكم ع غيره في خلقه وعبيده هو سبحانه .

ويشهد أنه بمرأى من الله تعالى ومسمع ،ويؤكد ذلك بتلاوة قوله تعالى: ﴿ويستحلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ (٣) ويكثر من الحوقلة (٤) والحسبلة (٥) ، ويرغب في الوعد الكريم بإقساطه الجميل ، فمحبة الله تعالى تكل الألسن عن وصف ربحها وعظم شأنها كقوله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ،فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ، وأقسطوا إن الله يجب المقسطين ﴾ (٥) .

وقد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى نفى الإيمان لمن لم يحكَّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ، ويرضى ويسلم بما قضى من غير حيف وقصور ) (٧).

ويرى أيضاً أنَّ من أنواع التوحيد الطلبي خشية الله في الغيب والشهادة ، وكلمة الحق في الرضا والغضب وحزاء ذلك النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع ،ولذة النظر إلى وحه الله تعالى (^).

ويذهب ابن خلدون أيضاً في تفصيل الأمور التي كلفنا بها الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بهوالذي هو سبب نجاتنا بعد الموت ومن هذه الأمور:

١) اعتقاد تتريه الله تعالى في ذاته عن مشابحة المحلوقين ، ويستنبط هذا المعنى من قوله تعالى:
 ﴿ لم يلد و لم يولد ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الدعوات ،باب ٣٤ ج٥ص٤٥٥، وقم ٣٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحوقلة :هي لا حول ولا قوة إلاَّ بالله ،أو الذكر انظر القاموس المحيط ١٣٧٤مادة (حوقل).

<sup>(</sup>٥) الحسبلة :هي حسبنا الله ونعم الوكيل انظر القاموس المحيط ١٢٧٢ (حسبل)

<sup>(</sup>٦) مزيل الملام ص١٠٤ ــــ ١٠٦ بتصرف الآية من سورة الحجرات آية ٩.

<sup>(</sup>٧) مزيل الملام ص٩٨.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ص ١٥٠.

وقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال ﴾ (٣) .

وقوله تعالى : ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ (٤) .

وقوله تعالى : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ (٥).

٢) اعتقاد تتريه صفاته تعالى عن صفات النقص والتي هي صفات كمال لدى المخلوقين .

كما قال تعالى : ﴿ وما مسنا من لغوب ﴾ (٦) .

وقوله أيضاً : ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ (٧) .

٣) اعتقاد توحيده وألوهيته تعالى .

- ٤) اعتقاد أنه عالم قادر وأفعاله شاهدة لكماله في الإيجاد والخلق.
- ه)اعتقاد أنه مريد وإلا لم يخصص شيء من المخلوقات ومقدر لكل كائن ، وإلا فالإرادة
   حادثة .
  - ٧) اعتقاد أنه يعيدنا بعد الموت ثم يكون البقاء السرمدي الذي لا يزول ولا يتغير .
- ٨) اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء يوم القيامة وعذابها بالعمل والطاعة لله وللرسول.
- ٩) اعتقاد أن الجنة للطائعين ، وأن النار للعاصين معدَّة ومرصدة ، وأنهما مخلوقتان موجودتان .

ثم يقول بعد هذا: (هذه أمهات العقائد الإيمانية ، معللة بأدلَّتها العقلية ، وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة ، وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء ،وحققها الأئمة..)(^).

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى آية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل آية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم آية ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات من.

<sup>(</sup>٦) سورة ق آية ٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية ٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) المقدمة ص٤٣٤\_٤٣٤.

### الشرك في توحيد الألوهية وموقفه منه:

اعتبر ابن خلدون أن من توجه إلى غير الله بسؤال الرزق أو التدبير أو التصريف أو الحياة أو الولد أو الغنى أو العز أو طلب من غيره تعالى العون والمدد في جلب نفع ، أو دفع ضر غير قادر هوادفعه عن نفسه فضلاً عن أن يدفعه عن غيره ، أو طلب منه أن يحكم له في معاملات وشئونه بحكم لم يتزله الله في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى وهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة .

ولا يصبح به المرء مؤمناً (عنده) لأنه صرف ما كُلُّف به لغير الله تعالى ويفصل الكلام في هذا المجال ويعدد أنواع الشرك من السحر والسجود لغير الله تعالى ومن الاحتكام لغير الله تعالى ومن إدَّعاء علم الغيب وغير ذلك من أنواع المخالفات.

يقول ابن خلدون: (وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشعوذة، وجعلته كله باباً واحداً محظوراً لأن الأفعال إنما أباح لنا الشارع، منها ما يهمنّا في ديننا الدي فيه صلاح أخرتنا أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا، ومالا يهمنا في شيء منها حذرنا منه. فإن كان فيه ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع حرّمه علينا.

ويلحق به الطلسمات لأن أثرها واحد ، كالنجامة التي فيها من الضرر باعتقاد التأثير ، فتفسد العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير الله ، فيكون حينئذ ذلك الفعل محظوراً على نسبته في الضرر ، وإن لم يكن فيه ضرر، فلا أقلَّ من تركه قربة إلى الله تعالى ، فإن من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ، فجعلت الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة باباً واحداً لما فيه مسن الضرر ، وخصه بالحظر والتحريم ) (١).

هذا وقد تكلم ابن خلدون في شرك الألوهية إجمالاً في مواضع كثيرة مثل:

- ارتداد العرب البربر عن دينهم بعد دخولهم منه مرات عديدة وسبب ارتداده أن الإيمان والإسلام لم يتمكن من سويداء قلوبهم ،ومازالت أفكار ومبادئ الجاهلية معلقة في أذهالهم وصدورهم (٢).

- وكذلك شرك المتصوفة دعاة الحلول والاتحاد وأهل الكشف وغيرهم ، وادعاؤ هم الغيب وكثرة ضلالاتهم للقم التي سنتكلم عنها بالتفصيل (٢) .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٥٦٣.

それいとれ いらしずったい(ヤ)

- شرك الحكم الذي يدخل فيه أهل الجاه والسلطان في الغش والخداع والتزوير وتغيير وتبديل أحكام القرآن الكريم والسنة ،وكثرة قبول الشفاعات والوساطات ،والسكوت علي أنواع الظلم وأعظمها الشرك بالله قال تعالى: ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ (١).

وهذا إن دلَّ فإنما يدل على مقدرة ابن خلدون وشخصيته العلمية وخاصة في جـــانب التوحيد واهتمامه بهذه الأمور دليل واضح على صحة معتقده وتبرئه من شرك أو شبهة تخــدش التوحيد .

وما أشرنا إليه يدل على هضمه وفهمه لهذا التوحيد بنوعيه الربوبية وهو الذي يطلـــق عليه هو توحيد الإثبات والمعرفة للذات الإلهية ، والألوهية الذي هو الطلب والقصد والامتثال والتطبيق للشرائع والحدود وسائر الأحكام والتكاليف المنصوصة بأدلة الكتاب والسنة والجماعة لذا نراه يشدّد في الحكم وشرك العصبية والقبلية القائم على القهر والظلم والاستبداد ويطالب بحكم الإسلام والشريعة في جميع أحوال الدولة الإسلامية ،ويعدد السياسات إلى أنواع ثلاثـــة سياسة عقلية قوامها أفكار الناس ونتائج عقولهم في سياسة عقلية تحريم النور في أكثر الأحيان وسياسة الملك الطبيعي القائم على حظوظ النفس والكثرة والنعم ،وسياســـة دينيــة شــرعية مفروضة من عند الله تعالى الذي يعلم أحوال البشر وما يصلح لهم (٢).

وسنأتي لمزيد من التفصيل في هذه القضايا في فصول قادمة من الرسالة إن شاء الله تعالى، وننتقل الآن إلى المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٣٦٣ـــ٢٦٥، والآية من سورة لقمان آية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المقدمة ص١٧٧ــ١٧٨.

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات وموقف ابن خلدون منه.

## وتحته مطلبان :

المطلب الأول: موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات.

المطلب الثاني : التحليل والتعقيب .

# المطلب الأول: موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات

## وتحته المسائل التالية:

- المحكم والمتشابه عند ابن خلدون.
- نشأة الفرق الكلامية في هذه المسائل عند ابن خلدون .
  - مدى متابعته للمتكلمين في هذا الشأن .
  - خلاصة آراء ابن خلدون في باب الأسماء والصفات .

#### تمهيد

الحديث عن توحيد الأسماء والصفات من المسائل التي أثارت جدلاً واختلافاً كبيرين بين المتكلمين والفلاسفة من جانب وبين المتكلمين فيما بينهم من جانب آخر ، ومن المعلوم أن هذا النوع من التوحيد قد وردت أدلته في الكتاب والسنة تعريفاً به سبحانه وتعالى ، ودعوة منه لعباده أن يدعوه ويناجوه ، قال تعالى : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ (١).

وإذا كان الله تعالى قد سبح نفسه عما يصفه به بعض الناس ، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات كما قال تعالى: ﴿ سبحان الله عما يصفون وإلا عباد الله المخلصين ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ﴾ (٣).

فإن المتأمل في كتب العقائد يجد مباحث طويلة في هذا الشأن ،ويحق لنا أن نسأل ما موقف ابن خلدون من تلك المسائل ؟ وخاصة أنه كتب في العقيدة الشيء الكثير وتناول موضوعاتها بالبحث والدراسة . فمن أين يستمد منهجه في فهم الأسماء والصفات ؟ وهل دراية واطلاع شامل في هذا الموضوع ؟ وخاصة في تاريخ نشأة الفرق الكلامية بناءً على اختلافهم في مثل هذه المسائل وغيرها .

وحتى يمكن التعرف على آراء ابن خلدون قسمت عناصر هذا الموضوع إلى مسائل منفصلة نبحث فيها مواقفه من خلال الأسطر القادمة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آية ١٦٠، ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات آية ١٨٠ -١٨٢ .

#### موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات:

عرفنا فيما سبق أن ابن خلدون تولى كرسي الحديث في أيام وجوده في مصر وأنه كـــان يـــدرس موطأ الإمام مالك وكتب الصحاح والسنن وغيرها من كتب السنة والفقه والتفسير .

وعلى هذا فهو قد مر بالتأكيد على كتب وأبواب التوحيد والإيمان والاعتصام بالكتاب والسنة والقضاء والقدر والحكمة والتعليل وغيرها من أبواب ومسائل الاعتقاد لاسيما المسائل التي أثارت حدلا بين الفرق الكلامية من جانب وبينها وبين المحدثين والفقهاء من جانب آخر .

وقد تناول ابن خلدون هذه القضية انطلاقا من قول الله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب) (1). وقد استنبط من الآية - حسب أقوال الصحابة والتابعين وأئمة التفسير معاني في الحكم والمتشابه ، وأن الثناء من الله تعالى كان على المؤمنين الذين يعملون بالحكم ويؤمنون بالمتشابه مع اعتقادهم أن الكل من عند الله تعالى .

#### المحكم والمتشابه (۲):

لقد ناقش ابن خلدون أراء الذين تكلموا عن المتشابه والمحكم ، وأن منهم من فسره بأنه الساعة وأشرا طها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانية وأمثال ذلك من الحروف المقطعة ، ومنهم من قال إنه الوحي والملائكة والروح والجن وأحوال القيامة والجنة والنار والدجال والفتن وأشراط الساعة . إلا أن الجمهور لا يوافقو هم لاسيما المتكلمون ، ولم يبق من المتشابه إلا الصفات التي وصف الله بما نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وقيد ابن خلدون هذه الصفات بقيد وهو مما يوهم ظاهره نقصا أو تعجيزا .

ويعلل ابن خلدون عدم موافقتهم هذا قائلا: ( وإذا تقررت أصناف المشتبهات على مــا قلنـاه فلنرجع إلى اختلاف الناس

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٧.

<sup>(</sup>۲) انظر تعريف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للمحكم والمتشابه في كتاب التدمرية ص ١٠٥ – ١٠٥ حيث بقول: (القرآن كله محكم وبعضه الإتقان ، فقد سماه الله حكيما، أما المتشابه فهو المتماثل) وهذا صحيح ، ويقصد بالمحكم هنا الإحكام العام وإلا فالقرآن بعضه محكم وبعضم متشابه كما قال تعالى (كتاب أحكمت آياته) هود /١، و قوله (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني) الزمر/ ٢٣، وقوله (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) آل عمران / ٧، قال الامام الزرقاني: (ولا تعارض بين هذه الاطلاقات الثلاثة لأن معني إحكامه كله أنه منظم رصين متقن متين ، لا يتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي كأنه بناء محكم ...، ومعني كونه كله متشابه أي أنه يشبه بعضه بعضه الحكامه وحسنه ...) مناهل العرفان ج٢/٦٦١-١٩٩٩ وقد أسهب وفصل في معاني ومراد المحكم والمتشابه ونقل نقولات كثيرة عسن السلف والتابعين ، لا يسع الوقت والمكان سرده هنا ، وانظر معناهما عند المتكلمين في التعريفات للحرجاني وهو قريب من هذا المعني ص ٢٥٣٢٦٣٠.

فيها فأما ما يرجع منها على ما ذكروه إلى الساعة وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانية وأمثال ذلك ، فليس هذا \_ والله أعلم \_ من المتشابه ، لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا غيره وإنما هي أزمنة لمحادثات أستأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه ، والعجب ممن عدها من المتشابه ، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فحقيقتها حروف الهجاء وليس ببعيد أن تكون مرادة .

وأما الوحي والملائكة والروح والجن فاشتباهها من خفاء دلالتها الحقيقية لأنها عير متعارفة ، فجاء التشابه فيها من أجل ذلك ، وقد ألحق بعض الناس بما كل ما في معناها من أحوال القيامة والجنة والدجّال والفتن والشروط وما هو بخلاف العوائد المألوفة ، وهو غير بعيد إلا أن الجمهور لا من المتشابه إلا الصفات التي وصف الله بما نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه مما يوهم ظاهره نقصاً أو تعجيزاً ) (1).

وعلى هذا فإن ابن خلدون لا يقبل أقوال الذين تحدثوا في أصناف المتشابه المات الي أشرت إليها وإنما يرتضي بما ذهب إليه جمهور المتكلمين من أن المقصود من المتشابه هو الصفات الإلهية التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهرها نقصاً أو تعجيزاً بالنسبة للذات الله عز وجل.

فهل يصح أن يعتقد المسلم ويوهم نفسه بأن في صفات الله ما يوهم ظاهرها النقص ؟ وحاصة أن السلف وعلى رأسهم الصحابة الأجلاء لم يعتقدوا ولم يدخل لهم هذا الوهم ؟

وسنرى أن موقف ابن خلدون من الإيمان بهذه الصفات كما جاءت بها النصوص يتنق تماماً مع مذهب الأشاعرة وقد يتفق أو يعارض ما ذهبت إليه المدراس الكلامية الأخرى .

### ٢) منشأ الخلاف بين الفرق في مسألة الصفات عند ابن خلدون :-

قبل أن يتكلم ابن خلدون عن تاريخ نشأة الفرق الخائضة والمذاهب المختلفة الي خرجت من جراء البحوث والدراسة في موضوع الأسماء والصفات يبدأ بمقدمة عن الآيات القرآنية التي وردت فيها الأسماء والصفات وعن وجوب الإيمان بما وأن الرسول وصحابت من بعده آمنوا بما وفسروها على ظاهرها ، وأن هناك آيات أخرى توهم التشبيه إما في النات أو في الصفات ويوضح مذهب السلف فيها بألهم غلبوا أدلة التريه لكثرتما ووضوح دلالتها

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٤٢، وانظر تعريف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للمحكم والمتشابه في كتابه التدمرية ص ١٠٥ – ١٠٥ حيث يقول : (القسسرآن كله محكم بمعنى الإتقان ، فقد سماه الله حكيمًا، أما التشابه فهو التماثل ) .

واستحالة وقوع التشبيه فيها وألهم آمنوا بما وأقروها كما جاءت من غير تعريض لتأويلها ولا لتفسيرها .

يقول في هذا الشأن: (إن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتتريه المطلق، الظاهر الدلالة من غير تأويل في أي كثيرة، وهي سلوب كلها صريحة في بابما فوجب الإيمان ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها ثم وردت في القرآن الكريم آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات، فأما السلف فغلبوا أدلة التتريه لكثرتما ووضوح دلالتها، وعلموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله تعالى، فأمنوا بما ي تعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول الكثير منهم: أقرؤها كما حاءت، أي آمنوا بألها من عند الله تعالى، ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن يكون ابتلاء فيجب الوقوف والإذعان له ..) (١).

ثم بعد هذا الإخبار عن مذهب السلف في الأسماء والصفات كما يراه ابن خلدون ، يستطرد في بيان اختلاف الناس في هذا الموضوع فيقول :

( وشذَّ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات ، وتوغلُّوا في التشبيه :-

أ \_ ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملاً بظواهر وردت بذل فوقعوا في التحسيم الصريح ، ومخالفة آي التتريه المطلق لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار ، وتغليب آيات السلوب في التتريه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنها غنية ...

ج \_ ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء ، ألف المتكلمون في التتريه.

د \_ نحدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التتريه في آي السلوب فنفوا صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها ، لما يلزم ذلك من تعدد القديم ، وهو مردود

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٣٤.

بأن الصفات ليست عين الذات ، ولا غيرها وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر لأن معناه سبق الإرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأحسام وهو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ ، وإنما هو إدراك للمسموع أو المبصر ، وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر و لم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس ، فقضوا بأن القرآن مخلوق ، وذلك بدعة صرح بها السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة ، ولقنها بعض الخلفاء عن أثمتهم ، فحمل الناس عليها ، وخالفهم أئمة السلف محمثل الإمام أحمد بن حنبل وفتنته المشهورة — فاستحل لخلافهم أموال كثير منهم ودماؤهم .

هـــ وكان ذلك سبباً لا نتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد، دفعاً في صد هذه البدعة، وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بين الطوق ونفى التشبيه، وأثبت الصفات المعنوية، وقصر التريه على ما قصره عليه السلف فأثبت الصفات الأربع المعنوية السمع والبصر والكلام والقائم بالنفس بطريق العقل والنقل ورد على المبتدعة في ذلك كله، وتكلم معهم فيما مهدوه لهذا البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح، وكمل العقائد في البعثة وأحوال الميعاد والجنة والنار والثواب والعقاب وغيرها) (۱). وهو في أثناء حديثه عن المعتزلة والأشعرية ذكر رجالات الفرقتين حسب التسلسل الزمني فقدم الأقدم ثم أتبعه عن جاء بعده من الخلف. أما الإمام الأشعري فقد أيّـــد مذهبهم بالحجم الكلامية وأثبت الصفات القائمة بذات الله تعالى العقلية.

#### ٣) مدى متابعة ابن خلدون للأشعرية في هذا الباب:

بعد أن ذكر تاريخ الفرق في الأسماء والصفات بدأ يذكر الخلاف الذي حسدت بسين السلف والأشعرية في قضايا الصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه مثل صفات السمع والبصر والكلام واليد والقدم والترول والإستواء وغيرها ، يتبين لنا مدى متابعته لهم وفيما يلي أغرض باختصار بعض آرائه في هذا الجانب :

أ) صفة الكلام: يرى ابن خلدون أن المتكلمين يثبتون صفة الكلام وإن أرهم ظاهر الصفة النقص
 بالصوت والحرف الجسمانيين ودليلهم على جواز الإثبات أنه كان للعرب مدلول آخر لصفة

<sup>(</sup>١) المقدمة .ص ٤٣٥، ٤٥ گوللأهمية يرى البعض أن ابن خلدون لم يذكر اسم أحمد بن حنبل ، فقد ذكره المؤلف في باب كشف الغطـــاء عــن المتشابه من الكتاب والسنة ص ٤٤٥ بقوله ( وتورع الامام أحمد بن حنبل ...) ، وهنا قد ذكرت اسمه لتوضيح مسألة فتنة خلق القرآن والتي مــن أجلها عذب وابتلي وافتتن فصبر على ذلك و لم يستعمل ألفاظ التورية كما فعل غيره من العلماء .

الكلام غير الحروف والأصوات ، وهو ما يدور في الخلد والكلام حقيقــــة فيــه دون الأول ، فأثبتوها لله تعالى وانتفى إيهام النقص ، وأثبتوا هذه الصفة قديمة ، عامة التعلق بشأن الصفـــات الأخرى .

وصار القرآن اسماً مشتركاً بين القلم بذات الله تعالى ، وهو الكلام النفسي ، والمحدث الذي هو الحروف المؤلفة والمقروءة بالأصوات ، فإذا قيل قلم ، فالمراد الأول ، وإذا قيل مقروء مسموع فلدلالة القراءة والكتابة عليه ، وتورع الإمام أحمد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث عليه لا أنه لم يسمع من السلف قبله من يقول أن المصاحف المكتوبة قديمة ، ولا أن القراءة الحارية على الألسنة قديمة ، وشواهدها محدثة ، وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه .

## ب ) صفتا السمع والبصر:

وأما السمع والبصر: فإن ابن خلدون يسلك في طريقة إثباتها لله تعالى على منهج الأشاعرة فيقول: ( وأما السمع والبصر وإن كان يوهم إدراك الجارحة ، فهو يدل أيضاً لغه على إدراك المسموع والمبصر ، وينتفي إيهام النقص حينئذ لأنه حقيقة لغوية فيهما ) (١).

بمعنى أنه يجوز الحقيقة اللغوية لمعنى السمع والبصر على صفتي السمع والبصر الإلهية .

ج) الصفات الخبرية والاختيارية ودعوى (التأويل والمجاز) وموقف ابن خلدون منها: يقول ابن خلدون فيها بالتفصيل:

( وأما لفظ الاستواء والجيء والترول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتها على طريقة العرب حيث تتعنيذ حقائق الألفاظ ، فيرجعون إلى المجاز كما في قوله تعالى: ﴿ يريد أن ينقض ﴾ ) (٢).

وهنا نلاحظ تناقضه مع الصفات الاختيارية بعكس ما قال في الصفات العقلية في دعواه الحقيقة اللغوية .

ويدافع ابن خلدون عن المذهب الأشعري مع الاعتراف بأنه مخالف للسلف في التفويض قائلاً: ( وحملهم على هذا التأويل ، وإن كان مخالفاً لمذهب السلف في التفويض أن

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٥٤٤، سورة الكهف آية ٧٧.

جماعة من أتباع السلف وهم المحدثون والمتأخرون من الحنابلة ارتبكبوا في محمل هذه الصفـــات فحملوها على صفات ثابتةٍ لله تعالى مجهولة الكيفية فيقولون في ﴿ استوى على العرش ﴾ (١).

نثبت له استواءً بحيث مدلول اللفظة ، فراراً من تعطيله . ولا نقول بكيفيته فراراً مـــن القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب ، من قوله : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ سبحان الله عمًّا يصفون ﴾ (٣) .

ولا يعلمون من ذلك ألهم ولجوا من باب التشبيه في قولهم بإثبات الاستواء والاستواء عند أهل اللغة إنما موضوعه الاستقرار والتمكن وهو حسماني ، وأما التعطيل الذي يشتعون بإلزامه ، وهو تعطيل اللفظ فلا محذور فيه ، وإنما المحذور في تعطيل الآلة وكذلك يشتعونه بإلزام التكليف عما لا يطاق وهو تمويه ، لأن التشابه لم يقع في التكاليف ثم يدعون أن هذا مذهب السلف وحاشا لله من ذلك .

وإنما مذهب السلف ما قررناه أولاً من تفويض المراد بما إلى الله ، والسكوت عن فهمها وقد يحتجون لإثبات الإستواء لله تعالى بقول مالك : ( إن الإستواء معلوم الثبوت لله ) وحاشله من ذلك ، لأنه يعلم مدلول الاستواء .

وإنما أراد أن الاستواء معلوم من اللغة وهو الجسماني ، وكيفيته أي حقيقته لأن حقلئق الصفات كلها كيفيات ، وهي مجهولة الثبوت الله .

وكذلك يحتجون على إثبات المكان بحديث السوداء وأنما لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟ وقالت في السماء فقال: أعتقها فإنما مؤمنة .

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها الإيمان بإثباتها المكان لله تعالى ، بل لأنها آمنت بما حاء به من ظواهر ، أن الله في السماء ، فدخلت في جملة الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه . والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النافي للافتقار ، ومن أدلـــة السلوب المؤذنة بالتتريه ، إذ الموجود لا يكون في المكانيين .

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون آية ٩١.

ثم طردوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين والترول والكلام بالحرف والصوت ويجعلون لها مدلولات أعم من الجسمانية ، ويترهونه عن مدلول الجسماني منها .

وهذا شيء لا يعرف في اللغة وقد درج على ذلك الأول والأخر منهم ، ونافرهم أهـــل السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية ورفضوا عقائدهم في ذلك ..) (١).

### د ) موقفه من التجسيم:

ويذهب أيضاً لشرح بعض آراء المجسمة في القضية فيقول: (وأما المجسمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسمية ،وألها لا كالأحسام ولفظ الجسم لم يثبت في منقول الشرعيات وإنما حراهم عليه إثبات هذه الظواهر ، فلم يقتصروا عليه ، بل توغّلوا وأثبتوا الجسمية ، يزعمون فيها مثل ذلك .

والجسم في لغة العرب هو العميق المحدود وغيره كالقائم بالذات والمركب من الجواهر وغير ذلك من اصطلاحات المتكلمين التي يردون بما غير المدلول اللغوي ، فلهذا كان الجسمة أوغلوا في البدعة بل والكفر حيث أثبتوا لله وصفاً لم يرد في كلامه ولا كلام نبيه ..) (٢).

ثم يختم حديثه قائلاً: ( فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف والمتكلمين والسنة والمحدثين والمبتدعة من المعتزلة والمحسمة بما أطلعناك عليه وفي المحدثين غلاة يسمون المشبهة لتصريحهم بالتشبيه..) (٣).

### ٤ ) خلاصة رأي ابن خلدون في الأسماء والصفات :

نخرج من العرض السابق بنقاط مهمة تحدد لنا آراء ابن خلدون في الأسماءِ والصفــــات وهي كالتالي:

- ١) ينهج ابن خلدون منهج الأشاعرة في إثبات الأسماء والصفات عامة الواردة في الكتاب
   والسنة .
- ٢) يثبت ابن خلدون لله تعالى الأسماء والصفات العقلية السبعة وهي العلم والحياة والإرادة
   والقدرة والسمع والبصر والكلام على حقيقها ويؤول في بقية الصفات .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٤٤٧.

- ٣) ــ يذهب ابن خلدون إلى إثبات التعلقات، ومدركاها من صفات الإرادة والقدرة والسمع والبصر للمسموعات والمبصرات والكلام الخلدي النفسي و تعلقاها القديمة والحادثة .
- ٤) يثبت الجحاز في الصفات الخبرية والاختيارية كالعينين واليدين واللسان والاستواء والوجه
   والعلو والفوقية والترول وغيرها .
- م) ــ يثبت التأويل في الأسماء والصفات وهو تأويل وصرف معاني الألفاظ من المعنى الراجح
   إلى المعنى المرجوح من غير قرينة شرعية عوعلى غير عَواعداً تُمك السن .
- تا على أتباع السلف من الحكدثين والحنابلة على إثباهم جميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة ويتهمهم بالتشبيه والتحسيم والحشو مع أن أئمة الحديث وأتباع السلف يتبرون من المشبهة والجسمة والحشوية الذين بالغوا في الإثبات والنفى .
  - ٧) \_ ردّه على مقولة الإمام مالك بن أنس ( بأن الاستواء معلوم ) وعدم قبوله لها .
- ٨) ردّه لمعنى الفوقية لله تعالى والمعلومة من مقولة المرأة التي أشارت إلى أن الله في الســـماء والنص القرآني يشهد بذلك ﴿ يُخافون ربحم من فوقهم ﴾ (١).

هذه أهم النقاطالتي نستطيع أن نقف عليها من خلال ما كتبه ابن خلدون في مجال الأسماء والصفات وما ألقى باللائمة على أهل الحديث، ودافع عن مذهب المتكلمين الذين اسماهم بمتكلمي السنة وإن كانوا مخالفين للسلف، وتأويلهم الصريح والعلني للصفات العقلية الاختيارية وفيما يلي أستعرض أدلة القرآن والسنة وآراء العلماء وأرجح الحق الموافق للدليل النقلي والعقلي.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٥٠ .

# المطلب الثابي : التحليل والمناقشة

## وتحته المسائل التالية:

أولاً: مناقشة قضية عدم دخول التشبيه في الصفات العقلية ودخولها في الصفات الأخرى

ثانياً: دعوى التأويل والجاز للصفات الاختيارية والخبرية وموقف السلف منها

ثالثاً: نتائج أبحاث المتكلمين وعاقبة أمرهم.

#### التحليل والمناقشة:

السنة والجماعة وبين الأشاعرة ؟

قبل أن أدخل في تحليل ومناقشة آراء ابن خلدون فإنني أضع هذه التساؤلات بين يـــدي ابن خلدون وأحاول الإحابة عليها بعد ذلك .

فهل يصح أن نثبت بعض الصفات دون البعض حتى لو وردت في الكتاب والسنة ؟ وما المقياس الذي يصح به إثبات الصفات على حقيقتها لله تعالى وما لا يصح ؟ ثم ما سبب وجود الاختلاف بين أتباع السلف من أئمة الحديث وأتباعهم من أهــــل

وعلى أي أساس بني كل فريق رأيه وعلى أي نوع من الأدلة يعتمدون عليها في الإثبات والنفي ؟

وإذا كان العقل والأدلة العقلية لها دور في الخوض والإجابة على التساؤلات والشبهات التي ترد على الذهن عند ورود مثل هذه الصفات والأسماء ، فهل يصح قبولها والاعتماد عليها أم لا ؟ مع أن عقول الناس تتفاوت في الإدراك فما يراه بعضهم يختلف عليه عقول الآخرين فمن يكون الحكم بينهم ؟

ثم هل صحيح أن باب الأسماء والصفات يعد من باب المتشابهات وليس مــن بـاب الإحكام وإذا كان هذا هو الصواب فكيف نتعبد الله تعالى بأشياء معانيها ومفاهيمها متشــابهة والله يأمرنا أن نتعبده بها ، وقد وردت أدلة في الكتاب والسنة تثبت صحتها في مناحاة الرسول على لم وأمره لأمته بذلك ؟ فيا ترى مع من الحق في هذه المسائل ؟ وفيما يلي أحاول أن أجيب على هذه التساؤلات بالتحليل والبيان فأقول :-

## أولا: مناقشة قضية عدم دخول التشبيه في الصفات العقلية ودخولها في الصفات الأخرى:

هل يدخل التشبيه والتحسيم في مذهب متكلمي الأشاعرة لدى إثباهم الصفات العقلية ومتعلقاها ؟ أم لا ؟

لقد ثبت لدينا مما أثبتناه من بعض نقولات ابن خلدون السابقة أنه يميل إلى مذهب ومعتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات الذين يثبتون لله تعالى الصفات العقلية السبعة ويثبت أيضا متعلقاتها الحادثة والقديمة ويثبت أيضا صفات الخلق والتكوين والرزق والتدبير ويجعل تحدد تلك

الأفعال من الأمور الاعتبارية التي لا تقتضي مدحا ولا ذما ، وأمـــا بقيـــة الصفـــات الخبريـــة والاختيارية فإنهم يؤمنون بما لأن الشرع جاء بما ثم يدخلون فيها الجحاز والتفويض .

ولهذا فإنني لا أدخل معه في تفصيلات عميقة متأصلة لنقد المذهب الـــذي يعتقـــده في الأسماء والصفات فهذا له مكان آخر والذي يهمنا هنا موقف ابن خلدون من هذه المسائل فــهو بلا شك يعدها أولا من قضايا وموضوعات المتشابه وليس بالحكم الذي نهى الشارع الولــوج والدخول والتعمق فيه ويكفي في ذلك مجرد الإيمان المجمل وتفويض المعاني والكيفيـــات إلى الله تعالى .

ولكن بحكم أن ابن خلدون مع غزارة علمه ووضوح منهجه وشدة تمسكه بالكتاب والسنة وحرصه الدائم على التزام عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في أغلب المسائل العقدية والشرعية إلا أنه شذ هنا عنهم واختلف معهم في هذه القضية .

و لعله لم يطلع على كتب الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية والحافظ الذهبي والمقدسي، وغيرهم ممن عاصرهم ومن سبقهم من المصنفين العدول الذين نالوا شهرة عظيمة لسابق فضلهم وعلمهم وتقواهم وإخلاصهم وقدرة فائقة في هضم وتأصيل المسائل الشرعية (النقلية والعقلية) وكيف أنهم شرحوا هذه القضايا ووزنوها بميزان الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي لا يخالف النقل أو التأويل الصحيح، فإنني لأحل هذا ألتمسس له العذر ولمثله ممن تعاطف ومال إلى عقيدة الأشاعرة في هذه المسائل خاصة وفي غيرها عامة وهذا غاية اجتهاده سواء أكان ذلك عن علم وبصيرة أم متابعة للأغلب والأكثر جماعة وعددا.

ولا يمنع ذلك من أن أبين الوجه الصحيح الذي سار عليه جمهور أهل الحديث وأتباعهم من أئمة الفقه والدين ومن هنا سيكون لي مع ابن خلدون الأسئلة التالية وأضع الجواب لها لأنه قد وضع إحابة فيما كتب حسب علمه فادعى أن المحدثين مشبهة ومجسمة لإثباتهم الاستواء والترول والعين والوجه والساق والقدم واليدين على حقيقتها من غير تمثيل ولا تأويل ومن غير تعطيل ولا تحريف، وقال بأن هذا عين التعطيل والتحريف الذي هو عنده أنه مجاز.

فأقول أولا: أليس فيما يثبته الأشاعرة من الصفات السبع وأسمائها ومتعلقاتها القديمـــة والمحدثة ما يقتضي التشبيه وتعطيل المعني الصحيح؟ ثم أليس فيها ما يفيـــد ويقتضــي المعــني

اللغوي؟ كما قال ذلك ابن خلدون عن أهل الحديث لما أثبتوا معاني سائر الصفات ونفوا في ها الكيفية وفوضوا علمها إلى الله ؟

طبعاً يقول المتكلمون <sup>(1)</sup> : إن هذا الإثبات خاص لله تعالى من غير اعتقاد مشابحة للمخلوق والذي يسمونه بالناعت المخصص أي أن الصفة والاسم لما خصص وأطلق لله تعالي فقد اتخذ طابعاً معيناً ومميزاً يستحيل فيه التشبيه بغيره .

و بهذا قالت المعتزلة أيضاً لما أثبتوا لله تعالى ذاتاً مجردة عن الصفات فقيل لهم أن هذه الذات تقتضي المشابحة مع الذوات الأخرى فقالت المعتزلة: نحن نثبت لله تعالى ذاتاً لها طابعها وما يميزها عن بقية الذوات .

وهنا نرجع فنقول: إن كانت هذه الصفات السبيح. قديمة ويصح ثبوتها لله تعالى لأنهـــا عقلية ويستحيل في العقل وجود إله لا يتصف بهذه الصفات مع أن المخلوقات متصفة بها علـــى الحقيقة ؟

إذاً أليس في إثباتهم للصفات القديمة ما يقتضي فيها المشابحة للمخلوقات ؟ مع موافقتهم العقل ومخالفتهم له في بقية الصفات ؟

<sup>(</sup>١) أنظر : رسالة الدكتور عبدالعزيز .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ص ٥٤٣ - ٥٦٩ ، والتمهيد للباقلاني ص ١٤٩ ، وأصول الدين للبغدادي ص ٢٧ ، لمع الأدلمة للجويني ص ٩٤ ، شرح المقاصد للتفتازاني ج ٢ ص ٤٨ ، وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ١٩٣ ، وأساس التقديس له ص ١٩٥ ، الإرشاد الأقدام للشهرستاني ص ١٠٤ ، وأساس التقديس له ص ١١٥ ، الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ص ١٧ - ١٨ ، الاقتصاد في الإعتقاد للغزائي ص ١٠ - ١١ ، القول المين في مسألة التكويسين للشيخ إبراهيسم الكوراني ص ٥ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٣٧٣ ، حاشية الخيالي على النسفية ( بحموعة الحواشي البهية ) ج ١ ص ١٣٠ ، حاشية العصام على النسفية ( مجموعة الحواشي البهية ) ج ٢ ص ١٩١ حاشية قول أحمد الخيالي ، شرح مقدمات السنوسي لإبراهيم بن أبي الحسسن البناني ط ١ / ١٩٠٤ ص ٤٤ ، شرح البيحوري على الجوهرة المسماة تحقة المريد على جوهرة التوحيد ، مطبعة الأميريسة ١٩٦٧ م ص ٩٨ ، البناني ط ١ / ١٩٠٤ ص ٤٤ ، شرح البيحوري على الجوهرة المسماة تحقة المريد على جوهرة التوحيد ، مطبعة الأميريسة ١٩٦٧ م ص ٩٨ ، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ١ ص ٢٧ ، وأنظر مراجع المعتزلة : شرح للأصول الخمسة للقاضي عبد الجسار ص ٤٤ - ٥ و١ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي عبد الجبار ص ٢٦ - ٧٠ المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ج ٧ ص ١٣٧ .

بالتأكيد سوف يقولون إن العقل أساس التكليف والعقل لا يدرك إلهاً غير متصف بهذه الصفات التي تجعل الإله حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً بصيراً متكلماً .

ونقول لهم :كذلك العقل يستحيل عليه أن يدرك إِلها لا يرحم ولا يسخط ولا يغضب على عاصي ولا يرضى على المطيع بناء على قولهم ، وإلا فإن أتباع السلف يقدمون النقل في مثل هذه الجحالات ثم يسلمون بمقتضى النقل .

ويقولون: نحن نثبت لله تعالى جميع أسمائه وصفاته سواءً اكانت عقلية معنوية أم حبرية اختياريةً أم فعليةً ذاتيةً قائمةً بنفسه أم متعدية إلى غيره على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل فمعاني الأسماء والصفات معلومة في اللغة لأن الله تعالى خاطبنا بالعربية فنحن نفهم معنى اليد، والترول، والاستواء ولكن لا ندرك كيفية تلك الصفات وكنهها فنفوض الكيف إلى الله تعالى .

أما المعاني فهي معلومة من لدن الرسول ﷺ وصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان مع دلالات اللغة العربية والقرينة الشرعية .

و إلا فكيف يفهم المسلمون معاني الأسماء والصفات ويناحون الله تعالى بما ويختارون منها ما يناسب كل حادثة أو بلية أو نعمة تعترضهم في الحياة ؟

فكيف يدخلون التأويل في الصفات العقلية أو صفات المعاني فيخالفون السلف الذين لم يتعرضوا لتأويل الصفات وإنما آمنوا بما وأمروها كما جاءت ثم يلقون باللائمة على أهل الحديث الذين لم يدخلوا في التأويل إلا بمعنى التفسير أو ما يؤرل إليه الأمر أو الحقيقة أو لبيان فساد تأويلات المتكلمين للصفات العقلية والاختيارية والخبرية ؟

وإلا فأهل الجديث ليس من شألهم التوغل في التعمق في تفسير حقائق الأسماء والصفات الآ إذا أرغمهم المحالف لهم وذلك من جهة إحراج معاني الألفاظ ودلالاتما ثم تفويضهم الكيف إلى الله تعالى .

وكذلك كيف تحوزون لأنفسكم معرفة الصفات العقلية والفعلية والاختيارية والخبرية من حيث دلالاتما اللفظية وبهذا المسلك تُدخلون كل من فسر الصفات ولا تعتبرون ذلك مشابحة مع صفات المخلوقين والحوادث ، ثم إذا أثبت بعض أئمة الحديث كالبخاري ومشابحة

وكبار التابعين ومن بعدهم من الحفاظ وغيرهم بأدلة وقرائن شرعية صريحة سميتم ذلك تشبيهاً وحشواً.

فلا يؤولون اليد بمعنى النعمة مع ثبوت دلالتها في الألفاظ المطلقة ، ولا يقولون لـــلإرادة ميل القلب إلى فعل شيء أو تركه ،كما لا يقولون في الغضب هو غليان دم القلـــب لطلــب اللانتقام .

إذاً لم يتكلم السلف وأتباعهم في تفسير معاني الصفات إلاّ لمّا صرف المتكلمون معاني تلك الصفات من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح من غير قرينة شرعية أو لغوية .

وأتباع السلف لا يقولون إن معاني الصفات والأسماء الإلهية كصفات وأسماء ومعاني المخلوقين حاشا لله تعالى ، لكن يثبتون النص مع العلم لمعناه وتفويض الكيف إلى الله ،مع نفي المماثلة والمشابحة بالمخلوقات والفرق ظاهر بين أتباع السلف من المحدثين والحنابلة وبين المجسمة أتباع الجهم بن صفوان وغيرهم من الحشوية والمشبهة .

# ثانياً: دعوى التأويل للصفات الاختيارية والخبرية وموقف السلف منها:

سأورد بعض الإحابات للأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة في هذه المسائل ونتعرف من خلالها مواقف السلف وردهم للمخالفين لهم بالأدلة النقلية .

قال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل من بعض تلاميذه عن الأحاديث التي تروى في نـزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، وأن الله تعالى يضع قدمه ... ومثلها فأجابهم قائلاً: ( نعلم ونؤمن ونصدق بها ، ولا كيف ، ولا نرد فيها شيئاً ، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحيحة ، ولا نرد على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله ، ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية (ليسس كمثله شيء وهو السميع البصير ) (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ١١.

ولا يبلغ الواصفون صفته ، وصفاته منه ، ولا نتعدَّى القرآن والحديث ، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ، ولا نتعدَّى ذلك بل نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ، ولا نزيل صفة من صفاته ) (١) .

ويقول الحافظ محدث الشام أبو بكر أحمد بن الخطيب (٢): (أما الكلام في الصفات: فإن ما رُوي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف رضي الله عنهم إثباها، وإحراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم، فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والفصل إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر فيه، والأصل في هذا أن الكلام في النات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وحود لا إثبات أبنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات الله تعالى النفسه ولا نقول إنما حوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي الجوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتما لأن التوقيف ورد بما، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ (٢).

وقوله تعالى : ﴿ وَ لَمْ يَكُنَ لَهُ كَفُواً أَحِدُ ﴾ (٤) .

ويقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي: (إن أحببت يا عبد الله الإنصاف، فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم أنظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذهب السلف، فإما أن تنطلق بعلم، وإما أن تسكت بحلم، وودع المراء والجدال، فإننا على أصل صحيح وعقد متين، من أن الله تقدس اسمه لا مثل له، وإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة ..) ثم أورد نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجارية حين سألها: أين الله .? فقالت في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها

<sup>(</sup>١) دم التاؤيل لابن قدامة ص٢٢، تحقيق بدر البدر ،الدار السلفية الكويت ط/٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>٢) صاحب التصانيف الكثيرة ومن مواليد سنة ٣٩٢هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص آية ٤، وانظر تذكرة الحافظ للإمام الذهبي ج٣/١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص آية ٤،وانظر تذكرة الحافظ للإمام الذهبي ج١١٤٢/٣.

فإنها مؤمنة ، قائلاً : (وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول في السماء ففي الخبر مسألتان :

إحداهما : شرعية وهي قول المسلم :أين الله ؟

وثانيتهما: قول المسنول في السماء. فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم) (١).

وقال الحافظ حماد بن زيد البصري (٢): ( إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله ، ومقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله عرز وجل في السماء وأن الله على العرش ، وأن الله فوق سماواته ، وأنه يترل إلى السماء الدنيا وحجتهم على ذلك النصوص والآثار ) .

و إذا قالت الجهمية : إن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة ، تعالى الله عن قولهم بل هو معنا أينما كّنا بعلمه .

أو قال متأخرو المتكلمين: إن الله تعالى ليس في السماء ، ولا على العرش ، ولا على السموات ولا في الأرض ، ولا داخل العالم ، ولا خارج العالم ، ولا هو بائن عن خلقـــه ولا متصل بهم ، وجميع هذه الأشياء صفات الأجسام ،والله تعالى متره عن الجسم .

قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك ، ونقول مــا ذكرناه ، اتباعـاً للنصوص وإن زعمتم ما زعمتم ، ولا نقول بقولكم ، فإن هذه السلوب نعوت المعدوم ، تعالى الله حل حلاله عن العدم ، بل هو موجود متميز موصوف بما وصف به نفسه ،من أنـه فـوق العرش بلا كيف...) (٣) .

<sup>(</sup>١) مختصر العلو للحافظ الذهبي اختصار الألباني ص٨١، المكتب الإسلامي ط١٤٠١/١هـــ بيروت .

<sup>(</sup>٢) هو : حماد بن زيد ابن درهم البصري أبو إسماعيل شيخ العراق في عصره حافظ ، ولد سنة ٩٨ هــ بالبصرة وتوفي بما سنة ١٧٩هــ وكـــــان ضريراً يحفظ ٤٠٠٠ حديث حرج أحاديثه الأئمة الستة ، أنظر تذكرة الحفاظ ١: ٢١١ ، تمذيب التهذيب ٣ : ٩ ، الأعلام ٢ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) السنة الإمام أحمد بن حنبل ص٩-١٥ العلو للذهبي ص١٤٦٠.

وقال العلامة: إسحاق بن راهويه <sup>(۱)</sup>: ( إنما يكون التشبيه إذا قال يد مثل يـــدي ، أو سمع كسمعي ، فهذا تشبيه ، وأما إذا قال كما قال الله : يد وسمع وبصر فلا يقول كيــف ، ولا يقول مثل ، فهذا لا يكون تشبيها .. ) <sup>(۲)</sup> .

ثم إذا كان ابن خلدون لا يرى الصحة فيما ذهب إليه الإمام مالك بن أنسس بأن (الاستواء معلوم) أي معلوم معنى الاستواء في اللغة: وهو العلو والارتفاع والاستقرار وأن الإمام لم يقصد هذا المفهوم فليعلم أن هذه المقولة نقلت عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ، وعبد الرحمن بن فروخ المشهور بربيعة الرأي وغيرهم والحادثة صحيحة كما نقلها الإمام الدارمي في الرد على الجهمية وكما نقلها أيضاً الإمام اللالكائي (٣) والإمام المقدسي (٤) والصابوني (٥).

ثم هناك نص آخر صريح للإمام مالك بأن الله في السماء:

قال الإمام مالك بن أنس: (الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء ) (٦).

أما مقولة أم المؤمنين أم سلمة فقد أخرجها الإمام اللالكائي فقال: سئلت أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ فقالت: ﴿ الكيف غير معقول والإقرار به إيمان ، والجحود كفر ﴾ .

ثم هذا دليل واضح وصريح من موافقة ابن خلدون على مذهب أتباع السلف مـــن ابــن المحدثين وأتباعهم بعد أن فر عنهم في إثبات المعاني وتفويض الكيف وهذا الإثبات مـــن ابــن خلدون في هذا الجانب وفراره من إثبات الإستواء بمعناه اللغوي لأنه حسماني ، وقد وقع فيــه هنا لما أثبت المعاني اللغوية للصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه وهي أيضاً معان حسمانية فكأنه يدور في حلقة مفرغة ففر من المحذور خشية التشبيه ثم وقع فيه عن طريق التتريه . وهكذا أغلب

<sup>(</sup>٢) العلو للذهبي ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،ج١ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ذم التأويل للمقدسي ص١٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: عقيدة السلف لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوين ص٢٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر:الشريعة للإمام الآجري ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللاكائي ص٦٦٣، والذهبي في العلو ص٦٥.

الأشاعرة فما يثبتونه في الصفات العقلية يلزمهم به أهل السنة فيما نفوه في الصفات الخبريـــة ، لأن العلة واحدة وهي المشابحة فما من موجود إلا والصفات الحقيقية والخبريـــة والاختياريــة والذاتية تقوم عليه .

أما ابن خلدون فقد اعتقد بالشبيه ولأجل ذلك قال : ( مما يوهم ظاهرها التشبيه ) فقد خالف السلف ، ثم وافقهم من غير أن يشعر بذلك بعد أن وقع في التشبيه وتعطيل معاني الأسماء والصفات .

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وأفسد من ذلك ما يسلكه نفا الصفات أو بعضها ، إذا أرادوا أن يترهوه عما يجب تتريهه عنه مما هو من أعظم الكفر ، ويقولون لو اتصف بحذه النقائص والآفات لكان حسماً أو متحيزاً وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات ، فإن هذه الطريق لا يحصل بما المقصود لوجوه :- أحدها : إن وصف الله تعالى بمذه النقائص والآفات أظهر فساداً في العقل والدين عن نفي التحيز والتجسيم .

الوجه الثاني : إن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتحسيم والتحيّز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التحسيم ، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحداً ، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد وهذا غاية الفساد .

الوجه الثالث : إن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال والحجه الثالث : إن هؤلاء ينفون صفات الكمال والحجه التالم على فساد هذه الطريقة .

الوجه الرابع: ران سالكي هذه الطريقة متناقضون ، فكل من أثبت شيئاً منهم ألزمه الآخر بما يوافقه يوافقه فيه من الإثبات ، كما أن كل من نفى شيئاً منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي ، فمثبتةالصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم فإنًا لا نعرف موصوفاً بالصفات إلا جسما قالت لهم المثبة:

وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم: ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجوداً حياً عالماً قادراً إلا جسماً فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن، وقالوا لهم: أنتم أثبتم حياً عالماً قادراً بلا حياة ولا علم ولا قدرة ،وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل.

ثم هؤلاء المثبئة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصف بالإستواء والترول والإتيان والجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك ، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم .

قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصغتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم، فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين.

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريق الله فاسداً لم يسلكه أحد من السلف والأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً ، بل هذا هـــو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة)(١).

وبقيت نقطة أخرى أشار إليها ابن خلدون وهي إتمامه للمحدثين والحنابلة الذين رفضوا التأويل في الصفات بألهم لم يفهموا موقف السلف وإن السلف في زعمه قد عمدوا \_ إلى نوع من التأويل والتشبيه بالأحسام في هذه الصفات حين صرفوا الألفاظ التي يوهم ظاهرها شيئاً من التشبيه .

فأقول: أليس فيما تثبتونه من الصفات العقلية وأحكامها ومشتقاتها، تشبيه بالأحسام فإذا قلتم: ليس هناك أدبى تشبيه بالأحسام وإنما هي على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى.

فنقول لكم حينئذ فكذلك أهل السنة والجماعة وسلف الأمة وأتباعهم يثبتون لله تعالى جميع الأسماء والصفات عقليةً كانت أو خبرية أو اختيارية على حقيقتها على ما يليق بجلل الله

<sup>(</sup>١) التدمرية ، تحقيق محمد عودة السعودي ص ١٣٦ـــ ١٣٦ بتصرف .

ثم من أين دخل عليهم الوهم في أن ظواهر الاستواء واليد والعين والساق والترول تقتضي المشابحة ، ولم يدخل عليهم ذلك الوهم في ظواهر السمع والبصر والحياة والعلم والكلام والإرادة والقدرة ؟ أليست هي صفات قائمة بالخلق كالصفات الخبرية ؟

فيقولون : إن العقل لا يثبت الوهم في الصفات العقلية .

فيقال لهم: وكذلك العقل والنقل لا يثبت الوهم في جميع الأدلة للصفات والأسماء الواردة في الكتاب والسنة ، وإلا لسبقنا إليها السلف وهم أعرف الناس بذلك وأعلمهم وأحكمهم .

أما: إن كنتم تخافون من أن الصفات الاختيارية وقضية تجددها وأن بما صفة التغسير وهذا تشبيه صريح بالمحلوق فنقول لكم: فلماذا إذاً أثبتم التعلقات القديمة والحادثة لصفات السمع والبصر والكلام؟ فهل كل ما يسمعه مستقبلاً إلى يوم القيامة وفي الجنة وفي النار كلها تعلقات قديمة أم هي تنجيزية حادثة؟ وهل كل كلامه قليم أزلى أم فيه متجدد حادث؟

إذًا ما فررتم منه في التتريه وقعتم فيه هنا في إثباتكم تحدد الكلام والرزق والخلق والسمع والبصر وتجدد التخصيص في الإرادة وفررتم من التصريح بذلك إلى القول بأنها أمور اعتبارية .

ونرجع ونقول ما هو المنهج الصحيح الذي سار عليه السلف وأتباعهم في هذا السبيل؟ لنضرب لذلك مثلاً فنأخذ بعض الصفات فننظر كيف فسرها السلف وأتباع الحديث وكيف يفسرها هؤلاء المتكلمون:

نأخذ مثلاً: صفة الترول

وقد علمنا دليله في السنة (١) وعلمنا أيضاً تأويل الأشعرية والمتكلمين بأنـــه نــزول رحمتــه أو ملائكته أو أمره .

فيقال لهم: المستقرئ لمعاني الترول في القرآن يجدها على ثلاثة أقسام: القسم الأول: نزول مقيد من عند الله تعالى كقوله تعالى: ﴿ تتريل الكتاب من الله ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر:حديث نزول الله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا في صحيح البخاري ٣٨٩/١٣ في التوحيد برقم ٧٤٩٤ ومسلم برقـــم ٧٥٨في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في أخر الليل .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية ١.

القسم الثاني: نزول مقيد من السماء كقوله تعالى: ﴿ وأنزلنا من السماء ماءً طهورا ﴾ (١) القسم الثالث: الترول المطلق الغير مقيد بمبدأ الترول كقوله تعالى: ﴿ هـو الـذي أنـزل السكينة ﴾ (٢) ، وكقوله: ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ﴾ (٤) وهذا الترول المطلق قد فسره البعض بأنه بمعنى جعل أو خلق وسواء أصح هذا أم هذا فإن العرب تقصد من معنى الترول الذي لا يكون إلا من علو ، وإنزال الحديد غالباً الم يكون من أعالي الجبال وإنزال الأنعام إما من أصلاب الآباء إلى بطون الأمهات ، وإما من بطـون الأمهات إلى الوحود الخارجي وكلها فيها معنى الترول من علو إلى أسفل ، ومما يؤكـد هـذا أن العـرب الوحود الخارجي وكلها فيها معنى الترول من علو إلى أسفل ، ومما يؤكـد هـذا أن العـرب الرستعمل الترول فيما خلق من السفليات ، فلم يقل أحد أنزل النبات أو أنزل المرعى .

أما نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا فقد فهمنا معناه في لغة العرب بأنه من علو إلى أسفل والواحب في هذا إثبات فعل الترول لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته نزولاً حقيقياً لا على المجاز من غير أن نلتزم منه خلو العرش أو الحركة أو اختلاف ساعات الليل من مكان إلى آخر ، فإن هذه الالتزامات إنما تصدق في المخلوقات ومن كان داخل العالم والله تعالى متره عن المخلوقات وصفاقم ، وهو بائن من خلقه ليس في داخل العالم بذاته ولا يجويه العالم ولا يتعاقب عليه الليل والنهار ... (٥) .

ومما يدل على بطلان تأويل النزول بنزول أمره أو ملائكته أو رحمته أن هذا النزول عام يحدث في كل وقت ، والملائكة تنزل الرحمة والأمر من عند الله في كل وقت ، أما نزول الرب سبحانه فإنه محدد مخصص في وقت معين وهو جوف الليل الآخر وذلك كل ليلة وينتهى هذا النزول إلى السماء الدنيا .

كذلك مما يدل على بطلان تأويل الترول بالخشوع والرقة بأن ذلك حاصل للعبــــد في الأرض، والترول ليس إلى الأرض وإنما إلى السماء الدنيـــا

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد آية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر آية ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع الفتاوي ج٥\_ص٣٢١\_٣٦٦\_٣٨٦\_٣٩٧.

ملكاً لما استطاع أن يقول من يستغفرني ...، فإنه لايستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله . إلى أخر هذا الكلام الذي ليس مكانه هنا (١) . وهكذا في بقية الأسماء والصفات .

فليس كل أهل الحديث وأتباعهم والمثبتين للأسماء والصفات حشوية مشبهة أو مجسمة فيجب أن نفرق بين أهل السنة والجماعية فيجب أن نفرق بين أهل السنة والجماعراض والأشعرية الذين قاسوا صفات الله تعالى بصفات الأحسام والمعاني القائمة بها مرن الأعراض والحوادث ثم نفوا عن الله تعالى صفاته لما اعتقدوا شبهة التشبيه ولوثة التمثيل في قلوبهم وعقولهم وأفكارهم .

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعيض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم، فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقض في النفى .

وكذا تناقضهم في الإثبات ، فإن من تأويل النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه...، وهذا الكلام لازم في العقليات وفي تأويل السمعيات فإن من أثبت شيئاً ونفى شيئاً بالعقل ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزم فيما أثبته ، ولو طولب في الفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقاً ) (٢).

ثم يقال لهم أيضاً: كيف تقولون بالتأويل وبالمجاز في الصفات الفعلية ثم تثبتون الصفات العقلية على حقيقتها دون تأويل أو قول بالمجاز والعلة فيها واحدة ؟

وهذا ما سار إليه ابن خلدون في باب الأسماء والصفات فذهب - مثلاً - إلى القول بأن الإستواء معلوم من جهة معناه اللفظي وهو الإستقرار ، والاستقرار لا يكون إلا للأجسام ولهذا ينكر على أهل الحديث ذلك ويؤكد أن مالك بن أنس ما أراد إلا هذا المعنى اللغوي وكذلك للرأة التي أشارت إلى السماء سلمت بما هو ظاهر من الله في السماء فيقال له كذلك إثباتكم

<sup>(</sup>١) انظر: كتب السلف في هذا الشأن مثل شرح حديث الترول لابن تيمية ص٩٩ــــ١١،والرد على الجهمية للدرامـــي ص٣٦،موافقـــة صريـــح المعقول لابن تيمية ٢/ص٣ـــــ٤ـــــ١١،ومختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ص٣٦٣ــــ٩٥.

<sup>(</sup>۲)بحموع الفتاوي ج٣ص٢٦

السمع والبصر والكلام الخلدي القائم بالنفس المأخوذ من لغة العرب هو أيضاً تـــاويل لمعنه حسب مدلوله اللفظي وهذا هو التشبيه وهو عين التأويل، والسلف لا يقولون بمثل هذا التـاويل وإنما يضعون هناك شروطاً للتأويل فليس كل تأويل له دلالة لغوية مقبولة عند السلف بل لابــد من قرينة ودلالة شرعية ولهذا فالتأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :-

تأويل : بمعنى تفسير وبيان ومثله قوله تعالى : ﴿ هل ينظرون إلاّ تأويله ﴾ ، وقولـــه : ﴿ هِلْ ينظرون إلاّ تأويله ﴾ ، وقولـــه : ﴿ هِلْ ينظرون إلاّ تأويله ﴾ ، وقولـــه :

وتأويل: بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينه لغويـــة وهـــذا وهو التأويل الذي لايقبل في الصفات ثما اعتقده المتكلمون وأخذوا به .

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ (٣) ، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ، ولفظ التأويل قد صار بتعدد مستعملاً في ثلاثة معان :

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتكلمين أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به ، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات .

الثاني: إن التأويل بمعنى التفسير ، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القــــرآن ، كما يقول ابن حرير ومجاهد .

الثالث : إن التأويل : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام .

فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام وهو الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله ، والتأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج .

ومنه قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقــول في ركوعــه وسجوده : ( سبحانك اللهم ربنا و بحمدك ، اللهم اغفر لي ) يتأول في القرآن تعني قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ( ٧ ) .

﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره ﴾ (١) ، فتأويل ذلك ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة بما لها من حقائق الصفات ) (٢).

# ثالثاً: نتائج أبحاث المتكلمين وعاقبة أمرهم:

وأستطيع أن أقول إن إدخال علم المنطق والكلام على مسائل وموضوعات الإلهيات في إثبات وجود الله تعالى وأسمائه وصفاته أدخلت الأمة في متاهات كثيرة حيث شبهت وقاست صفات الله وأسماؤه وأفعاله بالعلم الحادث والجواهر الفردة والأجسام ثم نفوا عن الله تعالى الجهة والتحيز والأفعال الاختيارية وكثيراً من معاني الصفات الخبرية مع أن الإمام أيا الحسن الأشعري قد أثبت في كتابه الإبانة كثيراً من هذه المعاني على معتقد السلف .

فيقول في الاستواء: (ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وحل مستو على العرش) (٣).

ولعل هذه الاختلافات الكثيرة في هذا الباب كانت من نتائجه المهمة اختلاط مسائل العقيدة بالفلسفة وعلومها العقلية والتي تقدم الظنون العقلية على الأدلة النقلية والتي سميت فيما بعد بعلم الكلام وأصبحت تتناول مباحث الإيمان والتوحيد بعيداً عن منهج القرآن والسنة وآثار السلف الصالح مستخدمين مكالها وبدلاً عنها أدلة الحدوث والإمكان وصفات الجواهر والأعراض من التحيز والافتقار وغيرها.

ثم عدم اتفاقهم بعضهم مع بعض فكل متكلم يرى ما لا يرى غيره فتجدهم مختلفيين فيما بينهم متزعزعين شاكين لا يعلمون أين الصواب وأين الصحيح ؟

ولم يكن يحدث هذا إلا لما هجروا أقرب الطرق الموصلة إلى اليقين فتاهوا وضلوا وأضلوا وكانت أمثية أحدهم بعد خوضهم تلك البحور والتي لم تذهب ظمأهم وعطشهم فتمنك وا أن يموتوا على كأس الإيمان الصافي حتى لو كان إيماناً كإيمان عجائز نيسابور.

ولقد سطر التاريخ عن فطاحلة المتكلمين ندمهم وخطأهم في فساد طريقهم فعبروا عما في نفوسهم في أواخر حياتهم وننقل شيئا عن بعضهم هنا :

<sup>(</sup>١) سورة النصر آية ٣.

<sup>(</sup>۲) التدمرية ص ٩٠ – ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الإبانة للأشعري ص٣١.

فهذا الشيخ الأشعري المتكلم أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب (نهاية الإقدام في علم الكلام ) المتوفى سنة ٤٨هـ يقول بأنه لم يجد عند الفلاسفة و المتكلمين إلاَّ الحيرة والندم:

لَعَمـرْي لَقــَدْ طُفْــتُ ٱلْمَعاهِدَ كُلهَّــا وسيِــرَّتُ طــرفي بين تَلكَ الْمـعالِــمِ فَلَمْ أَر إِلاَّ واضــــعاً كــفَّ حــا ئرٍ علــي ذَقِــنٍ أَو قارعاً سِــنَّ نــِادمِ (١)

وقال الإمام الجويني: (يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام ، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلخ ما اشتغلت به ) ، وقال عند موته: (لقد خطت البحر الخضَّم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ، ودخلت في الذي نهوني عنه ، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته ، فالويل لابن الجويني ، و ها أنا ذا أموت على عقيدة أمى ، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور ) (٢).

ونحى الإمام الغزالي عن الاشتغال بعلم الكلام وعدم بحث مسائل الدين عن طريقه ، فلقد انتهى الخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ، ثم أعرض عن تلك الطرق ، وأقبل على أحساديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، فمات وصحيح البخاري على صدره ، يقول رحمه الله : ( فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم أو مباح أو مندوب ؟ ...فمن قائل إنه بدعة وحرام ، ومن قائل إنه فرض على الكفاية أو على الأعيان ، فإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الجديث من السلف ، وإن قلت : فمالمحتار عندك ؟ فأقول : فيه منفعة ومضرة ، فأما مضرته فإنسارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم ، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ، ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق ، وله ضرر في اعتقاد البدعة ، ...، وأما منفعته فقد ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق ، وله ضرر في اعتقاد البدعة ، ...، وأما منفعته فقد ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف . وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ولعل الناس أعداء ما جهلوا ، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ، ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه بيالك أن الناس أعداء ما جهلوا ، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ، ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه المي منتهي درجة المتكلمين ، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى علم الكلام ، وتحقق أن الطويق إلى منتهي درجة المتكلمين ، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى علم الكلام ، وتحقق أن الطويق إلى حقائق المعوفة من هذا الوجه مسدود ... ) ش.

فلماذا يشنع ابن خلدون - وغيره من المتكلمين - على المحدثين وقد اتبع طريقتهم في كثير مـــن مسائل العقيدة ؟ لا ندري ما هو السبب الحقيقي ؟ إلا أن نقول لعله لم يطلع على كتب من تناول هـــذه المسائل من أهل قرنه الذي عاش فيه الذين لم يهملوا أدلة العقل ولا النقل مثل الامام ابن تيمية وابن قيــم الجوزية والذهبي وابن كثير وغيرهم ، وما سر عودهم للحديث والقرآن عند قريمم للوفاة في آخر حياهم ؟

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٦٩.

ولقد جاء الخبر عن الفخر الرازي صاحب التصانيف الشهيرة في المذهـــب الأشــعري والذي لخصه ابن خلدون وسماه لباب الحصل في أصول الدين انتهى الأمر به إلى أن كتــب في كتابه أقسام الذات:

غاية إقدام العقول عقال وأرواحنا في وحشة من حسومنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا فكم قد رأينا من رجال ودولة وكم من حبال قد علت شرفاتما

وغاية سعي العالمين ضلال وحاصل دنيانا أذى ووبال سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا رحال فزالوا والجبال جبال (١)

فماذا ينتظر بعد هذا ابن خلدون من المتكلمين الذين أخطأوا فيما ذهبوا إليه من إثبات الصفات السبع على حقيقتها وإطلاق المحاز على بقية الصفات الأخرى وإعراضهم عن القرآن والسنة بتأويلات عقلية بعيدة عن منهج السلف .

يقول شارح العقيدة الطحاوية: (والحق أن ما دلّ عليه القرآن فهو حق وما كان باطلاً لم يدل عليه . والمنازعون يدَّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه - وهو الاستدلال بالعقل وتقديمه على النقل - وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفيفة ، فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين ، لا تقدرون على سده ، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي ، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته أوّلناه ، وإلاّ أقررناه! قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي ؟

فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع.

ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأحساد!

ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى ، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى ، وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام ويلزم حينئذ محذوران عظيمان :

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٠.

أحدهما: ألا ننفي شيئا من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدّعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه ، فيؤول الأمر إلى الحيرة والمحذور .

الثاني: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول إذ لا يوثق بـــأن الظاهر هو المراد ، والتأويلات مضطربة .

فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما نبأ الله به العباد ، وخاصية النبي هي الإنباء ، والقرآن هو النبأ العظيم ، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد ، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل على قبوله . وإن خالفته أولوا وكمذا فتح على الأمة باب الزندقة نسأل الله العافية ..) ثم يقول : ( فالواحب أن ينظر في هذا الباب أعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نفاه الله ورسوله نفيناه ، والألفاظ التي ورد كما النص يعتصم كما في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ، ولنفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباقا ، فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان المعنى صحيحاً قبل ، لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة ، مع قرائن تبين المراد .. ) (1).

ومع هذا فإن ابن خلدون لما وقف ضد المشبهة فقد وافق السلف وأتباعهم من أهل السنة والجماعة الذين اشتد نكيرهم عليهم القائلون بأن الله جسم وأنه جثة وأعضاء ، وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلاً فيحتاج إلى بيان ذلك ، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حداً ، وأنحسم لا يحدون شيئاً من صفاته .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٨.

قال أبو داؤد الطيالسي: (كان سفيان (۱) وشعبة (۲) وحماد بن زيد (۳) ، وحماد بـــن سلمة (٤) وشريك (٥) وغيرهم لا يحدّون ، ولا يشبهون ، ولا يمثلون ، يروون ، ولا يقولـــون كيف ، وإذا سئلوا قالوا بالأثر ) (٦) .

وإذا كان الحنفية قد اختصموا مع الإمام البخاري في مدينة بخارى كما يزعهم ابن خلدون نتيجة لإثبات البخاري الأسماء والصفات على حقيقتها وتشمل الصفات العقلية والاختيارية والخبرية فليس هذا من بدع القول ، بل إن الإمام أبنا حنيفة النعمان قد أثبت هذه الصفات ، فقال في الفقه الأكبر : (له يد ووجه كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفه ، بلا كيف ولا يقال أن يده قدرته ونعمته ، لأن فيه إبطال الصفة) انتهى (٧) .

فليس المتكلمون وأتباعهم بأفضل من عمر بن الخطاب القائل رضي الله عنه لما قال: (يا أيها الناس الهموا الرأي في الدين ، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي احتهاداً ، فوا الله ما آلو عن الحق ، وذلك يوم أبي جندل ، والكتاب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة ، فقال اكتبوا ( بسم الله الرحمن ) فقالوا: ترانا صدقناك فيما تقول ؟ ولكنك تكتب باسمك اللهم ، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبيت ، حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تراني أرضى وتأبى أنت ) قال : فرضيت ) (^).

<sup>(</sup>۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من مضر أبو عبدالله أمير المؤمنين في الحديث ولد بالكوفة سنة ٩٧هـ فسكن مكة والمدينة ومـــات بالبصرة سنة ١٦١هـــ من مصنفاته ( الجامع الكبير والجامع الصغير كلاهما في الحديث أنظر طبقات ابن سعد ٢ : ٢٥٧ ، تهذيب التهذيب ٤ : ١١١ ، الأعلام ٣ : ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو: شعبة بن الحجاج البصري من أئمة رجال الحديث حفظاً ودراية وتثبتاً ولد سنة ٨٦ هــ بواسط وتوفي بالبصرة سنة ١٦٠هــ، قال عنه الإمام أحمد: ( هو أمة وحده في هذا الشأن ) . وقال الشافعي : (لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ) ، من مؤلفاته ( الغرائب في الحديث ) أنظر: تمذيب التهذيب ٤ : ٣٣٨ ، الأعلام ٣ : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سبق ترجمته ص .

<sup>(°)</sup> هو : شريك بن عبدالله بن الحارث النحعي ، عالم بالحديث فقيه ، ولد سنة ٩٥هــ بالبصرة وتوفي بالكوفة سنة ١٧٧هــ أنظــــر : تذكــرة الحفاظ ١ : ٢١٤ الأعلام ٣ : ٦٦٣.

<sup>(</sup>٦) شوج العثيرة العلما وية من ١٨٠

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في الكبير ١٦/١ ، وابن حرّم في الأحكام ٤٦/٦ من طريق علي بن عبد العزيز ، ثنا يونس بن عبيد الله العميري ، ثنا مبارك بن فضاله عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر عن عمر ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٩/١ .

وقال أيضاً رضي الله عنه السنة ما سنَّه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ مستنداً له من و د الأحداديث الصحيحة فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وأراءهم ، وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بقوله: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ تلبيساً منه وتدليساً وفهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ورسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام ، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين ثم استدلوا على بطلان ذلك بر ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ تحريفاً للنصيين ، ويصنفون الكتب ويقولون : هذا من أصول دين الإسلام الذي أمر الله وجاء من عنده ، ويقربوون كتريراً من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر معناه الذي بينه الرسول ، وأخبر أنه معناه الذي أراده الله ) (١).

ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع ويكفينا ما سبق من تحليلات حول قضية تأويل الأشاعرة للصفات الاختيارية والتي تبناها ابن خلدون .. حيث آمن بها وفوض العلم والمعنى إلى الله تعالى وأدعى المحاز في تلك الصفات مع أن السلف لم يقولوا بذلك بل أثبتوها كما جاءت على حقيقتها ولم يعتقدوا التشبيه ولم يدخل في أذهاهم أن ظواهرها توهم التحيز والجهة والمماثلة بالحوادث والأحسام والجواهر الخفردة وصفاتها الذاتية والعرضية لأنه لم يرد مثل هذا عن الصحابة والتابعين ولا تابع التابعين ، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة (٢).

ولما ظهرت هذه الآراء من هذه الفرق هيأ الله تعالى لهذه الأمة أئمة أعلاما يجدون حقائق هذا الدين كلما اندرست معالمه منهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله حيث وضع قواعد وأصول مهمة لفهم الأسماء والصفات وإثباتها على حقيقتها على مراد الله وعلى مراد رسول الله على فما أحسن فهم هذه الأصول واتباعها .

وننتقل إلى الفصل الرابع .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر الصواعق المرسلة للحافظ ابن القيم الجوزية ص ٢٣١ – ٢٩٠.

## الفحل الرابع: مسائل النبوة والولاية

وتحته مباحث :

المبحث الأول : الوحي

المبحث الثاني : دلائل النبوة

المبحث الثالث: مدارك الغيب

المبحث الرابع: الولاية وكرامات الأولياء

#### تمهيد:

إذا كنا قد انتهينا مع ابن خلدون من مسائل التوحيد وناقشنا ما كتبناه فيه ، فإننا نبحث معه هنا في الشق الآخر من كلمة التوحيد ألا وهو شهادة أن محمدا رسول الله على ، واقصد بذلك عرض رأيه في مسائل النبوة ودلائلها على صدق الرسالة ومعجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وهل في إمكان الرسول معرفة الغيب ؟ وعاهوقفه مم المعزات ؟

وهل يرتقي إلى إدراك الغيبيات وأسرارها وخفاياها كل من اتصف بالاستقامة والتقوى والإحسان من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين ؟ وما موقف ابن خلدون من مدعي علم الغيب؟ كالسحرة والمنجمين والكهان ونحوهم ؟ وهل في استطاعتهم فعلا إدراك المغيبات عن البشر كما يزعمون ؟ وإذا جرى شيء من الخوراق على أيدي بعض الناس فما حكم ذلك ؟ وميت تعتبر الأمور الخارقة كرامات ؟ ومتى تعتبر من طلاسم الشياطين والجن والإنسس والمشعوذين وكيف يمكن التفريق بينها ؟ .

ثم ما حكم الشارع في كرامات الأولياء والصالحين وهل أمستمرة ودائمة إلى يوم القيامة أم لا ؟

وما موقف ابن خلدون من المسائل التي تلحق بهذه المباحث كالإيمان بالإمام الغائب المنتظر الذي تدعيه فرق الشيعة ؟ وما الفرق بين هذا الغائب المزعوم وبين عقيدة أهال السنة والجماعة في المهدي المنتظر ؟

كل هذه المسائل وغيرها سنبحثها مع ابن خلدون ثم نعقب على ذلك بما يناسبه من أدلة نقلية وعقلية في ضوء الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح .. وبالله التوفيق .

المبحث الأول : الوحي .

وتحته مطلبان :

المطلب الأول: رأي ابن خلدون في الوحي.

المطلب الثاني: تحليل وتعقيب.

المطلب الأول : رأي ابن خلدون في الوحي .

ويتضمن المسائل التالية:

١ ــ معنى الوحي في اللغة .

٢ ــ معنى الوحي في اصطلاح ابن خلدون .

٣ ــ أقسام الوحي .

ع ـ معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

#### تهيد:

اقتضت حكمة الله تعالى هداية الخلق وقيام الحجة عليهم ببعثة الرسل إليهم اصطفى منهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، يقوم ون بتبليغ رسالة رجم ويوضحون لهم طريق السعادة في الدنيا والآخرة والوسيلة التي اختارها الله تبراك وتعالى من اختارهم لتبيلغ رسالته وتحكيم شريعته في الناس هو مخاطبتهم عن طريق الوحى .

وقبل أن ندخل في الموضوع يجب أولا أن نتعرف علــــــى معــــــى الوحـــــي في اللغـــة والاصطلاح ثم نذكر رأي ابن خلدون فيه .

### ١ ــ معنى الوحي في اللغة :

الوحي: مصدر، ومعناه: الإشارة والسرعة والكتاب والرسالة وكل مـــا ألقيتــه إلى غيرك حتى يعلمه، والوحي: السريع، والوحى: الصوت (١). والوحي بمعناه اللغوي يتناول الاستخدامات التالية:

- ٢) الإلهام الغريزي للحيوان: كالوحي إلى النحل، قال تعالى: ﴿ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ﴾ (٤).
  - ٣) الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيجاء: كإيجاء زكريا فيما حكاه القرآن عنه فقال تعالى: ﴿ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ﴾ (٥).
    - ٤) وسوسة الشيطان وتزيينه للشر في نفس الإنسان ، قال وتعالى : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) محمل اللغة لابن فارس ج٤/ ٩١٩، المعجم الوسيط ج٢/ ١٠١٨ امادة وحيي .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ( ١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية ٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم آية ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام آية ١٢١.

ما يلقيه الله إلى ملائكته من الأمر ليفعلوه ، قال تعالى : ﴿ إِذْ يُوحَى رَبْكَ إِلَى اللَّائِكَةُ أَنِي مَعْكُم ... الآية ﴾ (١) .

## ٢ ــ معنى الوحي في الاصطلاح:

عرف علماء علوم القرآن الوحي بأنه: كلام الله تعالى المترل على نبي من أنبيائه (<sup>(۲)</sup>). أما ابن خلدون فإنه يعرفه بالتعريف السابق مضيفا إليه إخبار الله تعالى لهم بالأمور الغيبية اليي تثبت لغيرهم نبوهم واصطفامهم باختيار الله لهم بذلك دون غيرهم للرسالة والبلاغ فهم وسط بين الناس وبين الله تعالى في التشريعات والأحكام.

يقول رحمه الله: (اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه، وفطرهم على معرفته وجعلهم وسائل بينه وبين عباده، يعرفونهم بمصالحهم، ويحرضونهم على هدايتهم ويأخذون بحجز اتم عن النار، ويدلونهم على طريق النجاة، وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار الكائنات المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله تعالى بوساطتهم، ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم ...، وهؤلاء الأنبيله صلوات الله تعالى وسلامه عليهم حعل لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة وهي حالة الوحي) (٣).

فابن خلدون يقرر صراحة أن النبوة اجتباء واصطفاء فالأنبياء هم المصطفون الأحيار الذين يختارهم الله ليلقي على عواتقهم مهمة تبليغ رسالته للناس وهدايتهم وهذا من إعانابن خلدون رد واضح على بعض الفلاسفة والمفكرين الذين زعموا أن النبوة يمكن أن تكون اكتسابا عن طريق بعض الرياضات الروحية وغيرها .

كما أن ابن خلدون يجعل من أخبار الأنبياء بالمغيبات التي لا يعلمها إلا الله واحد مـــن أهم الطرق التي تثبت بما نبوة الأنبياء .

كما أن هناك حقيقة أخرى يذكرها ابن خلدون هنا وهي تغير حالة النبي وانسلاحه من البشرية حال تلقي الوحي وإن ذلك يمثل عند ابن خلدون حالة خاصة للنبي ينسلخ بحرا عن البشرية ، ويشرح ذلك فيقول: ( وعلامة هذا الصنف من البشر أن توجد لهم في حال الوحي

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع خليل القطان ص٣٢، ط٧٠٠ هــ مؤسسة الرسالة بيروت .

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص٨٩ ــ ٥٩.

غيبة عن الحاضرين مع غطيط ( نوم ) كأنها غشي أو إغماء في رأي العين وليست منهما في شيء ، وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر بالكلية ) .

## ٣ ــ بيان ابن خلدون لكيفية نزول الوحى:

أما كيف يتترل الوحي على الرسول ويتلقاه فإن هناك أنواعا من الترلات يذكرها ابـــن خلدون حين يقرر أنه بعد حالة الغيبة أو الغشيان التي تعتري النبي استعدادا لتلقي الوحي .

فيقول: (ثم يتترل إلى المدارك البشرية: إما بسماع دوي من الكلم فيتفهمه، أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله تعالى .. ثم تنجلي عنه تلك الحال وقلم وعلى ما ألقي إليه ، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوحي: (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول) (1).

وقالت عائشة : (كان يترل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينـــه ليتصفد عرقا ) (٢٠) . وقال تعالى : ﴿ إِنَا سَنْلُقَى عَلَيْكُ قُولًا تُقْيِلًا ﴾ (٣) .

ولأجل هذه الحالة في تترل الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون لـــه رئي أو تابع من الجن ، وإنما لبس عليهم بما شاهدوه من ظاهر تلك الأحوال ﴿ ومن يضلل الله فما له من هاد ﴾ (٤) ) (٥) .

والحالة التي تعتري الرسول أو النبي حال تلقي الوحي ليست أمرا سهلا وعاديا وإنما هي ثقل ومعاناة يكابدها الرسول ويتحملها بما هيئ له من إعداد ﴿ إنا سنلقي عليك قولا تقيلا ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في بدأ الوحي رقم ٢،وفي بدأ الخلق رقم ٣٢١٥،ومسلم في الفضائل برقم٢٣٣٣،والموطأ في القرآن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في بدأ الوحي برقم ٥،وفي التوحيد برقم ٢٥٧٤،ومسلم في الصلاة رقم ٤٤٨،والترمذي في التفسير رقم ٣٣٢٦،والنسائي في الصلاة ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل آية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد آية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل آية (٥).

نعسم الاستمرار في التلقي والمتابعة على ذلك بتكرار نزول الوحي وتكرار المعاناة يعطي شيئاً من الدُربة للرسول وبمرور الوقت تتسع فترات التزول وتقوى نفسية الرسول على التحمل. وابسن خلدون يتحدث عن هذه المعاناة التي يحس بما النبي حال تلقي الوحي فيقول: (واعلم أن الوحي كلها صعوبة على الجملة وشدة ، قد أشار إليها القرآن ...، وسبب ذلك أن الوحسي كما قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقي كلام النفس ، فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتما وانسلاحها عنها من أفقيها إلى ذلك الأفق الآخر ، وهذا هو معني الغط السذي عسبر به في مبدأ الوحي في قوله في : ( فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ وكذا ثانية ، وثالثة ) كما في الحديث ()

وقد يفضي الاعتقاد بالتدريج فيه شيئاً فشيئاً إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبله ، ولذلك كان تترل نجوم القرآن وسوره وآياته حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة ، وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك ، وألها نُزَّلت كلها وأكثرها عليه وهو يسير على ناقته بعد أن كان بمكة يترل عليه بعض السورة من قصار المفصل في وقت ، ويترل الباقي في حين آخر ، وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين وهي ماهي في الطول ، بعد أن كانت الآية تترل بمكة مثل آيات الرحمن والذاريات والمدثر والضحى والفلق وأمثالها ، واعتبر في ذلك علامة تميز كا بين المكي والمدني في السور والآيات والله المرشد للصواب وهذا محصل أمر النبوة.. ) (٢) .

وواضح من النصوص السابقة مدى التزام ابن خلدون بالنقل الصحيح ومتابعته له في بيان طرائق الوحي المترل على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك المترل بالوحي من عند الله فتلك حالتان لكيفية وحي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهاتان الحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم الإلهى المشار إليه في الآية.

قــال تعالى : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج ٢/١ كتاب الوحي باب كيف بدء الوحى .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية ٥١ .

### ٤ \_ أقسام الوحي:

#### الأول:

وحمير ومنه الرؤيا الصالحة في المنام وتكون في بدء النبوة قالت عائشة رضي الله عنها: (أول ما بدء به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) (١).

ومما يدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب إتباعه ، ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام من رؤيا ذبحه ولده إسماعيل عليه السلام في فبشرناه بغلام حليم \* فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبني افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء الله من الصابرين \* فلما أسلى وتله للجبين \* وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين \* إن هذا لهو البلاء المبين \* وفديناه بذبح عظيم \* وشركنا عليه في الآخرين \* سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين في الآخرين \* سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين في الآخرين \* سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين في الآخرين \* سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين المحسني

والرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسل فهي باقية للمؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام: ( الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة الرؤيا من الله) (٣).

وقوله ( لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة ) (٧٠). الثاني من أقسام الوحى :

كلام الله لرسوله من وراء حجاب ، وهو ثابت لموسى عليه السلام .

قال تعالى : ﴿ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ﴾ (٤) ر بك نا خلع نعبك ...، وقوله تعالى : ﴿ فلما أَمّاها نودي يا موسى مإني أنا ﴿ فلما أَمَّاها نودي يا موسى مإني أنا ﴿ ﴿ وَ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشحرة أن يا موسى ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه البخاري ج١ /٣ كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآيات ( ١٠١ - ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بافي التعبير ، باب رؤيا الصالحين ، وباب المبشرات ج٩ / ص ٣٩ . ٣٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة مريم آية (٥٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة طه آية (١١).

<sup>(</sup>٦) سورة القصص آية (٣٠).

وقال تعالى : ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ (١) .

كما في الآية السابقة من سورة الشورى ، وما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في الملكوت الأعلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكلمه ربه تعالى وفرض عليـــه الصلوات الخمس من وراء حجاب (٢).

هذا وقد رد ابن خلدون على دعاوى المشركين المنكرين المكذبين للوحى وقد كان أكثر وحي نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم وآياته التي تتترل عليه ، والمشركون ما زالوا يرمونه صلى الله عليه وسلم بالجنون والاختلاط .

فيرد عليهم ابن خلدون :

\_ إنه قد تلبس عليهم بما شاهدوه من أحوال السحرة والكهان ومدعبي علم الغيب من الدجلة والمشعوذين . . إلى آخر ما قال ، وقد أكد ابن خلدون على أن الهداية بيد الله تعلل والضلالة أيضا بيده سبحانه قال تعالى: ﴿ ومن يضلل الله فماله من هاد ﴾ (٣) ، ﴿ ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ﴾ (٤).

\_ وأنه قد حصل انقطاع الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض فترات حياتـــه حرج شديد وإيذاء من المشركين والمنافقين لكن لم يلبث مدة يسيرة من الزمن حتى رجع إليه الوحى مصدقا له وناصرا ومعينا ، كما هو شاهد واضح في قضية الإفك لزوجه عائشة رضي جهده في التحري والاستثارة ومضى شهر بأكمله ولم يزد على أن قال: ( أما أنه بلغني كــــذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله )(٠)

وظل هكذا إلى أن نزل الوحى ببراءة زوجه عائشة .

فماذا كان يمنعه لو أن القرآن الكريم هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم من أن يقول كلاما ما يقطع به ألسنة المتخرصين ؟ ويحمى عرضه منهم ؟

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ٥١.

<sup>(</sup>٢) حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك ، أخرجه البخاري ٢١٧/٦ في بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، مسلم ١٦٤ في الإيمان باب الإسراء ، والنسائي ٢١٧/١ في الصلاة باب فرض الصلاة وأحمد في المسند ٢٠٨/٤ . ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد آية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري جرع (١٣٠) كتاب التفسير بان تفسير سورة النور.

إذاً وفما زعمه المشركون من أن الوحي والقرآن من عند محمد أو من الكهان والسحرة وأمثالهم قول باطل .

فالوحي ليس من عنده ولا من كلامه ولا من نظمه بل هو كلام الله تعالى والشواهد في هذا الجانب كثيرة وهي في حقيقتها رد صريح على المكذبين للوحي في الماضي والحاضر (١).

كل هذه مؤشرات واضحة على أن الوحي الذي أوحي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تبارك وتعال ليس من عند نفسه ولا من اختلاط الجن ولا من نظـــم العجــم وغيرهم .

# صفات الأنبياء والرسل عند ابن خلدون:

إن الله يصطفي رسله من البشر ، ولكنه يعدهم إعدادا خاصا يتولى تربيتهم وتميئتهم وميئتهم ويصنعهم على عينه ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ (٢) .

فهم في غاية الكمال البشرى حلقا وخلقة ، يعرفهم أقوامهم بأكرم الأخلاق وأنبل الصفات ، منذ نعومة أظفارهم لهم قدرات ومواهب تميزهم عن أترابهم وأقراهم ، وإن كلاف يعتريهم ما يعتري البشر من الأمور العادية فهم يأكلون ويشربون ويستزوجون ويتناسلون ويشتغلون بما يشتغل به البشر .

ولكنهم محل الاقتداء والتميز كما نلاحظ ذلك في سير الأنبياء والمرسلين بعامة ، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة فهو الصادق وهو الأمين وهو الححكم في مصاعب الأمور والمشكلات وهو التاجر والصدوق والراعي الأمين الذي لم يستطع أحد من قومه أن يسلم عليه ريبة أو يحصى عليه منقصة أو يجد قومه في خلق من أخلاقه مذمة .

ويقرر هذا ابن خلدون فيقول: (ومن علاماتهم أيضا أنه يوجد لهم قبل الوحي خلسق الخير والذكاء ومجانبة المذمومات والرجس أجمع، وهذا هو معنى العصمة، كأنه مفطور علسى التتره عن المذمومات والمنافرة لها، وكأنها منافية لجبلته...،

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٨٩ - ٢٢ و هذي مرسورة طه آمة (٢٩).

ومن علاماقم أيضا دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعفال وقد استدلت خديجة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذلك ، وكذلك أبو بكر ، ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه ...،

ومن علاماهم أيضا أن يكونوا ذوي حسب في قومهم ،

ومن علاماهم أيضا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم وهي أفعال يعجز البشر عـن مثلها فسميت بذلك معجزة ، وليست من جنس مقدور العباد ، وإنما تقع في غير محل قدرهم..) (١) .

ثم ذكر ابن حلدون عن وحي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به الأمم وهـــو القرآن الكريم الذي هو وحي من الله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام واستدل على ذلـــك بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى ، وهــو الخـارق المعجز ...)

وهذا معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : (ما من الأنبياء إلا أوتي من الآيات مـــــا مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلى فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعــــــ يوم القيامة ) (٢) .

ونقف إلى هنا مع ابن خلدون في باب الوحي . وننتقل إلى مطلب التحليل .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص (٩٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٩٢، والحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن بر قم ٤٩٦٦، ومسلم في الإيمان رقم ١٥٢.

المطلب الثاني : التحليل والتعقيب .

### تحليل وتعقيب:

من العرض السابق لآراء ابن خلدون في مسائل الوحي يتبين لنا أنه يسير في دراسته لهذا الموضوع على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ويعتمد في إثبات شرعية الوحمي ودلالاته وأقسامه على أدلة الكتاب والسنة .

وإن كان من تعليق في هذا الباب فهو من باب الإيضاح وزيادة البيان والتفصيل في هذا الشأن ويتلحص في النقاط التالية:-

١ ــ نستطيع أن نقف من نصوص ابن خلدون السابقة في الوحي على أمور منها: بيانه لوظائف الرسل ومهماتهم وهي:

أ) البلاغ ي قال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولِ بِلَغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ .. ﴾ الآية (١) . وقال تعالى : ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ﴾ الآية (١) . والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله تعالى لهـم مـن غـير نقصان ولا زيادة ﴿ قُل تعالوا أَتُل ما حرم ربكم عليكم .. ﴾ الآية (٣) ، ﴿ أَتُل ما أُوحِي إليك من الكتاب ﴾ الآية (٤) ، ﴿ وإن تولوا فإنا عليك البلاغ ﴾ الآية (٥) .

وهذا لا يكون إلا عندما يعرض الناس عن دعوة الرسل فلا يملكون حينفذ غير البلاغ كما هو واضح في مكرمي الساعة الذكرية سورة الدعراب أم (٠٠).

ب) الدعوة إلى الله: لا تقف مهمة الرسل عند بيان الحق وتبليغه ، بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوهم والاستجابة لها ، وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً وقولاً وعملاً فهم يقولون للناس أنتم عباد الله والله ربكم ويجبب عليكم أن تعبدوه ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ الآية (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية (١٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت آية (٤٩).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) سورة النحل آية (٣٦).

ج) التبشير والإنذار: فرسل الله تقترن دعوهم دائما بالبشارة والنذارة، قال تعالى: (دور البيارة والنادارة والنادارة والمسلمان الإمبشرين ومنذرين الآية (١) .

ويقول الناظم:

و بعد هذا رسله قد أرسلا فم وبالحق الكتاب أنزلا كي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم (٢)

د) إصلاح النفوس وتزكيتها ، قال تعالى : ﴿ هو الذي بعث في الأُمِّ بِيَّن رسولاً مِنْ هُمْ يَتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ... ﴾ الآية (٣) .

هـ) تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة ، قـال تعـالى : ﴿ اذهـب إلى فرعـون إنـه طغى \* فقل هلك إلى أن تزكى \* وأهديك إلى ربـك فتخشـي \* فـأراه الآيـة الكـبرى ﴾ الآيات (٤) ، وقال تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمـات إلى النور وذكرهم بأيام الله ... ﴾ الآية (٥) .

فسمى الله تعالى الأفكار والعقائد المنحرفـــة ظلمــات وسمـــى الاســـتقامة والهدايــة والسلامة نور .

و) إقامة الحجة: قال تعالى: ﴿ رسلا مسشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ الآية (٢) ، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَذِيرٍ ﴿ قَالُوا : بلى .... ﴾ الآية (٧). ز) سياسة الأمة: قال تعالى: ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ﴾ الآية (٨) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام نبى ) (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>Y) who lite light (Y) who lite (Y) .

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة آية ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات آية ( ١٧ ـــ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف آية ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ( ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الملك آية ( ٩٦٨)

<sup>(</sup>٨) سورة ص آية. ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة أنظر الجامع الصغير ٤ /١٩٠ .

وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى في شأنه: ﴿ وأن احكـــم بينــهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواههم واحذرهم أن يفتنوك ... ﴾ الآية (١) ، قال تعالى : ﴿ واخفـــض حناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ الآية (٢) .

وقال تعالى : ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ﴾ الآية (٣) .

وإذا كان البشر اليوم مغترون بعلومهم وابتكاراتهم ولا يتواضعون لعلوم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فليس هذا بمسلك حديد ، وإنما هو شنشنة قديمة وفرية سابقة من أقوام مكذبين صادين عن هدي رسل الله ووحيه .

قال تعالى : ﴿ ذلك بأ نُصَكَانَت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفـــروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ﴾ الآية (٦) .

فلا غرابة في أن نجد دولا في الأرض أقامت نظمها على دعائم إلحادية علمانية اشتراكية رأسمالية أساسها العقلانية الرافضة لتعاليم الرسل ووحي الله تعالى ، وله لذا ترى الانحراف والانميار وسقوط بعضها تلو البعض وهذا دليل على سوء فساد قوانينها وشرائعها ، بينما تجد في الشق الآخر أيضا من اعتقد بالدين واهتم بالروح لكنه اتخذ منهجه من وحي عقله فعبد البقرة وقدمها على أمه ، ومنهم من عبد الفئران وغيرها .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء آية (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر آية ( ٤٩ ـــ ٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة التغابن آية (٦).

ومن هنا يؤكد ابن خلدون . حاجة البشر إلى الرسالة والوحي لأنما نور و هداية لهم وملاحاً وإصلاحا. فمن أعرض عن الهدى فلا خسران ولا وبال إلا عليه وتلك علامة عمى فؤاده وظلمة بصيرته قال تعالى: ﴿ فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ الآية (١). وقال تعالى : ﴿ كذلك يضرب الله الحق والباطل ﴾ الآية (٢) .

تعالى : ﴿ أُو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾ الآية <sup>(٤)</sup>.

الزميم الآيات السابقة أن السعادة متوقفة على النور لا سبيل ولاطريق له إلا من عند الله تعالى أما العقل فلن يستطيع الوصول إلى ذلك النور بمحض إرادته وحده . فوجب اتباع الوحي لمن أراد الوصول إلى الحق والسعادة في الدارين ولعل هذا الأمر هو ما فقدتـــه البشــرية اليوم ، وما تعانيه من ويلات وحروب وفتن ومجاعات يعود السبب الأول فيه هو بعدهم عـن أدبى تفكيرأومرجعية للآخرين على مقتضى شرائع الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية (١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية ( ١٢٢ ) .

المبحث الثاني : دلائل النبوة

وتحته مطلبان :-

المطلب الأول: دلائل النبوة كما عرضها ابن خلدون.

المطلب الثاني: تحليل وتعقيب.

المطلب الأول: دلائل النبوة كما عرضها ابن خلدون.

وتحته مسائل:-

• عرض ابن خلدون لدلائل النبوة .

أ \_ أدلة الكتاب .

ب \_ أدلة السنة .

#### عرض ابن خلدون لدلائل النبوة: -

يذهب ابن خلدون في الاستدلال على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة نقلية من الكتاب والسنة وهي كالتالي:

#### أ \_ أدلة الكتاب:

استدل ابن خلدون على دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة من القرآن الكريم وهي كالتالي:

١ قوله تعالى : ﴿ إِنَا سِنلقِي عليكِ قولًا تُقيلًا ﴾ (١) .

٢─ وقوله تعالى : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق ﴾ (٢) .

#### ب \_ أدلة السنة:

أما من السنة فقد ساق كثيرا من النصوص والشواهد التي تثبت صدق نبوة محمد على منها ما يلي:

- سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره والمثل الفريد في حسن الخلق ، وكريم السجايا ، وصدق اللهجة وبعده ومنافرته من الصفات المذمومة .
- ومن ذلك أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس رضي الله عنه لبناء الكعبة فجعلها في إزاره فانكشف ، فسقط مغشيا عليه حتى استتر بإزاره .
  - وأنه صلى الله عليه وسلم: دعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب فغشيه النوم إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر شيئا من شأهم ، بل نزهه الله عن ذلك كله .
    - وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقرب البصل والثوم  $^{(7)}$  .
    - ومن ذلك شهادة خديجة وابن عمها ورقة بن نوفل لنبوته وحسن معشره وإيمالها به ، وكذلك صديقه أبو بكر .
      - ومن ذلك شهادة أبي سفيان أمام هرقل ملك الروم واستنتاج هرقل من حواره لأبي سفيان صدق نبوته صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) سورة المزمل آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق آية ١.

<sup>(</sup>٣) انظر : في نميه عن دخول المسجد بعد أكل الثوم والبصل ، في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وجابر وأنس وعمر ابن الخطاب .

- ومن ذلك دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له والصلاة والصيام والزكاة ومكارم الأخلاق والصلة وبر الوالدين والعفاف كما جاء في كلام أبي سفيان مع هرقل.
- ومن أبرز الأدلة التي استدل بها ابن خلدون على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعرفها بقوله: وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة وليست من جنس مقدور العباد (١).

وسنأتي لمزيد بيان وإيضاح في دلائل النبوة من ابن خلدون واستنباطاته من هذه الأدلـــة والشواهد من خلال الصفحات القادمة .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٩٠ ــ ٩١.

# المطلب الثاني : تحليل وتعقيب

### وتحته :

1 ــ دليل المعجزة والقرائن وموقف ابن خلدون منها .

٢ ــ من الأدلة العقلية على منكري الرسالة .

٣ ــ بيان موقف المتكلمين من دليل المعجزة ومناقشة ابن خلدون لهم .

### ١ ــ دليل المعجزة والقرائن وموقف ابن خلدون منها :

إن موقف ابن خلدون في إثبات دلائل صدق نبوة محمد و صحيح في اتباعه للأدلة النقلية الصحيحة والصريحة والتي أخذ بما أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من صحابة وتابعين وخاصة دليل المعجزة .

يقول شارح العقيدة الطحاوية: (ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدّعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، وتعرف بهما، والتميز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة..) (١).

إذاً هناك قرائن تدل على صدق صاحب النبوة والرسالة ، وقد ساق ابن خلدون بعضا منها باختصار يضاف إليها الأدلة والقرائن التالية بوضوح وتفصيل :

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة لما جاءه الوحي: (إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق) (٢).

٢- قول النجاشي ملك الحبشة: (إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام ليخــرج مـن مشكاة واحدة)

٤- حواب هرقل بعد أسئلته الكثيرة لأبي سفيان : ونورد هنا الحديث بأكمله :

لما كتب النبي إلى هرقل ملك الروم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ، فطلب هرقل إحضار ممن كان هناك من عرب الحجاز ، وكان أبو سفيان قد قدم من قريسش في تحسارة إلى الشام ، وسألهم عن أحوال النبي الله الله أبا سفيان ، وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه ، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأحبار :

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في بدأ الوحي ٢٧،٢١/١،في التفسير تفسير سورة إقرأ ،مسلم (١٦٠)في الإيمان .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن هشام في السير ٢/١٣٤١، وأحمد في المسند ٢٠١/١ من حديث أم سلامة وإسناده قوي ، الهيثمي في المجمع ٢٤/٦،

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق حديث أم سلمة في مسند أحمد ٢/١٠٠٢٠،٢٠٩٠،٢.

سألهم : هل كان من آبائه من ملك ؟ فقالوا : لا .

قسال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ فقالوا : لا .

وسألهم: أهو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا: نعم .

وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا لا ، ما حربنا عليه كذبا .

وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه .

وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون ؟ فذكروا أنهم يزيدون.

وسألهم: هل يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ؟ فقالوا: لا .

وسألهم: هل قاتلتموه ؟ قالوا: نعم.

وسألهم : عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا : يدال علينا مرة ، وندال عليه أحرى .

وسألهم: هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر .

وسألهم: بماذا يأمركم ؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ، ولا نشرك به شيئا ، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال :

سألتكم هل كان من آبائه من ملك فقلتم : لا ، قلت : لو كان من آبائه من ملك ، لقلت : رجل يطلب ملك أبيه .

وسألتكم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقلتم: لا ، فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ، ويكذب على الله تعالى .

وسألتكم: ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم ؟ فقلتم: ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. وسألتكم: هل يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يتم.

وسألتكم: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيـــه ؟ فقلتــم: لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد .

وسألتكم : كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فقلتم : إنها دول ، وكذلك الرسل تُبَلَّى وتكون العاقبة لها . وسألتكم : هل يغدر ؟ فقلتم : لا ، وكذلك الرسل لا تغدر .

وسألتكم: عما يأمركم به ؟ فذكرتم أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وهذه صفة كنت أعلم أن نبيا يبعث ، ولم أكن أظنه منكم ، ولبوددت أين أخلص إليه ، ولولا ما أنا فيه من الملك ، لذهبت إليه ، وإن يكن ما تقول حقا ، فسيملك موضع قدمي هاتين فقال أبو سفيان : فقلت لأصحابي ونحن خروج : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ، إنه ليخافه ملك بن الأصفر ، فقلت لأصحابي وغن خروج : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ، إنه ليخافه ملك بن الأصفر ، ومازلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام ) (١) .

قال تعالى : ﴿ لقد منَّ الشَّعْرِالمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ وما أرسلنك إلا كآفة للناس بشيرا ونذيرا ﴾ ٣٠ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَكُنْ رَسُولُ اللهُ وَخَاتُمُ النَّبِينَ ﴾ (٤) .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (٥) .

أما أدلة السنة النبوية على عموم رسالته وصدق نبوته فقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم لايؤمن بي إلا دخل النار ) (٦).

وقوله صلى الله عليه وسلم : (..، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) (٧) .

# ٢ ــ الأدلة العقلية على منكري الرسالة :-

من الأدلة العقلية التي يرد بما على من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم :-

أن يقال : لهم : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق ، بل ملك ظالم فقد تمياً أن يفتري على الله ، ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ، ويفرض الفرائض ، ويشرع الشرائع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في بدأ الوحي ١٦٠/٨،٣٠/١،ومسلم (١٧٧٣)في الجهاد والسير باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ،وأحمد في المسند ٢٦٢/١،من حديث ابن عباس . ر أرمر : أبي عظم

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ آية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم برقم (١٥٣)في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس زنسخ الملل بملته .

<sup>(</sup>V) أخرجه البخاري ٣٦٩/١ في أول التيمم وفي الصلاة ،ومسلم في أول المساحد برقم ٤١..

وينسخ الملل ، ويضرب الرقاب ، ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ، ويسبي نساءهم ، ويغنسم أموالهم وذراريهم وديارهم ، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض ، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له ، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق ، وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاث وعشرين سنة ، وهو مع ذلك كله يؤيده ، وينصره ويعلي أمره ، ويمكن له من أسباب النصر الخارجية عن مادة البشر ، وأبلغ من ذلك أنه بجيب دعواته ، ويهلك أعداءه ، ويرفع له ذكره هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم ، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله ، وأبط شرائع أنبيائه وبدلها ، وقتل أولياءه ، واستمرت نصرته عليهم دائما ، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ، ولا يقطع منه الوتين .

فلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ علي يديه ، ولقابله أعظم مقابلة ، وجعله نكالا للصالحين ، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك ، فكيف عملك الملوك وأحكم الحاكمين ؟ (١) .

وقد تكلم في هذا الشأن كُتاب السير بوضوح وأسهبوا فيه منهم الحافظ بن كتــــير في البداية والنهاية وابن هشام وابن الأثير وغيرهم .

# ٣ ــ بيان موقف المتكلمين من دليل المعجزة ومناقشة ابن خلدون لهم :-

إذا كان موقف ابن خلدون من دلائل النبوة واضحا كما مر معنا فإننا هنا سنتعرف على موقفه من دلائل النبوة عند المتكلمين ومناقشاته لهم ، فنجده يستعرض آراء المتكلمين معتزلة وأشاعرة نحو أدلة النبوة .

وأول تلك الأدلة بيان موقف المتكلمين من دليل المعجزة وهــل هــي للتحــدي أم أن التحدي ليس شرطا أساسيا ؟

فقد زعم المعتزلة أن أفعال البشر مخلوقة بقدرتهم وإرادتهم ولذلك يحاسبهم الله تعالى ، ولو كانت بفعل الله تعالى فالله لا ينسب إليه خلق الأفعال القبيحة والسيئة وحاشا لله ذلك وهذا مقابلة منهم للجهمية الذين قالوا إن أفعال العباد كلها لله تعالى ، وإضافتها إلى الخلق مجاز.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص١٠٩.

أما أهل الحق فقالوا إن أفعال العباد هي من خلق الله وكسب من العباد بمعين أله أما أهل الحق فقالوا إن أفعال العباد هي مخلوقة لله تعالى ، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه فالجبرية غلو في إثبات القدر ، كما عملت المشبهة في إثبات الصفات لله تعالى وشبهوها بصفات المخلوقين ، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة إذاً أفعال العباد من جملة مخلوقات الله تعالى داخلة في عموم قول تعالى : ﴿ قل الله خالق كل شيء . . ﴾ (١) .

وأنه على كل شيء قدير ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقــــة ولا مريـــد ومختار ، بل العبد قادر مريد مختار في أفعاله لكن مشيئة الله وقدرته وإرادته سابقة عليه .

قال تعالى : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ (٢) .

ولهذا ختم ابن خلدون مقالته بقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ يَهِدُ اللهِ فَمَالُهُ مِنْ مَضَّلُ ﴾ (٣).

﴿ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ﴾ (٤).

وقد ذهب ابن خلدون إلى القول بأن المتكلمين متناقضون في هذا الشأن حيث زعموا بأن المعجزة من فعل الله تعالى لا من فعل النبي وألها مجرد أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة ودعواهم التحدي فيها .

يقول ابن حلدون: (فالمتكلمون بناء على القول بالفعل المختار قائلون بألها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي، وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم، إلا أن المعجزة لاتكون من جنس أفعالهم، وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله، وهو أن يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها على صدقه في مدعاه، فإذا وقعت نزلت متزلة القول الصريح من الله بأنه صادق، وتكون دلالتها حينئذ الصدق قطعية, فالمعجزة دالة بمجموع الخارق والتحدي، ولذلك كان التحدي بها جزءا منها والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحر، إذ لا حاجة فيهما إلى التصديق) (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر آية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف آية ١٧.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص٩١ -٩٢.

وإذا كانت المعجزة مقرونة بالتحدي كما يدعيه هؤلاء ، فإن كثيرا من الخوارق اليق حرت على أيدي الأنبياء ما كانت مقرونة بذلك ، ولا كان التحدي جزءا منها كما يقولون فلم يتحد أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بنبع الماء من بين أصابعه وهو لم يتحد أحد بإجراء ذلك الخارق على يديه وكذا معظم الخوارق الحسية التي جرت على يده صلى الله عليه وسلم كأنين الجزع وإخبار الشاة المسمومة والناقة الشاردة وغيرها .

# أما الحديث عن الفرق بين المعجزة والكرامة عند المتكلمين:

أ - فيذهب المتكلمون إلى أن الخوارق كلها من حنس واحد يستوي في ذلك المعجزة والكرامة ونحوهما ولكن الفرق عندهم أن المعجزة لا تدل على صدق النبي إلا مقرونة بالتحدي ، فإذا لم تكن مقرونة بالتحدي فهي الكرامة أو غيرها .

يقول ابن خلدون: ( وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد، وأفعالهم معتادة فلا فارق، وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيسا فهو محال. أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق والهداية، فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة، والهداية ضلالة فلا يقع من الله ).

ب ـ المعجزة عند الحكماء: يرى الفلاسفة أن للأنبياء معجزات ولكن هذه المعجزات ليست من فعل الله وإنما من فعل النبي فنفس النبي صلى الله عليه وسلم ـ في مذهبهم \_ لها خرواص ذاتية لها قدرة على إخضاع العناصر وتطويعها لقدرة النبي .

يقول ابن خلدون: (وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في غير محل القدرة بناء على مذهبهم في الإيجاب الذاتي ، ووقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقف على الأسباب ، والشروط الحادثة مستندة أحيرا إلى الواجب الفاعل بالختيار ، وأن النفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية منها صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له في التكوين والنبي عندهم مجبول على التصريف في الأكوان ...، والخارق عندهم يقع للنبي سواء أكان للتحدي أم لم يكن وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي ... فلذلك لاتكون دلالتها عندهم قطعية كما هي عند المتكلمين ولا يكون التحدي حزءاً من

المعجزة . ولم يصح فارقا لها عن السحر والكرامة ، وفارقها عن المحرعند أن النسبي مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر..) (١) .

#### مناقشة ابن تيمية لهذه الآراء:-

لقد ناقش شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتكلمين والفلاسفة فيما ذهبوا إليه مـــن أن المعجـزة والكرامة والخارق سواء كانت على يد نبي أو ولي أو كاهن كلها واحدة بشــرط أن تكـون الخوارق من غير معارض لها ، إلا أن الفارق المهم عندهم أن المعجزة للتحدي أمام المكذبـــين لصدق النبوة والرسالة والأشعرية لا يصدقون بالنبوة إلا بعد ظهور المعجزة على يديه .

يقول ابن تيمية رحمه الله: (ولما أرادوا إثبات معجزات الأنبياء عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظهرها على يد كاذب مع تجويزهم عليه فعل كل شيء، فقالوا لو جاز ذلك، لزم اللا يقدر على تصديق من ادعى النبوة، وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعا فهذا هو المشهور عن الأشعري وعليه اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك وغيرهم وهو مبي على مقدمات، أحدها أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات ...، والمعتزلة قبلهم ظنوا أن على صدق الرسول ..) (٢).

وقد ناقش هذه الأقوال ورد عليهم . والمهم في هذه القضية أن المتكلمين والفلاسفة يطلبون في المعجزة التحدي ويشترطونها فإذا علم ذلك فاعلم أن أعظم معجزة تحدى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ه القرآن الكريم . تحداهم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن فلم يستطيعوا ، ثم تحداهم أن يأتوا بآية واحدة مثل آيات القرآن فما استطاعوا ، فهذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وتأمل ،

وقد مر على نزوله أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ولم يتغير ولم يتبدل ، بل هـو معفوظ في الصدور وفي الصحف ، وكلما اكتشف العالم شيئا من أسرار الكون والطبيعة سبقهم القرآن إليه بعلم ذلك السر وتلك الآيات والبينات قال تعالى : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٩١ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) النبوات لابن تيمية ،تحقيق محمد عبد الرحمن عوض ص١٧٤ــ١٧٩،نشر دار الكتاب العربي بيروت ط١٤١١/٢هـــ.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية ٥٣.

ومع العلم فإن المتكلمين والفلاسفة قد أحط وا فيما ذهبوا إليه من أقوال ضعيفة بعيدة في معجزات الأنبياء .

#### وبيان هذا الضعف من وجوه:

#### الوجه الأول :

أن يقال لهم: إنه إذا كان ما يأتي به النبي يأتي به الساحر والكاهن، لكن أولئك يعارضون، وهذا لا يعارض فلا اعتبار إذا بعدم المعارضة، فكل من ادعي النبوة وقال: معجزي ألا يدعيها غيري فهو صادق، أو لا يقدر غيري على دعواها فهو صادق، ومعجزي الا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله، فهو صادق، وعلى هذا فلو قال ومعجزي ألا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله، فهو صادق، وعلى هذا الشوب الرسول: معجزي أين أركب الحمار، أو الفرس، أو آكل هذا الطعام، أو ألبس هذا الشوب وأمثال ذلك، وغيره لا يقدر على ذلك. وهذا لا ضابط له، فإن ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط، لكن هذا يفسد قول من فسرها بخرق العادة فإن العادات تختلف، وقد ذكروا هذا وقالوا المعجزة عند كل قوم ما كان خارقا لعادهم، وقالوا إذا كان المدعي كذابا فإن الله يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة أو يمنعه عن القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه (١).

# الوجه الثايي :

أن يقال لهم: إنه قد ادعى جماعة من المكذبين النبوة وأتوا بخوارق من حنس حوارق الكهان والسحرة ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان ، وكانوا كذابين ، فبطل قولهم إلى الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان فلابد أن يمنعه الله من ذلك الخارق ، أو يقيض له من يعارضه ، فهذا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستولى على اليمن ، وكان معه شيطان سحيق ، وكان يخبر بأشياء غائبة من حنسس أحبار الكهان وما عارضه أحد ، وعرف كذبه ، وكذلك مسيلمة الكذاب ، وكذلك الحارث الدمشقي ومكحول الحليي ، وبابا الرومي وغيرهم كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة والكهان .

<sup>(</sup>١) النبوات لابن تيمية ص١٧٦.

#### الوجه الثالث:

شرط التحدي وشرط الاستدلال على النبوة في المعجزة ليس عاما في جميع ما يأتي به الأنبياء فقد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من ذلك مما يظهره الله تعالى على يديه من الآيات كتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف من كان محتاجا إليه ، ونبع المهاء من بين أصابعه ، وتسبيح الحصى في يده ، وحنين الجذع الذي كان يستند إليه ، وسلام الحصى له في مكة ، وتكليمه الذراع من اللحم المطبوخ المسموم الذي قدم له وأمثال ذلك فليس كلها للتحدي والاستدلال على النبوة بل منها ما كان لحاجة الناس ، ومنها مها كها لإظهار صدق النبوة وإنزال اليقين على أتباعه صلى الله عليه وسلم .

## الوجه الرابع:

لا نقول أن ما يأتي به الأنبياء والأولياء من جنس ما يأتي به السحرة والكهان من الخوارق فما ذكره المتكلمون من أن آيات الأنبياء مختصة بهم كلام صحيح لكرامات الأولياء هي من دلائل النبوة ، فإنها لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق وصار على سنته ومات على ملته ، فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي صلى لله عليه وسلم من الغيب وأما ما يأتي به السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد لغير الأنبياء وأتباعهم بل الجنس معروف بالكذب والفجور فهو خارق بالنسبة إلى غير أهله فلا تكون آياتهم وآيات الأنبياء من جنسس واحد .

#### الوجه الخامس:

إن آيات الأنبياء حارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليهم وهم الجن والإنسس قسال تعالى : ﴿ قل لئن احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ﴾ (١) .

وأما الملائكة فلا تضر قدرتهم على مثل ذلك فإن الملائكة إنما تترل على الأنبياء ولا تترل على السحرة والكهان ، كما أن الشياطين لا تترل على الأنبياء ، والملائكة لا تكذب على

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية٨٨.

الله ، فإذا كانت الآيات من أفعال الملائكة مثل إخبارهم للنبي عن الله بالغيب ، ومثل نصرتم له على عدوه كما حصل في بدر وغيره ، وكما فعلت بقوم لوط ، وكما فعلت بمريم والمسيح ، ونحو ذلك ، لم يكن هذا خارجا عما اعتاده الأنبياء بل هذا لم يعتده الأنبياء ، وهسو مناقض لجنس عادات الآدميين بمعنى أنه لا يوجد فيما اعتاده بنو آدم في جميع الأصناف غير الأنبياء كما اعتادوا العجائب من السحر والكهانة والصناعات العجيبة ، وما يستعينون عليه بالجن والإنسس والقوى الطبيعية مثل الطلاسم ونحوها ، فكل هذا معتاد معروف لغير الأنبياء ، وهؤلاء جعلوا الطلاسم من حنس المعجزات ، وقالوا لو أتى بما نبي لكانت له آية ، وإذا أتى بما من لم يسدع النبوة حاز وإن ادعاها كاذب سلبه الله علمها أو قيض له من يعارضه ، وهذا قول قبيح ، فإنه لو حعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتم من حنس ما يأتي به ساحر أو كاهن أو مطلسم لاستوى الجنسان ، و لم يكن فرق بين الأنبياء وبين هؤلاء ، و لم يتميز بذلك النبي من غيره وهذا لاستوى الجنسان ، و لم يكن فرق بين الأنبياء وبين هؤلاء ، و لم يتميز بذلك النبي من غيره وهذا عظم غلط هؤلاء فيه فلم يعرفوا خصائص النبي وخصائص آياته .

كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان فجعلوا للنبوة ثلاث خصائص:

حصول العلم بلا تعلم ، وقوة نفسه المؤثرة في هيولي العالم ، وتخيل السمع والبصر وهذه الثلاثة توجد لكثير من عوام الناس ، ولم يفرقوا بين النبي والساحر ، إلا بأن هذا بر وهذا فاجر ، والقاضي أبو بكر وأمثاله يجعلون هذا الفرق سمعيا ، والفرق الذي لا بد منه عندهم هو الاستدلال بحا والتحدي بالمثل ، وكل من هؤلاء أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي فلزمهم جعل من ليس بنبي نبيا ، أو جعل النبي ليس بنبي إذا كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بين الأنبياء وغيرهم .

والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة ، فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلال والإيمان والكفر ، ولم يميز بين الخطأ والصواب .... (١).

يقطع بما بل عمدهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة ، ولهذا يقرن بالحيرة في آحر عمرهم كما قال الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيته تشفي عليلا ولا تروي غليلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ (١) . ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (١) .

واقرأ في النفي ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (٣) ، ﴿ ولا يحيطون به علما ﴾ (٤) . ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي .... ) (٥) .

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن ابن خلدون وإن التزم في مسائل النبوة بمنهج السلف واعتمد على الكتاب والسنة إلا أنه كان في مبحث الخوارق أقرب إلى المتكلمين على العموم وإلى الأشعرية بوجه خاص .

ونكتفي بهذا وننتقل إلى المبحث الثالث وهو مدارك الغيب .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة طله آية ١١٠.

<sup>(</sup>٥) النبوات ص١٨٤.

# المبحث الثالث: مدارك الغيب

وتحته مطلبان :-

المطلب الأول: مدارك الغيب كما عرضها ابن خلدون.

المطلب الثاني: تحليل وتعقيب.

المطلب الأول : مدارك الغيب كما عرضها ابن خلدون .

وتحته المسائل التالية:

١ — مفهوم الغيب في اللغة والإصطلاح .

٢ - موقف ابن خلدون من مدارك الغيب.

## ١) مفهوم الغيب في اللغة والاصطلاح:

يطلق الغيب في اللغة على : كل ما غاب عن الإنسان سواء أكان محصلاً في القلوب أم غير محصل ، ويقال تكلم عن ظهر الغيب ، وسمعت صوتاً من وراء الغيب أي من موضع لا أراه والغيب : خلاف الشهادة ، والغيبة البعد والتواري (١) .

ويراد به في الاصطلاح علم الغيب المكنون والغيب المصون وهو السر الذاتي وكنهم الذي لا يعرفه إلا هو ولهذا كان مصوناً.

وقد اختلفت عبارات السلف فيه:

قال ابن مسعود: (أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن). وقال سفيان الثوري: (الغيب القرآن). وقال عطاء بن أبي رباح: (من آمرالله فقد آمن بالغيب). وقال إسماعيل بن أبي حالد: (يؤمنون بالغيب أي بغيب الإسلام). وقال زيد بن أسلم: (يؤمنون بالغيب أي بالقدر). وقال الحافظ بن كثير: (وكلها أي ما سبق من تعريفات السلف السابقة صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد فكلها متقاربة في معني واحد من الغيب الذي يجب الإيمان به) (٢).

والمراد من هذا المبحث به هنا هو بيان وجوه العلم بالغيب ، وما هو المحرم والمحظور منه وما هو الجائز المعفو عنه الذي بإمكان البشر إتيانه وإدراكه .

ومعلوم أن العالم بالغيب هو الله تعالى وحده كما نطق بذلك الكتاب وتحدثت به السنة قال تعالى : ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلاَّ الله وما يشعرون أيان يبعثون \* بل ادار علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ﴿ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلاَّ من أرتضي من رسول . الآية ﴾ (٤).

والرسول الذي يطلعه الله على شيء من الغيب من تلقاء نفسه لا يعلم من الغيبب إلآ بالقدر الذي يطلعه عليه لحكمة يريدها سبحانه ، والقرآن يوضح ذلك في كثير من آياته مشل قوله سبحانه : ﴿ قُلُ لا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب... ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط د / إبراهيم أنيس وزملاؤه ج ٢ / ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص ٢٠٩، تفسير ابن كثير ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل آية ٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الجن آية ٢٦\_٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام آية ٥٠.

وقال سبحانه: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ (١).

ونستنتج من الآيات السابقة أن الغيب مرجعه إلى الله لا يعلم عنه أحدٌ غيره ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ، وما علمه وأخبر به الرسل فهو عن طريق الوحي كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن أَتُبِع إِلاَّ مَا يُوحِي ﴾ (٢) .

وصّح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله ، لا يعلم ما في غدٍ إلا الله ، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ) (٣) .

وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ فقال : (ليسو بشيء) فقالوا : يارسول الله إنه م يتحدثون بالشيء يكون حقاً ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيَّ فيقرها في أذن وليّه ، فيخلطُون فيها أكثر من مائة كذبة ) (٤) .

ولا نستغرب من حدوث مثل هذه القضايا في الأمة فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بحدوثها فقال: (أربع في أُمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن ، الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب ١٠/١٠ ياب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق ومسلم (٢٢٢٨)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة (٩٣٤)، أحمد في المسند ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٣٣٨/٧ في المغازي باب غزوة الحديبية ،ومسلم (٧١) في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .

# ٢) موقف ابن خلدون من مدارك الغيب:

يذهب ابن خلدون في هذه المسألة إلى تقسيم الناس إلى قسمين : القسم الأول :

هم الذين يدَّعون علم الغيب وإخبار الناس بالمغيبات وألم هم المدركون لتلك الغيبيات وسمَّاهم الكَّهان ويدخل معهم الناظرين في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه ، وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها ، وأهل الطرق بالحصى والنوى ، وأهل الزجر الذيب يتكلمون بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان ، ويدخل معهم المجانين الذين فسدت أمزجتهم لمزاحمة من النفوس الشيطانية فيغيبون عن حسهم ووعيهم وينطقون بما انطبع بعض الصور في أفكرارهم وخيالاتهم ، ويدخل معهم العرافين الذين يأخذون بالظن والتحمين والتفكير بناء على ما يتوهمونه من مبادئ ذلك الاتصال والإدراك ويدعون بذلك معرفة الغيب كما يدخل غيرهم من بعض أهل التصوف والرياضة الذين همهم هو البحث عن الغيب وكنهه وأسراره وهذا هو الهدف من صفاء نفوسهم وسبب عبادتهم باستثناء من يحصل لهم شيء من ذلك دون طلب منهم .

ويقول عنهم ابن خلدون بأن إدراكهم للغيب مشوب بالحق والباطل ، ويدخل فيهم الكذب والدجل ويكثر فيهم الظّن والتخمين فيأخذها الناس ، وربما وقعت حقاً وصواباً ، وهذا الصواب ليس من أنفسه بملبالاستعانة بالجن والشياطين وبعض الرياضيات والتصورات الأجنبية التي يكتسبونها من كثرة المران والتكرار ، ومعرفة أحوال الناس وقرائنهم وما يدَّعون .

ويحكم ابن خلدون على إدراكات هؤلاء بأنما من المنكرات ومن حنس أفعال الســـحرة والمنجمين وأنما في الحقيقة من الشرك الذي حذر الله تعالى عباده منه (١).

قال ابن خلدون: (ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على المغيبات والتصرفات في العوالم وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفة وأخسر بما صفقةً فإنما في الحقيقة شرك ... وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة) (1).

<sup>(</sup>١) أنظر: المقدمة ص١٠١ــــ،١٥فقد ذكر ابن خلدون بعض الكهان والعرافين في الجاهلية ومن كتب في هذا الموضوع كالمسعودي في مروج الذهب وغيره ، وأنظر إنكاره على طلاب علم الغيب بالرياضة والزهد ليس لقصد التقرب إلى الله تعالى وإنما لإدراك الأسرار المستقبلية فيقول في مثل هذه التجارة : (وأخسر بما صفقة فإنما في الحقيقة شرك ) وقال أيضاً : (وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة ) .

هذا وقد ناقش ابن خلدون بعض دعاة علم الغيب ممن يطلبونه عن طريت الخط في الأرض أو التنجيم بالدلالات النجومية والفلكية وآثارها في العناصر فيقول في شأهم: (وقد يزعم بعض الناس أن هناك مدركين للغيب ، منهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك ، وآثارها في العناصر... وهؤلاء ليسو من الغيب في شيء ، إنما هي ظنون حدسية ، وتخمينات مبنية ... ونحن نبين بطلان ذلك في محله إن شاء الله ، وهو لو بنت فغايته حدس وتخمين ، وليس مما ذكرناه في شيء ، ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغيب وتعرف الكائنات صناعة سموها خط الرمل نسبة إلى المادة التي يصنعون فيها عملهم ... ولا دليل يقوم على شيء منها ، ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القديمة في العلم ، وربما نسبوها إلى دانيال أو إلى إدريس صلوات الله عليهما ، شأن الصناعة كلها ، وربمًا يدعون مشروعيتها ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم : (كان نيّ يخط فمن وافق خطه فذاك) (٢).

وليس في الحديث دليلٌ على مشروعيَّة خط الرمل كما يزعمه من لا تحصيل لديم، لأن معنى الحديث كان نبي يخط فيأتيه الوحي عند ذلك الخط، واستحالة في أن يكون ذلك عده لبعض الأنبياء، فمن وافق خطه ذلك النبي فهو ذاك، أي فهو صحيح من بين الخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط، وأما إذا أحذ ذلك من الخط محَّرداً من غير موافقه وحي فليس هذا معنى الحديث والله أعلم ..) (٣).

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المساجد رقم٥٣٧، وأحمد في المسند رقم٩٩٩.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص١٠٧\_..

أي الغيب \_ من هذه الأعمال ، بل البشر محجوبون عنه ، وقد استأثره الله بعلمه ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (١) .

ولاً حـل ذلك يعلم الفرق بين أصحاب النبوة وبين أهل الكهان والعرافة ، والفرق بين أهل الكهان والعرافة ، والفرق بين نهما واضح الدلالة ظاهر البرهان وقد سأل صلى الله عليه وسلم ابن صياد كيف يأتيك هذا الأمر ؟ قال : يأتيني صادقاً وكاذباً ! فقال : خلط عليك الأمر ، وقال صلى الله عليه وسلم في مثله (هذا من سجع الكهان ) (٢) .

# أما القسم الثاني:

وهم الرسل ومن آمن بهم واتبع هداهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أولياء الله تعالى والصالحين من عباده الذين صدقوا الله ورسوله في الإيمان به والمتابعة لهما ولم يخرجوا عن السنة ، فهؤلاء لا يعلمون من الغيب إلا بقدر ما يرضى به الله لهم ويأذن ، فهم لا يطلبون ولا يُدعون علم الغيب إلا بما يخبرهم الله تعالى به عن طريق ملائكته . فمعرفة أمور الغيب عندهم عن طريقين فقط : هما طريق الكتاب والسنة الصحيحة ولا ثالث لهما . وبعض منهم ملهمون محدَّثون يكشف الله تعالى لهم بعض أُمور الغيب تكريماً لهم ، وقد ساق ابن خطدون بعض الأمثلة لمثل هؤلاء مبيناً مقاصدهم فيقول : ( فهم يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه ، وإذا حصل في أثناء ذلك شيء فبالعرض وغير مقصود منهم ، وكثير منهم يفر إذا عرض له ولا يحفل به ، وإنما يريد الله لذاته لا لغيره ، وحصول ذلك لهم معروف ، ويسمّوناننا ما يقع لهم من التصرف كرامة ، ما يقع لهم من التصرف كرامة ، وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم ،...، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن فيكم محدثون وإن منهم عمر) (أو وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١١١ــ١١٣، والآية من سورة آل عمران ورقمها ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٩٦-٩٧، والحديث أخرجه البخاري ١٠ / ٦٦٪ ، ومسلم ( ٢٩٣٠ ) من حديث ابن عمر ، برقم ( ٢٩٢٥ ) من حديث أبي سعيد الخدري ، والترمذي برقم ( ٢٢٤٨ ) في الفتن باب ما جاء في ذكر ابن صائد ، وأخرجه أحمد في المسند ٣ / ٣٦٨ من حديث جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٠ /١٥ . في فضائل أصحاب النبي ﷺ باب مناقب عمر بن الحطاب وفي الأنبياء بال ما ذكر عن بني إسرائيل ، ومسلم برقم ٢٣٩٨ في فضائل الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب من حديث عائشة ، ورواه الترمذي برقم ٣٦٩ في المناقب . والمحدث فرفق رالح الصواب الإحماء : ٢/٤٠٠

تشهد بذلك في مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( يا سارية الجبل) وهو سارية بن زنيم (١) .

كان قائداً على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام الفتوحات ، وتورط مع المشركين في معـــترك وهـــم بالانهزام وكان بقربه حبل يتجهز إليه ،فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبر بالمدينة فناده : (يا سارية الجبل) وسمعه سارية وهو بمكانه ، ورأى شخصه هنالك والقصة معروفة ، ووقع مثله أيضاً لأبي بكر في وصيته لابنته عائشة رضي الله عنها في شأن ما نحلها من أوسق التمر من حديقة ثم نبهها على جذاذة لتحوزه عن الورثة فقال في سياق كلامه : (وإنما همــا أخواك وأختاك ) فقالت : إنما هي أسماء فمن الأخرى ! فقال : إن ذا بطن بنت خارجة أراهــا جارية فكانت جارية وقع في الموطأ باب مالا يجوز من النحل ، ومثل هذه الوقائع كثيرة لهم ولمن بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء ..) (٢) .

فابن خلدون يقسم من يدعون مدارك الغيب إلى صنفين : صنف ينكر عليهم ذلك ، وصنف لا ينكر عليهم ذلك ، والصنف الأول يشمل الكهنة والعرافين والطرقين والمنجمين ومن علا شاكلتهم .

والصنف الثاني: يشمل الرسل والأنبياء والصالحين ولكل صنف خصائصه.

وابن خلدون في دراسته لهذه المسألة لا يختلف منهجه مع منهج أهل السنة والجماعة وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، فهو رده للقسم الأول من مدعي علم الغيب من الكهنة والمنجمين والعرافين وأتباعهم قد وافق النقل الصحيح والعقل الصريح فمن أصول عقائد أهل السنة والجماعة وسلف الأمة : الا نصدق كاهناً ولا عرافاً ، ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

<sup>(</sup>١) هو : سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي صحابي حليل من الشعراء القادة الفاتحين جعله عمر أميراً على حيش وسيره إلى بلاد فارس سنة ٢٣هـ ففتح بلاداً من أصبهان وهو للعني بقول عمر يا سارية الجبل . أنظر ترجمته : تهذيب ابن عساكر ٣ : ٤٣ ، تاريخ الإسلام للذهبي ٢ : ٤٩ ، النحوم الزاهرة ١ : ٧٧ ، الأعلام ٣ : ٣ ؟ .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص١٠٥–١٠٦.

المطلب الثاني : التحليل والتعقيب .

## تحليل وتعقيب:

مما سبق نستطيع أن نخرج بأمور مهمة وهي على النحو التالي:

١ \_ إن علم الغيب ينقسم إلى قسمين:

أ) فقسم يسمى غيباً ورد الإخبار عنه في نصوص القرآن والسنة من أمر الجنة والنار وما جاء في شأهما وأخبار اليوم الآخر والأمور المستقبلية التي تحدث في آخر الزمان إلى يوم القيامة فقد فسر بعض منها كإخباره تعالى عن بعض منها في غلبة الروم وهم من بعد غلبه سيغلبون ، وكإخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتوحات الإسلامية وعن كنوز الأرض وغيرها فهذا النوع يجب الإيمان بكل ما جاء فيه إيماناً مجملاً لكل من دخل في ملة الإسلام.

ب) قسم يدّعي فيه بعض الناس ألهم يعلمونه عن طريق الجن والملائكة والقراءة في كتب السحرة والمنحمين وتعلم بعض أسرار الغيب عن طريق الحروف والأعداد والتنجيم عليها بدلالة الكواكب والأفلاك وأن هؤلاء الناس بمقدرتهم وإمكالهم علم الأمور الغيبية المستقبلية للناس ومعاشهم وما يختص بشؤ, ن سعادتهم وشقائهم في الدنيا .

وهذا الأمر قد ثبت بطلانه بدلالة النصوص النقلية وما يثبت صحة بعض ما يزعمون فهو من باب ما كتبه الله تعالى لكل إنسان من سعادة وشقاء يصلون إليها عن طريق الممارسة والدربة الكثيرة والمتكررة ويوافق ذلك صحة بالاستعانة بالجن والشياطين كما أحسبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة .

ولذلك لهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهنـــة والســحرة والمنجمــين أو تصديقهم فيما يدعون ويزعمون .

روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليـــه وسلم قال : ( ومن أتى عَرافاً فسأله عن شيء ، لم يقبل له صلاة أربعين ليلة ) (١) .

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـــال: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أُنزل على محمد ) (٢).

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثمن الكلب خبيث ، ومـــهر البغــي خبيث ، وحلوان الكاهن خبيث ) (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٣٠) في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤٢٩/٢، سنده صحيح ،وصححه الحاكم ٥٨/٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٦٨) (٤١) في المساقاة لم باب تحريم الكاهن .

ومعنى حلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته.

قال شارح العقيدة الطحاوية: (ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستسقم بها ، مثل الخشبة المكتوب عليها (أ ، ب ، ج ) والضارب بالحصى ، والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام ، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما ... وصناعة التنجيم التي مضمولها الأحكام والتأثير ، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ، أو التمزيج بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميسع الرسل ... والواجب على ولي الأمر ، وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافيين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات ، أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك ، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ، ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى : ﴿ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا في يفعلون ﴾ (١) ، وهؤلاء يقولون الإثم ، ويأكلون السحت بإجماع المسلمين ، وهم أنواع :

\_ نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له ، أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين ، والفقراء الكذابين ، والطرقية المك\_ أرين فهؤلاء من يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس ، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات ، أو يطلب تغييرشيء من الشريعة ونحو ذلك .

\_ ونوع: يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع الســـحر وجمــهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهــذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم ...

\_ ونوع: منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب ، وأن لهم خوارق تقتضي ألهم أولياء الله ..، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين ، وأن رجال الغيب همم الجن ويسمون رجالاً (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (٧٩).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ﴾ سورة الجن آية (٦) .

ونكتفي بمذا القدر وننتقل إلى المبحث الرابع .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٥٠٣ ــــــــ ٥٠٨ بتصرف واختصار.

# المبحث الرابع: الولاية وكرامات الأولياء

وتحته مطلبان :-

المطلب الأول : الولاية كما عرضها ابن خلدون .

المطلب الثاني: كرامات الأولياء كما عرضها ابن خلدون.

المطلب الأول: الولاية كما عرضها ابن خلدون.

وتحته المسائل التالية:-

١ ــ تعريف الولاية في اللغة والإصطلاح .

٢ - مفهوم الولاية لدى ابن خلدون .

٣ ــ تحليل وتعقيب .

# ١ ــ تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح: -

الولاية في اللغة: القربُ والدنو (١).

وفي الاصطلاح: هو تعريف الشرع الحنيف الوارد في الكتاب الله تعالى .

قال تعالى : ﴿ أَلَا إِن أُولِياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾ ، ومن همؤلاء ! فقال تعالى : ﴿ الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ (٢) .

فالولي: هو المؤمن التقي الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأتى بالمعروف وأمر به وترك المنكر ونمي عنه وجاهد في ذلك ما استطاع كما قال تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ﴾ (٣) .

وقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولياء في الأرض ومن عاداهم فكأنما آذن الله في حربه وناصبه في عدائه قال صلى الله عليه وسلم: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما أفترضه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته) (3).

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: (ونؤمن بكرامات الأولياء، ولا نفضل أحدا مـــن الأولياء على أحد من الأنبياء) (٥).

#### ٢ ــ مفهوم الولاية لدى ابن خلدون:

وابن خلدون يذهب إلى إثبات الولاية بهذه الصفات ، ويقرر أن الولي ليس بمعصوم فربما يخطئ ويضل في بعض الأحيان إذا لم يتحصن بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة ، ويذهب أيضا إلى أن الولي قد يصل إلى درجات الإحسان وليس ذلك عن طريق العبادة وكثرة العمل بل يحصل على تلك الدرجات من الولاية والكرامة عن طريق المنحة والهبة والهداية الإلهية الربانية

<sup>(</sup>١) أنظر لسان العرب لابن منظور ٥١/٧٠٠.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس آية **٦٢.** 

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الطحاوية ص٥٩٥.

وقد يكون قوم منهم معتوهون أشبه بالمجانين من العقلاء ، وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين قال: (وربما ينكر الفقهاء ألهم على شيء من المقامات لما يسرون من سقط التكليف عنهم ، والولاية عندهم لا تحصل إلا بالعبادة ، وهو غلط فإن فضل الله يؤتيه من يشاء ، ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها .. وهؤلاء القوم لم تعدم نفوسهم الناطقة ، وإنما فقد لهم العقل الذي ينطق به التكليف .. ) (1) .

#### ٣ \_ تحليل وتعقيب:

في كلام ابن خلدون نظر: ذلك لأن هذا الباب الذي يفتحه ابن خلدون قــــد حر على الإسلام والمسلمين الكثير من البلايا والمصائب و دخل فيـــه كثــير مــن المتهوســين والمشعوذين الذين لبسوا على العامة دينهم وأفسدوا عقائدهم حتى إن البعض منهم قد يمشـي في الطريق مكشوف العورة ، ويفعل المنكرات في غير ما تعقل أو إدراك فإذا اعترضه معترض قــال له العامة: دعه إنه ولي وغير ذلك مما أصاب المسلمين.وهذه زلة من ابن خلدون لا يوافقه فيـها فقيه ولا محدث ولا يلتقي مع مذهب السلف وأهل السنة فإغلاق هذا الباب أولى .

وإلى هذا أشار شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فقال: (وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط، ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به، وتكون مما نحى الله عنه ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنحا من كرامات أولياء الله تعالى، وتكون من الشيطان لبسها عليل لنقص درجته، ولا يعرف أنحا من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ..، ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبيا، بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما أو محادثه وخطابا من الحق بل

<sup>(</sup>۱) المقدمة ص١٠٦ــ١٠٨.

يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله ، وإن خالفه لم يقبله ، وإن لم يعلم أ موافق هو أم مخالف توقف عنه ..) (١) .

ولما كان من الجائز على الولي أن يخطئ باعتباره غير معصوم ، فإن معنى ذلك أن طاعته غير واجبة ، ومتابعته غير لازمة إلا فيما وافق الكتاب والسنة ، كما لا يجب تصديقه في أخباره وأقواله حتى تعرض على الكتاب والسنة قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ) (٢) .

وأما سادات الأولياء في هذه الأمة فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فنحبهم ونقر بصحبتهم ونعلم سبقهم في الإسلام ومكانتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ونواليهم يقول شارح الطحاوية: (فمنأضل ممن يكون في قلبه غِلَّ على خيار المؤمنين، وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى. قيل ليهودي من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى، وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى، وقيل للرافضة من أشر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد لم يستثنوا منهم إلاً القليل)(٣).

ونخلص من هذا المبحث والذي سبقه أن الشيخ عبد الرحمن بن خلدون متبع لمنهج أهل السنة والجماعة في أمور الوحي والنبوة والمعجزة والرسالة ودلائل النبوة ومدارك الغيب والولايــــة والكرامة إلاّ ما أشرت إليه من اعتباره ولاية المعتوه والمجنون ونحوهما .

<sup>(</sup>١) فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج١ ١ص٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص٤٦٨.

المطلب الثاني: كرامات الأولياء كما عرضها ابن خلدون.

وتحته المسائل التالية:

١ ـ تعريفها في اللغة والإصطلاح .

٢ ــ موقف ابن خلدون منها .

٣ ـ تحليل وتعقيب .

#### 1 \_ تعریف الکرامات:

الكرامة في اللغة: العزة ، تقول فعلت هذا كرامة له ، ومنه الكرم والكريم (١) .

وفي الاصطلاح: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم (٢).

وأما الخاصة فهي الشاملة للتعريف يضاف إليه التنبيهات التالية: منها كون صاحب الكرامة مسلماً متبعاً لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، ليس بمعصوم قد يكون عالماً أو غير عالم محمود السيرة وهي مستمرة إلى يوم القيامة ذكر المصنفون كثيراً منها.

#### ٢ - مذهب ابن خلدون في الكرامات:

أما الكرامة: فقد آمن بها وصدق بها أيضاً وأنها من عند الله تعالى لأوليائه كما حصل ذلك للصحابة الكرام وضرب أمثلة لها مثل عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين ويرى حواز وجودها في كل زمان بشرط أن يكون صاحب الكرامة متبعاً للشريعة معتصماً بالكتاب والسنة.

إلا أنه يفرق بين المعجزة والكرامة بشرط التّحدي فيقول: (والتحدي هو الفارق بين المعجزة وبين الكرامة والسحر، إذ لا حاجة فيها إلى التصديق، فلا وحسود للتحدي إلا إن وجد اتفاقاً، وإن وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت لها دلالة فإنما هي على الولاية وهي غير النبوة)، ثم يذهب إلى بيان من منع وقوع الكرامة فراراً من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية مثل المعتزلة فيقول: (وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد، وأفعالهم معتادة فلا فرق) (أ)، وقد ناقش ابن خلدون معلى المعتزلة قضية المعجزة وهل هي من أفعال الأنبياء أم من أفعال الله تعالى .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط للفيروز آبادي ١٤٨٩، المعجم الوسيط د/ إبراهيم أنيس وزملاؤه ج ٢/ ٧٨٤ مادة كرم .

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار للسفا ريني الحنبلي (٣٩٢/٢)، المعجم الوسيطج ٢٨٤/٢، المعجم الفلسفي د/ جميل صليبا ج٢/٢٧ مصطلح الكرامة.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٧٠.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص٩٠، **١١ ال** 

ويقال لهم هنا في سبب منعهم الكرامة لشبهة نسبة الفعل إلى المحلوق وهي في الحقيقـــة من فعل الله .

فيقال لهم: إن الكرامة من عند الله تعالى لأوليائهوهي تنسب في نفس الوقــت للعبـاد وأفعالهم بقدرة الله تعالى ومشيئة الله العامة المطلقة بناءً على قوله تعالى : ﴿ والله خلقكم ومـــا تعملون ﴾ (١) .

وما جاء في الحديث القدسي: (وكنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطـــش بحــا ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن أعاذني لأعيذنه .. الحديث) (٢).

والذي يدحض شبه المتكلمين في هذه القضايا هو حصول الكرامات ووقوعها على أيدي عباد الله الصالحين قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي بين إسرائيل ومن سبقهم مسن المسلمين وقد سطر القرآن الكريم كثيراً منها: مثل أصحاب الكهف الذين أحياهم الله تعالى بعد ثلاثمائة وتسع سنين ، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يجي هذه الله بعد موتما فأماته الله مائة عام ثم بعثه وبعث حماره معه ونظر كيف نشز وكسي لحما ، وإحياء الطيور بعد ذبحها وخلط لحومها وتفريقها على الجبال ، وإنزال الطعام لمريم عليها السلام ، وإيقاف الشمس لطالوت عليه السلام حتى أنتصر على الأعداء قبل الغروب ، وبشارة الملائكة وتابعين بولد من زوجته سارة وغيرها كثير في القرآن والسنة وفي حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ، وقد ذكر أهل التراجم : كالإمام الذهبي وغيره كالحافظ بن كشير وابسن حجر وابن هشام وغيرهم في ثنايا عرضهم لتراجم الأئمة والعلماء والحفاظ .

ومع هذا فقد وضع أهل السنة والجماعة شروطاً للكرامة وعرفوها حتى لا تختلط بجنـس ما يأتي به السحرة والكهنة والمنجمون وحتى لا تفتح أبواباً من البدع والانحرافات .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات آية٩٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ،أنظر تخريجه من الرسالة ص١١/٢٩٢في الرقاق باب التواضع .

#### ٣- تحليل وتعقيب:

لقد وضع أهل السنة والجماعة ضوابط في أمر الكرامة وهي تؤكد وسطية منهجها وهي على النحو التالي :

ا) \_\_ إنها لا تقع إلا من المؤمن التقي المتبع للكتاب والسنة والبعـــد عـــن المنــاهي والمحرمات وإتيان الواجبات فتقع الكرامة بركة وثباتاً له حتى يزيد ويســـــتمر في الطاعات والقربات الله تعالى<sup>(1)</sup>.

ورأن وقعت لغيرهم فهي من السحرة وشياطينهم.

٢) \_ لا تر هي الكرامة درجة المعجزة وإن اتفقتا في الخوارق ومخالفة عادات البشر (٢).
٣) \_ إن الكرامة ليست في الولاية فليس كل ولي يظُهر الله تعالى على يديه الكرامات فالولي أكمل منها ولهذا تكون الكرامات بحسب حاجة الرجل من الضعف والقوة في الإيمان وهي أيضاً لدلالة الآخرين للاستقامة على الصراط المستقيم (٣).

أما إنكار المعتزلة للكرامة فذلك ظاهر البطلان لأن ذلك بمترلة إنكار المحسوسات وقولهم إن الكرامة تتفق مع المعجزة وفي ذلك التباس في النبوة قول باطل لأنه لا يجوز ذلك عقلاً ونقللاً وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخوارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع ، ولو ادعي النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبئاً كذاباً (٤).

وأما ما ذكر ابن خلدون عن عقلاء المجانين فالأمر فيه تفصيل:

فالذين فيهم الخير ، كانوا على خير ثم زالت عقولهم ، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل لهم نوع من الصحو في جنولهم تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ، ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً ، لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت من كفره أو فسقه ، لذا يجب ملاحظة ما يخرج عنهم من خوارق مخالفة للعادات والطبائع ، ويحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان ، والتكلم ببعض اللغات المحالفة للسانه المعروف منه ! فذلك شيطان يتكلم على لسانه ، كما يتكلم على لسان المصروع ومنهم مسن

<sup>(</sup>١) أنظر مجموع الفتاوي لابن تيمية ج. ٢٧٤/١١، ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر النبوات لابن تيمية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: محموع الفتاوى لابن تيمية ج١ ١ ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٩٩٦.

يتكلم حقا وصوابا موافقا للكتاب والسنة إما ناصحا وإما فاضحا للظالمين والمجرمين وكلها بتأثير العلوم الشرعية والمنحة الإلهية الربانية ويكون في إظهار مثل هذه الخوارق فوائد ومصالح دينيـــة من استقامة أحوال الناس ورجوعهم إلى الله تعالى وإلى شرعه المطهر.

يقول الإمام ابن أبي العز: (ثم إن الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا ، إما واحب والممستحب ، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا ، وان كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه له يحريم ، أو لهي تتريه ، كان سببا للعذاب أو البغض ، كالذي أتي الآيات فانسلخ منها ، لاجتهاد أو تقليد ، أو نقص عقل أو علم ، أو غلبه حال فالخارق ثلاثة أنواع : محمود في الديسن ، ومذموم ومباح ، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة ، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها ) (١) .

قال أبو علي الجوزجاني: (كن طالبا للاستقامة ، لا طالبا للكرامــة ، فــإن نفســك متحركة في طلب الكرامة ، وربك يطلب منك الاستقامة ) (٢).

وقال الشيخ السهروردي في عوارفه: (وهذا أصل كبير في الباب فإن كتيرا من المجتهدين من المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين ، وما منحوا به من الكرامات وحوارق والعادات ، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه ، ولعلم أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق ، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر ، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا ، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من الخوارق والعادات وآثار القدرة يقينا ، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا ، والخروج عن دواعي الهوى ، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالمستقامة ، فهي كالكرامة ) (٢) .

وسنأي لمزيد بحث وتفصيل في هذه القضية ، والتي لها علاقة قوية بالتصوف والزهد وما يتصل بأهله من الكشوفات والتجليات والرؤى والمنامات والكرامات وخوارق العادات .

و التفي هذا القدر وأنتقل إلى الفصل الخامس.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٤٩٦.

الغصل الخامس: الإمامة

وتحته تمهيد ومبحثان :

المبحث الأول: معنى الإمامة شروطها نواقضها

المبحث الثاني : البيعة

التمهيد: تاريخ الإمامة في الشريعة الإسلامية.

اجتمع بعض الصحابة في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ، وتدارسوا فيما بينهم من الذي يتولُّ الإمارة العامة على المسلمين ؟ ومن هو الأحق بما؟ وبعد طول بحث اتفقوا على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومبايعتهم له وتمـــت البيعــة العامة في المسجد ، ثم لقب بالخليفة ، ثم في عهد عمر بأمير المؤمنين ، وقد دونت كتب التاريخ والسير والمغازي والآثار طرق ثبوت الإمامة للخلفاء الراشدين ، ومن بعدهم .

لكن تسجيل وتصنيف وبحث هذه المسائل واستنباط الأدلة لها مــن القـرآن والسـنة وتدعيمها بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين والفقه والحديث من يقوم بما ؟ هل هي من اختصاص الفقهاء والأصوليين ؟ أم هي من اختصاص علماء العقيدة وأصول الدين الذين كانوا يبحثون دائماً في مسائل الإعتقاد والإيمان ووجود الله ؟

أم هي من اختصاص غيرهم كالمحدثين والمؤرخين ؟ طبعاً بالتأكيد هـــي لا تخــرج عــن الفريقين إما الفقهاء وإماعلماء أصول الدين وبالنظر والتحري وحدت أن أغلب كتب الفقـــه لم تعطى الصورة الواضحة والدقيقة لقضية الإمامة في الفقه الإسلامي حتى القرن الخامس الهجـــري ثم عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى ، إلاَّ بعض الإشارات والنبذ اليسيرة منها والدليل على هذا أن مصنفات أئمة الفقه الأوائل كانت تدور في نطاق علم الحديث كما فعل مالك في ( الموطاً ) وأحمد في ( المسند ) والشافعي في ( الأم ) (١) وهذا الأمر لم يكن سهواً منهم وإنما جاء ذلك عن قصد مهم لضرورة اقتضت ذلك (٢).

ومن المعلوم وجود مطابقة بين كتب الفقه والحديث في الأبواب والفصول والمسائل لكن على الرغم من ذلك أسقطوا باب الإمامة من كتبهم .

<sup>(</sup>١) انظر:للتأكيد من المسألة في كتب المذاهب الفقهية ومراجعها الريئسية : مثل العتبية للعتبي (٢٥٥هـــ)،

<sup>(</sup>وأصول الفتيا)للخشني(٣٦١هــ)،(والتفريع)لابن الجلاب(٣٧٨هــ)و(الرسالة )للقيرواني وكلها للمالكية وكذلك الأمر لدى الشافعية فــــأنظر في (حلية الفقهاء) لابن زكريا الرازي ، (٣٩٠هــ)وكذلك مصنفات الأحناف مثل (مختصر الطحاوي) للطحاوي (٣٢١هـــ)،(ومختصر القدوري )للقدوري (٤٣٨هــ)وكذلك ينطبق الحكم على الحنابلة من خلال المتن الفقهي الشهير (مختصر الخرقي)(٣٣٤هــ).

<sup>(</sup>٢) وإلاَّ فإن أشهر كتب الحديث وهي صحيح البخاري ق احتوى على كتاب (الأحكام) وصحيح مسلم على كتاب(الإمارة) وأبــو داود علــي كتاب (الخراج والإمارة والفيء) ،لكن د.محمد عزيز نظمي سالم في كتابه (الفكر السياسي والحكم في الإسلام )يعتبر الشافعي من الذين تعرضوا للفكر السياسي الإسلامي نظراً لأنه يسمي الإمامة بالإمامة العظمي تميزاً عن إمامة الصلاة ..انظر ص١٣٢\_١٣٤.

أما علماء الكلام فقد اهتموا ببحث مسألة الإمامة ، فهذا أبو الحسن الأشمعري الله علم علم علم الكلام في كتابه الإبادة عمر الله عنه (١) .

و يرد على الشيعة والخوارج والفرق الأخرى ، والتي بدأت تخوض في هذا الباب و حاصة بعد مقتل عثمان بن عفان ، ثم توليه على بن أبي طالب رضي الله عنه ونزاعه مع معاوية بن أبي سفيان . إلى آخر تلك الفتن ، وقد كتب أيضا في هذا الباب كل من الباقلاني (٢) ( ٣٠٤هـ ) والبغدادي (٢) ( ٤٢٩هـ ) ، ثم كانت أول محاولة شاملة لتأسيس نظرية الإمامة على يد الإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي (٣٧٠هـ \_ - ٤٥هـ ) في كتابه ( الأحكام السلطانية والولايات المدينية (٤٠٥هـ ) وله كتب أخرى في هذا المجال منها : قوانين الوزارة ، وسياسة الملك ، ونصيحة الملوك تحقيق الدكتور رضوان السيد ، وكذلك كتب في هذا المجال إمام المؤمن الجويني ( ٤٧٨هـ ) سماه ( غياث الأمم في التياث الظلم ) التزم فيه بمنهج المفقهاء هذا وقد برزت على الساحة من قبل بعض كتب المعتزلة والشيعة في الإمامة كتاب ( المغني في العدل والتوحيد ) للقاضي عبد الجبار المعتزلي ( ٤١٥هـ ) حيث تناول موضوع الإمامة ، وكتاب ( الشافي في الإمامة ) للشريف المرتضى (٢٣٦هـ ) ، ثم جاء سيف الدين الآمدي (٣٦١هـ ) فألف كتابه ( الإمامة في أبكار الأفكـار في أصول الدين ) تحقيق محمد الزبيدي ، والذي كان من المتكلمين لكنه مسن أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا (٥٠ .

<sup>(</sup>١) انظر: الإبانة للأشعري ص١٤٥.

<sup>(</sup>٣) هو : عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الإسفرايين عالم متفنن من أئمة الأصول من الأشاعرة توفي سنة ٢٩٨هــ من كتبه الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ، أصول الدين ، تفسير أسماء الله الحسني وعيرها ، أنظر ترجمته : في وفيات الأعيان ١ : ٢٩٨ ، طبقات السبكي ٣ : ٢٣٨ ، الأعلام ٤ : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) وقد أشار الماوردي سبب تأليفه للكتاب وهو بناءا على أمر الخليفة العباسي له ،وهناك كتاب آخر مثله للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء وقد نال في تحقيق هذا الكتاب درجة الدكتوراه وهو د.محمد عبد القادر أبو فارس .

<sup>(</sup>٥) انظر: نقض المنطق لابن تيمية ص١٥٦.

ثم حاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (٦٦١هـــ ٧٢٨هـ) فكتب صاحب العلوم والفنون في هذا الجال في معنى ثبوت الإمامة ومواضيع أخرى في السياسة الشرعية في كتابه (منهاج السنة) و (السياسة الشرعية)، ولم يخصص أبوابا لبيان طرق انعقاد الإمامة وشروطها ولكنه تناول القضية كوجه واقعي من حصول انعقاد البيعة والإجماع من الصحابة لإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جاء ابن خلدون فكتب في هذا الموضوع بتفصيل وشمولية مثله كمثل غيره ممن تناول هذا الموضوع في عصره

وفيما يلي نتناول هذه المسائل في المباحث التالية من هذا الفصل إن شـــاء الله تعالى (١) .

<sup>(</sup>١) وقد صنف الفقهاء من القرن الخامس في موضوع الإمامة وأشاروا إليها انظر مثلا في هذا كتاب : شرح المغني لابن قدامة (٢٥٠هـ)، شرح الزركشي للزركشي للزركشي للزركشي الروض المربع لعبد الرحمن النجدي (١٣٩٢هـ) وكشاف القناع للبهوي (١٠٥١هـ) هسذا عند الخنابلة ،وعند الشافعية كتاب التنبيه للشيرازي (٢٧٦هـ) وشرح الإقناع للشريني (٧٧٧هـ) وروضة الطاليين للنووي (٢٧٦هـ)، ويكفي الشافعية كتاب المأوردي فقد كان مؤلفه شافعيا ،أما الحنفية فلم يكتب فيه إلا في قرون متاخرة ككتباب البحر الرائق لابن النجيم (٩٧٠هـ)، وشرح رد المختار لابن عابدين (٢٥٢هـ)، وشرح الدر المختار للحصفكي (٨٨٠هـ)، أما المالكية فكتباب شرح التاج والإكليل للمواق (٩٧٠هـ) وشرح حاشية الدسوقي للدسوقي (١٣٠هـ)، وأقر المسالك للدديري (١٠١هـ)، وشرح بلغية السالك للصاوي (١٤١هـ)، ولا تزال هذه القضية تشغل الكثير من الباحثين لاسيما الذين يكتبون في النظم السياسية ويحاولون أن للمسألة في عصرنا الحاضر ما كتبه الحميني في كتاب المعروف ولاية الفقيه .

المبحث الأول : معنى الإمامة شروطها نواقضها .

وتحته المسائل التالية:

ــ معنى الخلافة والإمامة عند ابن خلدون .

\_ حقيقة منصب الإمامة .

\_ حكم هذا المنصب.

\_ شروط الإمامة .

\_ الخلاف في النسب القرشي .

\_ نواقض الإمامة .

\_ الإمامة لدى الشيعة .

\_ مفهوم الملك وعلاقته بالإمامة عند ابن خلدون .

## معنى الإمامة شروطها نواقضها

الإمامة في اللغة: مصدر من إمام ، والإمام: هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا معا (١).

أما الإمامة في الاصطلاح: فهي عبارة عن رئاسة في الدين والدنيا عامة لشحص مــن الأشحاص وينتقض ذلك بالنبوة ، فالحق أن الإمام عبارة عن خلافة شحص مـن الأشحاص للرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملة على وحبه يجب إتباعــه على كافة الأمة (٢).

وهناك من يسوي بين مفهوم الإمامة والولاية \_ الولايـة علـى الأمـة \_ فيجعـل المصطلحين في مفهوم واحد ، وبعضهم يفرق بين المفهومين فيجعل الإمامة عامة والولاية خاصة ومنهم من يفرق في معنى الولاية فيجعلها عامة وخاصة .

ولاية الإمامة : موضوعها الخلافة النبوية في حراسة الدين وسياسة الدنيا .

ولاية خاصة : كولاية الأولياء والأوصياء .

ولاية عامة : وموضوعها شئون المحتمع .

وهذه المصطلحات التي ذكرها العلماء هي في مجملها لا تخرج عن تحديد المفهوم العام الإمامة ، أو تخصيص دقيق لبعض الولايات التابعة لها كالوزارات المختلفة ، ومفهوم التقريف والصلاح والاستقامة من الولاية . وعلى كل فالإمامة يشملها التعريف الذي ذكرناه سابقا (٣).

والعلامة ابن خلدون له باع طويل في هذا الموضوع ، وله منهج خاص وآراء تفرد بما في عصره في مسائل الخلافة والبيعة والإمامة وحقيقة مذهبه في هذه القضايا نابع من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة ، وهو في هذا كله يميل إلى الخلافة الراشدة ويرى أن الإمامة واحبة في الشرع لتأمين مصالح الدين والدنيا في حياة المسلمين .

<sup>(</sup>١) التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ،تحقيق إبراهيم الأبياري ،نشر دار الكتاب العربي بيروت ط١٤١٣/٢هـــ ص٣٠٥

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي ،تحقيق محمد الزبيدي ط١٤١٢/١هـــ دار الكتاب العربي بيروت ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور كلمة (ول ي)، الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية والقانون بحث مقارن صالح جمعه الجبوري ص٣١، حقوق الإنسان وحرياته السياسية دعبد الوهاب الشيشاني عمان مطابع الجمعية العلمية /١٩٨٠م ص٩٥، الأحكام السياطانية للماوردي ص٥٠، النظام السياسي في الإسلام د. محمد أبو فارس ص١٩٥، ط ١٩٨٠م ، الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي د. محمد سيليمان ص

# معنى الخلافة والإمامة عند ابن خلدون :

يقرر ابن خلدون أن الإنسان مدني بطبعه وأنه محتاج للاجتماع ببني جنسه حتى تستمر حياته ، بالتآزر والتكاتف وتبادل الأدوار والمنافع وأن هذا الاجتماع الضروري لابد له من حاكم يحكمه وهنا يربط ابن خلدون بين هذا الحاكم قوى النفس التي أشار إليها الفلاسفة وهي الغضبية والشهوانية ، ويرى أن الحاكم لكي يستقر له الأمر ويستطيع التحكم في ضبط هندا التجمع البشري فإنه يعمد إلى شيء من القهر والغلبة والجور وقد يسفك في سبيل ذلك الدماء ، وقد يصل إلى ذلك عن طريق الحرب فإذا حدث هذا التجمع كان لابد من قوانسين تضبط أمورهم وتنظم علاقاقم بعضهم ببعض يخضعون لها ويسلمون بما فمن يضع هذه القوانين ؟

1. العقلاء وأكابر الدولة ؟ وهذا ما تعارف عليه الناس بالسياسة العقلانية التي تقروم على القوانين الوضعية ولا تتجاوز هذه القوانين في تنظيمها دين الناس ومعاشهم بل لعلها تقصر كثيرًا من الأحيان عن الوفاء بهذا الغرض ولهذا يعمد المشرعون دائما إلى تعديلها أو تبديلها كثيرًا من الأحيان عن الوفاء بهذا الغرض المنالج المادية التي تعود إليهم .

٢. الشارع الحكيم: هذه السياسة الدينية فالمشرع فيها هو الله على لسان رسوله صلي الله عليه وسلم والقوانين الشرعية لا تحتم بدنيا الناس فقط ولا بتنظيم علاقاتم بعضهم ببعض وإنما تتجاوز ذلك كله لتشمل دينهم وأخراهم أيضا فهي تنظم علاقة المؤمن بنفسه وعلاقته بربه ، ثم علاقته بمن حوله من البشر .

وإدارته لما خلقه الله في هذا الكون لخدمته وجعله طوع إرادته . والناس إزاء شرع الله تخضع له بواطنهم كما تخضع له ظواهرهم فلا يتهربون من تطبيق القوانين ولا يتحايلون عليها كما يفعل أولئك الذين يحكمون بالتشريعات الوضعية .

كما ألهم لا يأنفون من الخضوع لشرع الله ولا يثورون عليه كما يأنف الكثيرون من الخضوع للتشريعات الوضعية متهمين واضعيها - في كثير من الأحيان - بتجاهل مصالحهم أو التحيز لطبقة معينة ، ومن ثم يثورون عليها وليست الثورات الكبرى التي تشهدها الناس في دنياهم وقلبت موازين الحياة في كثير من البلدان وراح ضحيتها عشرات الآلاف من البشر إلا مظاهر للتمرد على تلك القوانين الوضعية التي وضعها الناس فلقد ثار العمال على أصحاب

الأعمال باسم الديمقراطية ، والفقراء على الأغنياء باسم الشيوعية ، وعـــادى العمــال نظــام أصحاب الأعمال في الرأسمالية ، وقام الاشتراكيون بثوراتهم مطالبين بتطبيق العدالة الاحتماعية .

ولو عاد الجميع إلى شرع الله وطبقوا أحكامه لا تنهى كل شيء إلى صالح البشر أمنــــا وأمانا ورحاء واستقرارا ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الســـماء والأرض ﴾ (١) .

يقول ابن حلدون: (لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق مححفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم لحمله إياهم في الغالب على ما ليسس في طوقهم من أغراضه وشهواته، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم، فتعسر طاعته لذلك، وتجيء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل، فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها (سنة الله في الذين خلوا من قبل) (٢).

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة كانت سياسة عقلية .

وإذا كانت مفروضة من الله تعالى بشارع يقررها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة ، وذلك أن الخلق ليس المقصود بمم دنياهم فقط فإنما كلها عبث وباطل ، إذ غايتها الموت والفناء ، والله يقول : ﴿ أَفْحَسَبُتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبِثًا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعران آية (٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنين آية ١١٥.

فالمقصود بمم إنما هو دينهم المفضي بمم إلى السعادة في آخر تمم : ﴿ صراط الله الذي لـ هما في السموات وما في الأرض ﴾ (١) .

فجاءت الشرائع تحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ، حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرته على منهاج الدين ليكون الكرل محوطا بنظر الشارع، فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية في رعامياه فحور وعدوان عنده \_ أي عند الله تعالى \_ كما هو مقتضى الحكمة السياسية ، وما كان منه بمقتضى الحسياسية وأحكامها فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله \_ أي السياسة العقلية \_ قال تعالى : ﴿ ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ﴾ (٢) .

لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرة م وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم ، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط في يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ﴾ (٣) .

ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم ، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم ، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ، ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء ،فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة .

فالملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ، والسياسي هـو حمـل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار ، والخلافة والإمامـة : هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عـن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به .. ) (3).

نستخلص من النص السابق المفاهيم والركائز القوية في شخصية ابن خلدون العقديـــة القائمة على النظرة الشمولية في جميع أو اغلب القضايا وخاصة هنا في قضايا الإمامة ، فقد تبين لنا معنى الإمامة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية وهي حمل الكافة علـــى مقتضـــى الشــريعة

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية ٧.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص١٧٧ ــ ١٧٨.

الإسلامية في مصالحهم دنيا وأخرى ومعناها عند العقلانين السياسين والتي هي مفهوم السياسة لدى الغرب والشرق من الأمم الأخرى ومن تبع سننهم من البلاد العربية والإسلامية والقائمة على أنظمة بشرية احتهادية تشتمل في الغالب على مصالح الدنيا فقط مثل الأنظمة والمذاهب السياسية والفكرية التي قامت على ضوئها الدول الدمقراطية والعلمانية والإشتراكية والرأسمالية والشيوعية وغيرها (١).

وتلحقها القومية والوطنية والعقلانية وأما الملك فهو وإن كان من فيسض الله وكرمسه وعطاياه ، فإن أغلب ما يؤول إليه آخر أمرهم هو الغلو في الشهوة والترف ، وحمل الناس عسلى القهر والعنوة لمصالح سياسية تنفعهم فمن هنا جاء الخوف والخطر كما يقول ابن خلسون :

(و اعلم بأن الشرع لم يدم لملك لذاته ، ولا حظر القيام به ، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والندب عنه ، وأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك ) (٢) .

### حقيقة منصب الإمامة:

هو نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، وتسمى خلافة وإمامة، فأما تسمية الإمامة فتشبيها بإمام الصلاة في إتباعه والاقتداء به ، ولهذا يقلل الإمامة الكبرى ، وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته (٣) فيقال خليفة بإطلاق ، وخليفة رسول الله .

ويناقش هنا ابن خلدون الأدلة القرآنية التي تكلم فيها العلماء والتي استنبطوا منها معلني الخليفة والإمام، ويأتي برأي الجمهور في هذا الموضوع فيقول: (واختلف في تسميته خليفة الله، فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التي هي للآدميين في قوله تعالى: ﴿ إِن جاعل في الأرض خليفة ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ جعلكم خلائف الأرض ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ هذه النظريات ونشأتما وأهدافها ومؤسسها وميزانها في الإسلام في كتاب :المذاهب الفكرية المعاصرة لمحمد قطب ،وواقعنا المعــلصـر له .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر آية ٣٩.

ومنع الجمهور منه ، لأن معنى الآية ليس عليه ، وقد نمى أبو بكر عنه لما دعي به وقال: ( لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الاستخلاف إنما هو حــق الغائب ، وأما الحاضر فلا ) (١) .

وتحليل هذا النص هو أنه قد ورد في كتاب الله الكريم آيات تعـــرض مــادة الخلافــة والإمامة والمفسرون حاولوا أن يلتمسوا لكل أمر إسلامي واقعي أصلا من الكتاب والسنة ، مثل قوله تعالى : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَة ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خَلْفَاءُ مِنْ بَعَدُ قُومٌ نُوحٍ ﴾ (٣) .

وقوله: ﴿ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ يَا دَاوِدِ إِنَّا جَعَلْنَاكُ خَلِيفَةً فِي الأَرْضُ فَاحَكُم بِينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (٥).

وقوله: ﴿ إِنِّ جاعلك للناس إماما ﴾ (٦).

وقوله: ﴿ وَنَجْعُلُهُمْ أَتُمَةً وَنَجْعُلُهُمْ الْوَارِثِينَ ﴾ (٧).

والمستعرض لما كتبه المفسرون تعليقا على هذه الكلمات يجد أن تعليقاتهم لا تخرج عما ذكره اللغويون من معاني مادة الخلافة ، فهم يقولون مثلا: (خلائف: يخلف بعضهم بعضا ، أو يخلفون من هلك بالغرق أو ما شبهه ) ، و (وخلفاء: خلفتموهم في الأرض ، وخلفاء الأرض تتوارثون سكناها) وقد جعل القرطبي آية آدم أصلا للخلافة الإسلامية لأن الله أنابه عنه وخلفه في الأرض لعمارتها وإصلاحها واستغلالها) (^).

ونكاد نقطع بأننا نحمل الآية فوق ما تحتمل إذا جارينا القرطبي ، لأن غاية ما نفهم منها هو أن الله جعل آدم خلفا لغيره من المخلوقات السابقة عليه ، أو خليفة ينـــوب عنــه في عمارة الأرض كما ذكره القرطبي ، أما تفسيره في الآية بالخلافة بمعــني الحكــم والرياســة في

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة ص آية ٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة القصص آية ٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير القرطبي ، الرازي والأندلسي والبيضاوي وابن كثير والطبري وتفسير المنار لمحمد عبده والسيد رشيد رضاء وغيرها مـــــن كـــب التفاسير .

الدولة، فهو أمر بعيد عن مقصود الآية ، والأظهر أن تكون آية داود التي جاءت بخليفة يحكم بين الناس بالحق هو الأصل الذي لفت نظر المسلمين الأولين والعلماء والمفسيرين للاستدلال بحما على معنى الحكم ورئاسة الدولة ، ويكاد يستقيم مع هذه الآية معنى آية ﴿ إِني جاعلك للنساس إماما ﴾ في الخليل إبراهيم عليه السلام ، فهي تتحدث عن إمام وقدوة للناس ، وعن عهد الله الذي يعهد به إلى من يصطفيه ، وأن إمامة الناس أمانة لا يعهد الله بحما إلى ظلما أو كذلك محموع هذه الآيات تدلنا على مجموعة إرشادات عامة في شأن عام ، وسنة من سننه الكونيسة وتقوم هذه السنة على أساس أن إرث الأرض والسيادة فيها منوط بإقامة الحسق والعدل ، والصلاح والإصلاح لأمور الناس ، وأن الظالمين والفاسدين ليسس لهم عنى ورثة الأرض والسيادة عليها ، وعلى كل سيتضح لنا الأمر في شروط الإمام ، فالآيات توحي لنا أن الإمام أو والسيادة عليها أن يكون قدوة صالحة لشعبه ولهذا وجب علينا معرفة أمور كثسيرة مهمة أخرى ، ومنها : ما حكم هذا المنصب في الإسلام ؟ هل هو واحب ؟ أم مستحب ؟ وما شروط هذا الإمام ؟

وقبل أن ننتقل إلى الإجابات عن هذه الأسئلة نرجع فنقول إن ما ذهب إليه ابن خلدون في تعريف الإمامة هو حق وصواب ويكاد يجمع رأي أهل السنة والجماعة في ما ذهب إليه من تعريفه للإمامة الكبرى أو الخلافة العظمى وهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة ، والغرض منه هو إقامة القوانين الشرعية وحفظ الدين ، على وجه يجب على الأمة كلها إتباعه ، فهي إذا خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين ، وسياسة الدنيا بالدين ، وتدبير مصالح الأمة . فالخليفة هو رأس الحكومة ، وهو مقيد باتباع الشرع ، تحت إشراف الأمة (١) .

فإذا عرفنا هذا انتقلنا إلى النقطة التالية: حكم هذا المنصب، وشروط هذا الإمام، ومن أين يستمد هذا الإمام قوانين حكمه وسلطانه?

<sup>(</sup>١) انظر هذا الموضوع بتوسع في: التاريخ الإسلامي محمود على فياض ط ١٩٤٩/١م، مطبعة المتوكل مصر ،ص٥ ١١٨٠٠.

## حكم هذا المنصب:

تحتل هذه المسألة مكانا بارزا من فكر ابن خلدون لما كان لها من أثر فعال في حياة الأمم واستقرارها ، ولما أحدثته بين الفرق المختلفة من جدال ومناقشات وفي هذه المسألة نرى ابرن خلدون ينهج نهج أهل السنة والجماعة .

فيقرر أنضب الإمام واجب بالشرع ويناقش أولئك الذين ذهبوا إلى القول بأنمنصب الإمام يوجبه العقل دون الشرع كما يفند آرآء القائلين بعدم وجوب منصب الإمام أصلا يقول ابن خلدون : (ثم إن منصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل ، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكـــــم العقل فيه قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياقم ووجودهم منفردين ، ومن ضرورة الاحتماع التنازع لازدحام الأغراض . فما لم يكن الحـــاكم الــوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بملاك البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوات في البشر .. وقد نبسهنا على فساده ، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولولم يكن الشرع ، كما في أمم الجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل ، فادعاؤهم أن ارتقاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك ، ومنصب الإمام هنا غير صحيح ، بل كما يكون منصب الإمام يكون بوجود الرؤساء وأهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم، فلا ينهضن دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة . فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع ، وهـو الإجماع الذي قدمناه .

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا المنصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع ، منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم ، بتحديد فرق النجدات من المخوارج .

والواحب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إمام ولا يجب نصبه وهؤلاء محجوجون بالإجماع ، والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه ومن الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ، ومرغبة في رفضه ) (١).

ثم يقول: (وإذا تقرر أن هذا المنصب واحب بالإجماع، فهو من فروض الكفايــــة، وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهِ وَأُطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (٢).

وما ذهب إليه ابن خلدون من القول بأن هذا الحكم على الفرض الكفائي هـو نفس مقالة أهل السنة والجماعة .

## شروط الإمامة:

ومنصب الإمامة هو أرفع المناصب في الأمة فإمام المسلمين هو إمامهم في دينهم وحاكمهم في دنياهم ومن ثم اقتضى الأمر ألا يرقى إلى هذا المنصب إلا من توافرت فيه مجموعة من الشروط ترتفع به إلى مستوى أقرب من الكمال ليكون قدوة للرعية ومثلا لهم لأن جميع العيون تنظر إليه وقديما قالوا: ( إن الناس على دين ملوكهم ولهذا يشترط ابن خلدون في الإمام مجموعة من الشروط أهمها العلم بالأحكام الدينية والأمور الشرعية إلى حد يتجاوز فيه الإمام مراتب التقليد ليصل إلى مرتبة الاجتهاد ، لتكون له قدرة على التعرف على رأي الشرع في كل مسألة أو قضية تعرض كلية أو تعرض للأمة في حياتها .

وإلى جانب العلم يأتي شرط العدالة بمعنى إقرارها بين جميع الرعية حتى يأخذ كل ذي حق حقه ويؤخذ من كل منهم ما يجب عليه ، وإذا كانت العدالة أمراً لابد فيه في كل المناصب المساعدة في إدارة شئون الأمة فإلها تكون في الإمامة من باب أولى لأن منصب الإمام أولى بالرعاية والاهتمام من سائر المناصب الأخرى .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص١٨٠،والآية من سورة النساء آية ٥٩.

وإلى حانب العلم والعدالة يشترط ابن خلدون في الإمام شرط الكفاية أو الكفائة بمعيى أن يكون الإمام متبصراً بشئون الحكم قادرا على إدارة شئون الأمة في السلم والحرب صالحا لسياسة الرعية قويا على تنفيذ أحكام الله في الناس.

وشرط رابع يراه ابن خلدون ضرورى الإمام وهو السلامة من العيوب الخلقية بحيث يكون الإمام شخصا صحيح البدن سليم الحواس بدرجة تمكنه من إحكام السيطرة على مقاليد الأمور وإدارها وبحيث تكون شخصيته مقبولة متوازنة لا يخجل من البروز للناس أو أن يكون فيه شيء معيب يستلفت الأنظار أو يعوق تصرفه في مواجهة الأمور وإدارها فلا يكون فلي تعيقه البصر أو السمع أو مقطوع اليدين أو الرجلين مثلا وما شابه ذلك من تلك العاهات التي تعيقه أو تقيد من حركته.

وهناك شرط خامس وهو شرط القرشية بمعنى أن يكون من قريش كان متر حدل وموضع نقاش لدى كثير من الفرق الدينية فالخوارج مثلا يرفضون القرشية وابن خلدون لا يأخذ الأمر على علاته ولا يأخذ النصوص التي استند إليها أولئك الذين اشترطوا القرشية في الإمام على ظاهرها وهو أيضا لا يعارضهم وإنما نراه يسبر غور هذه المسألة فيقرر أن قريشا كانت أقوى العصبيات في مضر وأن اشتراط القرشية في بدايات الحكم الإسلامي إنما كان يعين استناد الإمام إلى عصبية قوية تدعم وجوده وتقوي من سلطانه و هذا هو المطلوب في رأي ابن خلدون فليست القرشية لذاتها هي الشرط وإنما الشرط الذي يجب توافره هو أن يكون الإمام من قبيلة قوية له عصبية الحمية وتقوي سلطانه وهذا يختلف من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد ومن الطبيعي أنه إذا وحد القرشي للستوفي لكامل الشروط الأخرى فإنا إمامته تكون أولى مسن غيره ولا يصطدم مع فكر ابن خلدون في هذه المسألة .

ويلاحظ على ابن خلدون أنه لم يذكر ضمن شروط الإمام الذكورة والحرية ولا البلوغ أو نحو ذلك من الشروط التي أحسب أن تركه لها ليس من قبيل إهمالها وإنما هي أمور بدهية في رأيه ولهذا لم ينبه عليها اكتفاء بذلك يقول ابن خلدون: (وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل، واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي) (1).

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٨٠.

وفيما يلي نأتي لنفصل الحديث عن هذه الشروط كما يراها ابن خلدون والتي يجب توفرها في الإمام :

# أولاً: العلم:

لأنه لا يمكن أن ينفذ أحكام الله تعالى إذا لم يكن عالماً بها وكذلك لا يكفيه من العلم أن يكون مقلداً ، لأن التقليد نقص بل يجب أن يكون مجتهداً لأن في ذلك الكمال والإمامة تستدعي الكمال في العلم وفي كل شيء .

يقول ابن خلدون: ( فأما اشتراط العلم فظاهر ، لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها ، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها ، ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداً ، لأن التقليد نقص والإمامة تستدعى الكمال في الأوصاف والأحوال ) (١) .

## ثانياً: العدالة:

فإنه منصب ديني كسائر المناصب التي هي شرط فيها فكان أولى باشتراطها فيه ، ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف (٢) .

# ثالثاً: الكفاية:

هو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيراً بما ، كفيلاً بحمل الناس عليها ، عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء ، قويًا على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين ، وجهاد العدو، وإقامة الأحكام وتدبير المصالح (٣) .

# رابعاً: سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة:

كالجنون والعمى والصمم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين و نيشترط السلامة فيها كلها ، لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما وكل إليه ، وإن كان إنما يشين في المنظر فقط كفقد أحد هذه الأعضاء فشرط السلامة منه شرط كمال ، ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف وهو ضربان : ضرب يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأمر وشبهه .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص١٨٠.

وضرب لا يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان ولا مشاقة ، فينتقل النظر في حال هذا المستولي ، فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة جاز قراره ، وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدفع غائلة حتى ينفذ فعل الخليفة (١).

# خامساً: القرشية:

فمن اشترطه بنى على إجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك لما احتجت قريش على الأنصار حينما همَّوا ببيعة سعد بن عبادة ، وقالوا منَّا أمير ومنكم أمير ، فاحتجت قريش بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الأئمة من قريش ) (٢) .

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المهاجرين وهم من قريش بأن يحسنوا إلى المحسن من الأنصار . فرجع الأنصار عن قولهم وعما كانوا هموا به من بيعة سعد (٣) . وغيرها من أمثال هذه الأدلة .

إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم وبما نالهم من الترف والنعيم ، وبما أنفقتهم الدولة في سائر الأمصار عجزوا بعد بذلك عن تحمل أمور الخلافة ، وتغلبت عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية ، وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (أسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة) (3).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم ٢٢٢٩، ورقم ٢٨٨٤، ورقم ١٩٧٢، وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه ما يدل على أن الإمامة في قريش الأول حديث معاوية إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله وجهه ما أقاموا الدين وتابعه نعيم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن حبير والثاني حديث عاصم بن محمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله على لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان (أنظر صحيح البخاري جه / ٧٧ ، ٧٨ كتاب الأحكام ، باب الأمراء من قريش) ، وحديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أحمد (الأمراء من قريش ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا ، واسترحموا فرحموا وعاهدوا فوفوا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله ) وحديث (يا معشر قريش إنكم أهسل هذا الأمر ما لم تحدثوا فإذا غيرتم بعث الله من يلحاكم كما يلحى القضيب ) (أنظر مقالة ابن حجر في هذا الموضوع في الفتح ج ١٣ / المراء في قريش رقم ٢١٣٩ / ٧١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن عيادة صحابي جليل خزرجي سيد الخزرج وأحد الأشراف في الجاهلية والإسلام توفي سنة ١٤هـــ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ١٤٢/٣مالإصابة :ترجمة ٣١٦٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأحكام رقم ٧١٤٢وفي الأذن رقم ٦٩٣،ورقم ٦٩٦.

وابن حلدون هنا له رأي وهو أن الوالي والإمام بحاجة إلى عصبية وقبيلة قوية تؤيده وتحميه وكانت هذه العصبية قوية في قريش حتى وإن تولى الأمر من مواليهم فيقول: (وهذا لا تقوم به الحجة ، فإنه خرج مخرج التمثيل والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة ، ومثل قول عمر (لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته) وهو أيضا لايفيد ذلك لما علمت فمولى القوم منهم ، وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش ، وهي الفائدة في اشتراط النسب ، ولما استعظم عمر أمر الخلافة ورأي شروطها كألها مفقودة في ظنه عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه ، حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكر ، ولم يبق إلا صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه ، إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصا من عمر رضي الله عنه على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة ولا عليه فيه عهده ) (۱) .

ويقول أيضا: (وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة ، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها ، وينتظم حبل الألفة فيها ، وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر فكان سائر العرب يعترف لهمم بذلك ويستكينون لغلبهم ، فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع الكلمة بمخالفتهم ولا يقدر غيرهم مسن قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ، ولا يحملهم على الكرة فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة ، والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم ، لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لألهم قادرون على سوق الناس والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لألهم قادرون المل الشارع لا يخص بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا يخشى من أحد خلاف ولا فرقة ..، فإذا علم أن الشراط لا يخسص القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية و الغلب ، وعلمنا أن الشارع لا يخصص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة ، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلمة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية ، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كسان في القرشية ، إذ

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٨١.

الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة ، وعصبية العرب كانت وافية بما فغلبوا سائر الأمم ، وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة .. ) (١) .

والملاحظ من النصوص السابقة هضم ابن خلدون وسبره لأغوارها ومحاولته في التوفيق بين الآراء وعدم الاعتراض بين أصول الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والعقل . وقد تكلم العلماء في هذه الشروط وأفردوا لها فصولا ومباحث في كتبهم ، فهذا الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية يفصل في هذه الشروط ويوصلها إلى سبعة شروط وهي : العدالة ، والعلم ، وسلامة الحواس ، وسلامة الأعضاء في سرعة النهوض ، والسرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح ، والشجاعة والنجدة المؤيدة إلى حماية البيضة وجهاد العدو ، ويتفق مع ابن خلدون في النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ، إلا أنه يفترق مع ابن خلدون في تفسير النسب القرشي بعد انعدامه بالعصبية والقوة والغلبة في قبيلة وعشيرة الإمام .. (٢) .

وقد سرد سيف الدين الآمدي أيضا شروط الإمام المتفق والمحتلف فيها ، فذكر في المنتفق : ( الأول أن يكون مجتهدا في الأحكام الشرعية ، بحيث يستقل بالفتوى في النوازل وإثبات أحكام الوقائع نصا واستنباطا ، الثاني : أن يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ، الثالث : أن يكون له من قوة البأس وعظم المراس في إقامة الحدود ، وضرب الرقاب وإنصاف المظلومين من الظالمين ، الرابع : أن يكون عاقلا مسلما عدلا ثقة ورعا ، الخامس : أن يكون بالغا ، السادس : أن يكون ذكرا ، السابع : أن يكون حرا ، الثامن : أن يكون مطاع الأمر ) وأما الشروط المحتلف فيها : ( الأول : القرشية ، الثال من الرعيدة ، هاشميا، الثالث : أن يكون عالما يجمع مسائل الدين ، الرابع : كون الإمام أفضل من الرعيدة ، الخامس : كون الإمام صاحب معجزات ، السادس : عصمة الإمام ) (٢٠) .

وقد ناقش الآمدي هذه الشروط بكثير من التوسع والتفصيل في كتابـــه، ولا داعــي لذكرها هنا إلا أن شرط النسب القرشي سيكون لنا فيه مزيد بيان مع آراء ابن خلدون فيه.

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية ،أبو الحسن الماوردي ط/١٩٧٨ ص٦.

<sup>(</sup>٣) الإمامة من أبكار لأفكار سيف الدين الآمدي ص١٧٦-٢١٣.

وإذا كانت هذه شروط الشافعية في الإمامة فإن شروط الحنابلة في الإمامـــة لاتختلــف كثيرا عنها (١).

وكذلك ذهب الإمام أحمد شاه دهلوي إلى سرد شروط الإمامة فيقول: (اعلم أنه يشترط في الخليفة أن يكون عاقلا بالغاحرا ذكرا شجاعا، ذا رأي وسمع وبصر ونطق. والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورا أخرى منها الإسلام والعلم والعدالة ومنها كونه قرشبا..) (٢).

# الخلاف في النسب القرشي:

لقد لاحظنا من كلام ابن خلدون في النسب القرشي أنه يوليه أهمية كبيرة وأنه يشترطه أيضا لتوارد الأدلة والنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وشهادة ثبوتما في أرض الواقع في عهد الخلفاء الراشدين فيه ، ثم الأمويين ، ثم العباسيين ، وحتى بعد زوال قوتمم وضعف شوكتهم لما آل الأمر إلى أمرائهم من المماليك فكان كل واحد منهم يعزز حلطانه بشرعية الخلافة العباسية المتصلة إلى النسب القرشي ولهذا نجده يعلل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أسمعوا وأضعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي .. ) بأن الغرض منه المبالغة في وجوب السمع والطاعية لولي الأمر ، لكن الذي أخذ عليه من قبل الباحثين هو صرف هذا النسب ليسس إلى البركة بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه ) وليس في هذا التفسير خلاف كبير إذا توفر ووجد الإمام من قريش ، لكن تفسير القرشية من بعد ضعف قريش وتفرقهم في الأمصار بالعصبية في كل من طلب الإمامة أو ورشح للإمامة فهذا الشرط وبهذا لتفسير كان موضوع جدل ونقاش وإلقاء اللوم والتهم على ابن خلدون مع علمه وفقهه وسعة خبرته من الآخرين وإلى هذا القول ذهب فريق من العلماء والباحثين منهم : الدكتور مصطفى الشكعة حيث أثار هذا الموضوع في كتابه فريق من العلماء والباحثين منهم : الدكتور مصطفى الشكعة حيث أثار هذا الموضوع في كتابه الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر للمقدسي ،والمبدع شرح المقنع لإبراهيم ابن مفلح ،وزاد المستقنع مختصر المقنع لأبي النجار .

<sup>(</sup>٢)حجة الله البالغة للإمام أحمد شاه ولي الله عبد الرحيم الدهلوي دار الكتب العلمية بيروت ط١٥/١٤هـــ ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون د.مصطفى الشكعة ص١٦٢-١.

وينقد هذا الرأي بشدة ويرد عليه بأدلة واقعية ثابتة في تاريخ المسلمين مثل قيام دول كثيرة من غير عصبية لمؤسسيها وإنما من رغبة الشعب المسلم ويرد عليه أيضا في دعوى ابن المان دال المان والمان المان والمان والمانون والمان وال

وهؤلاء لا ينكرون أهمية العصبية في القوة والنصرة والمحافظة على الأمن ولكنهم يختلفون في قضية العصبية وهل هي صالحة في البدو والحضر ؟ وهل هي صالحة في كل وقست وزمان ؟ فمنهم من يقول بألها لا تصلح لكل وقت ولا لكل زمان أو ألها صالحة في المحتمع البدوي .

فهذا الدكتور عبد الحميد متولي يفسر على هذا الوجه مراد ابن خلدون من مفهوم العصبية فيقول: (إن الأساس الذي بني عليه ابن خلدون تفسيره لوجود السلطة السياسية وهو العصبية إن صلح في المحتمع البدوي ((حيث يندر أو يكاد ينعدم اختلاط الأنساب بين القبيلة وغيرها من القبائل)) فإنه لا يصلح أساسا لتفسير السلطة في العصر الحديث، وإذا كان الأمر الشرعي لا يخالف في الأعم الأغلب الأمر الوجودي وهو العصبية.

لم يعد الآن أساساً صالحاً لبناء الدولة ، إذ أن العصبية قد تلاشت ومحيت ودئــرت بدثور القبائل ، ولابد من الاستعاضة عنها في الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخــاب ، أو التأييد الشعبي أو عن طريق السيطرة في زمام القوات المسلحة .. ) (٣) .

وخلاصة القول في هذا الموضوع والذي أراه حقا وصوابا هو كما يلي :

أولا :

بالنسبة لاشتراط القرشية في النسب بالنسبة للإمام فهذا الأمر ليس بالمشكل الكبير إلى هذه الدرجة فإذا توفر الإمام الكف وانطبقت عليه الشروط السابقة مع النسب القرشي ولقي القبول من أئمة المسلمين وعلمائهم وأهل العقد والحل فيهم فيعين للإمامة الكيرى مباشرة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٢٥–١٢٦.

<sup>(</sup>٣) مبادئ نظام الحكم في الإسلام د.عبد الحميد متولي ص٢١٧ ط٢ ١٩٧٤/م .

ووجب على المسلمين مبايعته والسمع والطاعة له وبذلك جمعنا بين النصوص الواردة في فضل قريش وذلك حال قيامهم بأمور الدين وظهور التقوى والصلاح ومبادئ الفهم والسياسة والتدبير والعلم الحاصل به صلاح دين العباد ودنياهم فيهم ، وهذا هو إجماع الصحابة والتابعين وجمهور أئمة المسلمين .

#### ثانيا:

جواز أن تكون الإمامة في غير قريش ، وجواز صحة ولايتهم لها إذا انطبقت فيهم شروط الإمامة وظهور الأفضلية فيهم بالتقوى والعمل الصالح وحسن الدراية والتصرف لشئون المسلمين على أساس الكتاب والسنة في مصالح دينهم ودنياهم وهذا رأي سلف الأمة وأهل السنة والجماعة .

#### ثالثا:

لا مانع من الاعتماد على القوة والغلبة والشوكة سواء أكانت تلك الشوكة هي القبلية أم الأمة وجمهور المسلمين من أئمة وعلماء بشرط تمسكهم بالكتاب والسنة وظهور روح الأخوة الإسلامية والإيمانية ، فيما بينهم مع الحالتين السابقتين وهذا هرو رأي أهل السنة والجماعة وجمهور المعتزلة والمرجئة والخوارج وقد نقل ابن حزم هذا الرأي فقال : ( وذهبا الخوارج كلها وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو عربيا أو ابن عبد ) (١).

ولعلهم لاحظوا ذلك فتحدهم يذكرون للإمام شروطا متفقا عليها ، ثم يقولون : ( إن شرط القرشية موضع خلاف الكثيرين غير المعتزلة والخوارج ) كما ذكره القرطيي وغيره من أئمة التفسير عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنِ جاعل فِي الأرض خليفة ﴾ (7) .

أما موقف الفريق الثاني والمؤيد لنظرية ابن خلدون فيما ذهب إليه من اشتراط القرشية، فإن لم يوجد فيهم إمام قرشي كفء ، فيرشح آخر تتوفر فيه جميع صفات الإمامة بالإضافة إلى العصبية والغلبة والشوكة بدلا من القرشية . فقد وافق هذا الرأي كثير من الباحثين وقالوا بأنه متفق مع أصول الشريعة الإسلامية ، منهم الأستاذ محمود على فياض أستاذ التربخ بكلية

<sup>(</sup>١) الفصل في المحلل والنحل ج٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر:تفسير القرطبي ج ١ سورة البقرة ٣٠،النظريات السياسية والإسلامية للدكتور محمد ضياء الحق ص١٧٥.

أصول الدين بجامعة الأزهر يقول الأستاذ: (ولعل الذين اشترطوا القرشية صراحة من مؤلفي (الأحكام السلطانية) كالإمام الماوردي مثلا كانوا متأثرين بالخلافة العباسية، فصنعوا هذا ليفهموا المسلمين من غير العرب شرط الخلافة القرشية وهي إذ ذاك تتمثل في بيني العباس، ويخرجنا ابن خلدون من هذا الاضطراب بقولهإن الملك ضروري للاجتماع البشري، وهيو يقوم غالبا على الغلبة والعصبية، والخلافة نوع من الملك هو حمل النساس على النظريات الشرعية، وهي تعتمد على الكفاية والعصبية، وعندما كانت في قريش كانت فيسهم، فإذا توفرتا في غيرهم كانت الخلافة فيهم، بل هي حق للمسلمين عامة وهي راجعة إلى اختيار أهل العقد والحل بعد التشاور بينهم.

ورأي ابن خلدون في عمومه متفق مع روح الإسلام وسنن الإجماع ، . لا كما يتهمـــه به البعض من أنه مغربي يريد لقومه شأنا فهذا اتمام متهافت ) (١) .

ويقول الأستاذ /حسن بن محسن بن علي جابر: (ووجهة نظر ابن خلدون في هذا الصدد أقرب إلى واقع حركة الأمة اليوم، وهي في طريق ها إلى إقامة جماعة المسلمين وإمامهم)(٢).

هذه هي أهم نقاط البحث في الإمامة وشروطها وما يتعلق بما من أمور آثرت الاختصار فيها منوها برأي العلماء فيما ذهب إليه ابن خلدون من آراء وقد لاحظنا آراءه ، وكلها متفقة مع رأي أهل السنة والجماعة . . وننتقل إلى بيان نواقض هذه الشروط ومتى تفسخ الإمامة عندها .

### نواقض الإمامة:

لم يتكلم ابن خلدون عن نواقض الإمامة ولا نواقض شروط الإمامة ، ولم يتعرض لها أبدا لكنه تكلم إجمالا وبطريق غير مباشر عن أسباب وعوارض زوال الخلافة والإمامة والملك وذلك بانشغال الإمام ووزرائه ونوابه عن الإمامة وخططها الدينية بالانصراف إلى الملذات والمتع

<sup>(</sup>١) عصر الخلفاء الراشدين ،محمد علي فياض ص٠٤١ــ١٤.

<sup>(</sup>٢) الطريق إلى جماعة المسلمين ،دار الدعوة الكويت ،وهي رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية منن المدينة المنورة ص١٢٠.

الدنيوية والاهتمام بالتحارة وبظلم العباد ، ورفع العدالة عنهم وغيرها (١) وذلك إذنٌ وعلامـــة لزوال الإمامة والسلطان عنهم .

وهذا الملحظ حيد فكأنه يشير \_\_ رحمه الله \_\_ إلى طاعة الإمام ( في حـــدود ضوابط الشريعة الإسلامية ) وعدم عصيانه حتى وإن جاروا وظلموا لأن الخروج عن الطاعـــة يحدث فتنه بين الناس وبهذا فهو يأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة الأمــر يقــول الإمام أبو جعفر الطحاوي: ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإن حــاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا نترع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مــالم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) (٢) .

لكن الرعية لهم الحق في عدم طاعة الإمام في معصية أو أمر يخالف الشريعة وورد النهي في شأنه ما داموا هم الذين اتفقوا على إمامته عليهم واشترطوا عليه شروطا منها تنفيل أحكام الله تعالى بين الناس في كل مصالحهم الدينية والدنيوية فمن هنا لا طاعة لإمام في كل ما هو معصية للحالق مهما كان وضعه . إلا إذا كانت الطاعة موافقة لمصادر الشريعة الإسلامية .

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وإن أهل السنة والجماعة لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به ، بل لا يجيون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته في الشريعة ، فلا يجوزون طاعته في معصية الله ، وإن كان إماما عادلا ، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله ، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله ، وأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمر مطلقا ، وإنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ) (٣) .

ويقول أيضا: (على الرعية أن لا يمنعوا الراعي أو السلطان أو الأمير ما يجب دفعه إليه وإن كان ظالما ) (٤) .

ويتضح هذا الأمر أكثر عندما نجد أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين عــــدم الطاعـــة والخروج بالسيف على الأئمة وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

<sup>(</sup>١) انظر: كلام ابن خلدون في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية ص٥٩ ١،وأن الظلم مؤذن بخراب العمران ص٢٦٢،وكيفيـــة طروق الخلل للدولة ص٢٦٩،وفناء الدولة واضمحلالها ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ج٣ص٣٦،٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية ص٤٦، مجموع الفتاوي ج٢٩ ص١٩٦.

فمن حق الأئمة والرعية أن ترفض طاعة الإمام الفاسق فيما هو منكر ومنهي عنه إذا ألزمهم الحاكم بذلك لكن ليس من حقها الخروج عليه وحمل السلاح في وجهه مادام مقيم المصلاة لا ينهى أحدا عنها ولم يرو فيه برهان ، قال صلى الله عليه وسلم: (خير أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم ، وتعملون عليهم ، ويعملون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضولهم ، ويبغضونكم ، وتلعنونكم ، وتلعنونكم ، (قال الصحابة ) قلنا يارسول الله أفلا ننابذهم عن ذلك ؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، إلا من ولي عليه وال فرأى شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يترعن يدا من طاعته ) (٢) .

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنها ستكون بعدي أثـــرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتســـالون الله الذي لكم ) (٣).

أما إذا رأوا في الحاكم والخليفة برهان من الله فيه كفراً بواحاً عندهم فالمده فيه برهان ودلالة صريحة حروج الحاكم كأن يعلن كفره بالقرآن والإسلام وبأحكامه وشرائعه أو بـــالرضى بأحكام الكفار وقوانينهم فيذهب العلماء إلى تقسير الحاكم كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي يقول: (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله ، لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله ومن ابتغى غير ذلك تناولــه قوله تعالى: ﴿ أَ فَحَكُم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... الآية ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) منهاج السنن النبوية ج٣ص ٣٩٢،٣٩١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج٣ص١٤٨١ رقم ١٨٥٥ في كتاب الإمارة باب عيار الأئمة وشرارهم .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٣١٨رقم ٣٤٠٨ في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء آية ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ابن تيمية ج٣٥ص٧٠٤.

وإلى هذا ذهب ابن كثير (١) وابن القيم (٢) ، وابن حجر (٣) ، وابن مفلح (١) ، وابسن علم عبد الوهاب (٥) وغيرهم فيقول ابن كثير: ( من فعل ذلك \_ أي إتباع حكم الفاسق التتلو دون القرآن والسنة \_ فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل ) (١) .

ويؤكد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن من طبق شرعا غير شرع الإسلام : (فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ) (٧) .

ويقول المفتى العام للملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بـــن عبــد اللطيف آل الشيخ: ( إن من الكفر الأكبر المستبين تتريل القانون اللعين مترلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ) (^).

ولست أدري إلى أي مستند ديني أو شرعي تستند إليه تلك الفرق التي تدعو إلى الخروج على الحكام وتثير الفتن في أصقاع كثيرة من العالم الإسلامي وتشيع الإرهاب وتروع الآمنين وتسفك دماء الأبرياء باسم الإسلام حتى غدى الإسلام عند كثير من غير المسلمين قرينا للإرهاب وسفك للدماء . والإسلام من ذلك براء والله المستعان ولا حول أقوة إلا بالله العظيم .

### الإمامة لدى الشيعة:

المشهور عن الشيعة ألهم الذين شايعوا عليا \_ رضي الله عنه \_ وقالوا إنه الإمام الح\_ق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وحصروا الإمامة في ذريته من بعده وقالوا إلها لا تخرج عنه إلا بظلم من غيرهم أو تقية منهم وقالوا في مسألة الإمامة قولا يخالف ما عليه أهل السنة والجماع\_ة بل وكثير من الفرق الأخرى .

<sup>(</sup>١) انظر:تفسير ابن كثير ج٢ص٢٤ تفسير سورة المائدة آية ( ٦٥ ) ، والبداية والنهاية ج١٢ص١٩ ا في تعليق على سياسة التتار .

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين لابن القيم الجوزية ج ١ /ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر ج١٣ ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الفروع لابن مفلح ج١ص٢٥١ــ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) بحموعة الرسائل والمسائل النجدية لأبو بطين ج٢ص٢٩، عجموعة التوحيد لأحمد بن علي بن عتيق ص٣٠٦، تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ دار الوطن ط١٤١هـــ ص٥.

<sup>(</sup>٦) انظر:تفسير ابن كثير ج٢ص٢٤ تفسير سورة المائدة ، والبداية والنهاية ج١٢ص١١٩ في تعليق على سياسة التتار .

<sup>(</sup>٧) انظر: بحموعة التوحيد جمع أحمد علي بن عتيق ص٣٠٦\_٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ دار الوطن الرياض ١٤١١هـ ص٥.

فالإمامة عندهم قضية دينية حكمها حكم سائر الفرائض الدينية الأخرى كالصلاة والصيام وهي لاتكون في الناس أو بأيليهم وإنما هي أمر يوجبه الشارع ويخصصه النبي صلى الله عليه وسلم فالأئمة عندهم معينون من قبل النبي بالترتيب وما كان النبي ليترك الرعية من بعده دون أن يحدد لهم الأئمة والإمام عندهم معصوم تجب عصمته من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها وبعض فرقهم توجب رجعة الأئمة إلى آخر ما امتلأت به كتبهم وكتب الذين كتبوا عنهم وأرخوا لهم (۱).

وقد ناقش ابن خلدون مذهب الشيعة في قضية الإمام وعارضهم فيما ذهبوا إليه وفتُ لله آراءهم ووصف أدلتهم بالبطلان وألها عارية عن أدلة الشرع مخالفة لما أجمع الصحابة جملة وتفصيلا يقول ابن خلدون: (اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع على وبنيه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وأن عليا هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونما لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه ، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة ...) (٢).

وقد نقد ابن خلدون مذهبهم ورد على أدلتهم وأثبت بطلان ما يزعمون . وتابعه في ذلك أئمة الإسلام مثل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في كتابه منهاج السنة النبويـــة وغيرهم (٣) .

## الإمامة و الملك عند ابن خلدون :

بما أن الخلافة الراشدة لم تستمر في هذه الأمة إلا في الصدر الأول مـــن القــرن الأول الهجري ولمدة ثلاثين عاما ثم انتقلت الخلافة والإمامة من الخلافة النبويــة إلى الملــك العضــود

<sup>(</sup>١) انظر : دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج والشيعة ، دكتور أحمد محمد جلي ص ١٧٩ \_ ٢٤٥ ط ٢ / ١٤٠٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ١٨٣ – ١٨٨ وأمر آخر مهم حدا وله علاقة بالإمامة والشيعة وأهل السنة والجماعة يثبته ابن خلدون في مباحث علمية وحديثيـــة طويلة في صحة حبر الإمام المهدي الفاطمي الذي يظهر في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وحـــورا ويثبـــت صحـــة الأحاديث الواردة فيه ويتابع سلسلة الرواة ويفندها رواية ودراية أنظر المقدمة ص ٢٨٧ ـــ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا :مقدمة ابن خلدون ص١٨٣ـــ١٨٨،منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج١ــــ٨،الملل والنمل للشهرستايي ص٩٥،والفصل لابن حـــزم ج٣ص١٢٨،تاريخ فرق المسلمين الشيعة والخوارج للدكتور أحمد محمد حلي ص٨٥ـــ١٢،الإمامة الآمدي ص٨٨ــــ٢٤٣،١٩٦،١٢٩.

المتوارث فلهذا ابن خلدون لا يرى اختلافا بين الخلافة والإمامة والملك بل تجب الطاعة في المتوارث فلهذا ابن خلدون لا يرى اختلافا بين الخلافة والإمام مادام منفذا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتوفرة فيه صفات الإمامة أو بعضها ، سواء أأخذها قهرا أم غلبة أم عن طريق الشورى وانتخاب الأمة له .

يقول في ذلك: (اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية ، ليس وقوعه عنها باختيار ، إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه ، وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا يد فيه من العصبية ، إذ المطالبة لا تتم إلا بما ، فالعصبية ضرورية للملة بوجودها يتم أمر الله منها )(١).

وهذه العصبية التي يشير إليها ابن خلدون ويقول إلها ضرورية لاستقرار الوجود والعمران وحمل الناس على طاعة أوامر الشرع والملة هي العصبية التي توظف لنصرة الدين وتثبيت أوامر الشرع وليست العصبية الجاهلية التي تعتمد على التعالمي والفخر بالأنساب فتلك عصبية ذمح الشرع أهلها .

يقول ابن خلدون: (ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وتركها فقال: إن الله أذهب عنكم عُبَّيَة الجاهلية وفحرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب لميدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهوون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن ) (٢).

وقال تعالى : ﴿ إِن أَكْرِمُكُم عند الله أَتَقَاكُم ﴾ (7) ) (2) .

والشريعة لا تتعارض مع الملك ما دام الملك يعمل لخدمة الدين والدفاع عـن الشرع فالملك هبة ومنحة من الله تعالى يختار له من تتوفر فيهم مقوماته ، فلقد جمع الله لداود وسليمان بين الملك والنبوة ، وإنما الملك المذموم هو ذلك الذي يقوم على الغلبة بالباطل واستعباد البشروالإسراف في الشهوات وغير ذلك من المفاسد التي تؤذن بخراب العمران .

يقول ابن خلدون : ( ووجدناه أيضا قد ذم الملك وأهله ونعى على أهله وتقلب أحوالهم من الاستمتاع بالخلافة ، والإسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله ، وإنما حض على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٩٢\_١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات آية ١٣.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص١٩٢\_١٩٣.

واعلم بأن الدنيا مطية للآخرة ومن فقد المطية فقد الوصول . كما قال صلى الله عليه وسلم : (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) (١) .

فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان ، فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله ، وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة ، فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما ، وإذا كان الغضب في لله ولله كان ممدوحا ، وهو من شمائله صلى الله عليه وسلم ، وكذا ذم الشهوات أيضا ليس المراد إبطالها بالكلية فإن من بطلت شهوته كان نقصا في حقه وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح ليكون الإنسان عبدا متصرفا طوع الأوامر الإلهية ، وكذا الملك لما ذمه الشارع لم يندم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ، ومراعاة المصالح وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات فلو كان الملك مخلصا في غلبه للناس أنه عبد لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما .

وقال سليمان صلوات الله عليه: ﴿ رَبُّ هُ مِن نَفْسُهُ أَنْهُ بَعْدَى ﴾ (٢) . لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك .

ولما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر على الصلاة ، إذ هـي أهم أمور الدين وارتضاه الناس للخلافة ، ولم يجر للملك ذكر ، ثم عهد إلى عمر فاقتفى أترره ثم صارت إلى عثمان ، ثم إلى علي رضي الله عنهم ، والكل متبرئون من الملك ... ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمحد واستئثار الواحد به ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه .. ، فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن ذلك نكيرا عليه ، ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما فملك بني إسرائيل ، وكذلك عهد معاوية إلى ابنه يزيد ، وكذلك مروان بن الحكم وابنه ، وإن كانوا ملوكا فلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء ، وتوسطهم عمر بن عبد العزير في وفي على يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء ، وتوسطهم عمر بن عبد العزير في وفي على المناه على المناه عليه من الاتباع والاقتداء ، وتوسطهم عمر بن عبد العزير في على المناه عليه من الاتباع والاقتداء ، وتوسطهم عمر بن عبد العزير في على المناه والمنه المناه والمنه والمنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ١وفي الإيمان رقم ٥٤،ومسلم في الإمارة رقم ١٩٠٧،وأبو داود في الطلاق رقــم ٢٠٠١،والـــترمذي في قصائد الجهاد رقم ١٦٤٧،والنسائي في الطهارة ٩/١هـــ.٦.

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية٣٥.

طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ، ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدلوا بالدعوة العباسية منهم ، وولي رجالها الأمر فكانوا من العدالة بمكان ، وصرفوا الملك في وجوه الحق ، ومذاهبه ما استطاعوا ، حيت جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطالح ، ثم أفضى الأمر إلى بنبهم فأعطوا الملك والترف حقه ، وانغمسوا في الدنيا وباطلها ، ونبذوا الدين وراءهم ظهريا ، فتأذن الله بحرهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة ، وأمكن سواهم منه ، ...

فقد تبين لك كيف انتقلت الخلافة إلى الملك ، وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق ، ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينا ثم انتقلت عصبية وسيفا ..، ثم التبست معانيهما واختلطنا ، ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة ، والله مقدر الليل والنهار ، وهو الواحد القهار ..) (١)

إذاً خلاصة القول إن ابن حلدون يرى قيام الخلافة في الأمة ، ثم إذا فقد أمر الخلافة و وانتقلت إلى الملك فلا مانع من ذلك نظرا لما حصل وثبت مثله في واقع الأمة الإسلامية بعد الخلافة الراشدة ، وقبل ذلك تصديق القرآن الكريم والسنة للملك وأنما هبة من الله تعالى قلا عالى : ﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء .. الآية ﴾ (٢) .

وقوله على لسان يوسف عليه السلام: ﴿ رَبِ قَدَ آتَيْتَنِي مِنَ المَلْكُ وَعَلَمْتَنِي مِنَ تَــَأُويِلَ الأحاديث .. ﴾ (٣) .

وامتن الله تعالى على آل إبراهيم عليه السلام فقال : ﴿ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ﴾ (٤) .

وقوله : ﴿ والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٩٢\_١٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية ١٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة لبقرة آية ٢٤٧.

لكنه يشترط لها العصبية ، وتحكيم شرع الله وتنفيذ أحكامه على العباد وسياسة أمور الدين والدنيا على العباد ومراعاة مصالحهم ويوجب على الناس طاعتهم وتقديم البيعة لهم .

وهذا المنهج من ابن خلدون مساير لمنهج أهل السنة والجماعة وأيضا هو مذهب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وقد وافق ابن خلدون في هذا الموضوع في بأن الحكم الملكي تجب طاعته ما دام قد جمع شمل المسلمين (١) .

ومن أحل ذلك كان يقدم الطاعة هو وغيره من أئمة الإسلام لسلاطين الماليك وغيرهم من ملوك العجم بالمشرق وكذلك ملوك زناته بالمغرب (٢).

نخلص مماسبور لرائم ولبان منهج ابن خلدون في الإمامة وشروطها ونواقضها والبيعـــة والملك متفق مع منهج أهل السنة والجماعة لم يخرج عن الوسطية .

وتناول هذه المسائل بأسلوب علمي دقيق ، ونبه إلى قضية أساسية وهـــي خشــية الله ومراقبة الله وأن الأعمال بحسب النية ، وعلى المسلمين إخلاص الأعمال لله تعـــالى في جميــع المحالات سواءً كان في أمر الدين أم الدنيا والآخرة .

وهذا هو نظام الإسلام الشامل الكامل الذي يربي أفراده عليه ، وهي غايـــة العقيــدة الإسلامية التي تلزم أهلها باعتناق شرائع الإسلام نصا وروحا راغبين مطيعين ولاءهم لله تعــالى ولرسوله ولكتابه ولدينه وطاعة ولاة أمرهم وعدم الخروج عليهم في المنشط والمكره ، والصــبر على زلاهم وهفواتهم والصلاة خلفهم بارّبين كانوا أو فاجرين ، ونستشف هذا منما كتبه ابن خلدون في مباحث أصول الدين وشرائعه .

فالعبرة ليست بشكل النظام ملكا أو رئاسة وإنما العبرة بالأسس التي يقوم عليها النظام والغاية التي يسعى إليها . فإذا قام النظام على أسسمن العدالة والمساواة ومراعاة مصالح الأمة وتنفيذ أحكام الله وشرعه فهو نظام صالح ملكيا كان أو رئاسيا وإلا فهو غير ذلك .

ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى المبحث الثابي .

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ج٣٥ص٢٦، النظرية السياسية عند ابن تيمية ص٨١، شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكسبرى في الإسلام أ.د. فؤاد عبد المنعم ص١٣١، ابن تيمية للإمام أبو زهرة ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) المقدمة لابن خلدون ص١٩٤،النظرية السياسية عند ابن تيمية د.حسن كوناكاتا ،دار الأخلاء الدمام ط١/٥١٤هـــ ص٨٠٠.

المبحث الثاني : الـــــــعة

وتحته مطلبان :

المطلب الأول : تعريف البيعة وعلامتها عند ابن خلدون .

المطلب الثاني : التحليل والتعليق .

المطلب الأول: البيعة وعلاقتها عند ابن خلدون

وتحته المسائل التالية:

١ \_ تهيد .

٢ ــ تعريف البيعة ودلالتها عند ابن خلدون .

٣ ــ ما يتبع البيعة عند ابن خلدون .

## : عهيد

لقد عرفنا أن الغاية من الإمامة هي إقامة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض وإقامة العدل بين الناس وإصلاح حال الخلق في دنياهم وآخرتهم ، وجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم وقد سبق لنا دراسة هذه القضية نبحت عني كيفية توليه وما يترتب عليها أو يتبعها من مسائل وها ما الحاكم أو الإمام بعد تعيينه ؟

فهذا الإمام النووي يبين ذلك فيقول: (وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها: البيعة ... الثاني: استخلاف الإمام من قبل وعهده إليه ...، الثالث: فهو القهر والاستيلاء ...، فـاذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة ، وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن يكون فاسقاً أو جاهلاً فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه ، وإن كان عاصياً بفعله .. ) (١).

أما تعيين الإمام بالنص: فقد ثبت ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وجاءت الأحاديث تؤيد ما اتخذه أهل الحل والعقد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعتهم له بالإمامة ، ثم بيعة الناس عامة له في المسجد النبوي (٢) .

وأها البيعة: فبيعة أهل العقد والحل كما حصل أيضاً لأبي بكر الصديق في يوم سقيفة بني ساعدة .

وأما ولاية العهد: كعهد أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

وأما القهر والغلبة: كعبد الملك بن مروان وإذعان الناس له ولدعوته إماماً للناس (٦).

ونحن هنا نريد أن نتعرف على رأي ابن خلدون في البيعة وموقفه منها .

# ٢ ــ تعريف البيعة ودلالاتما عند ابن خلدون :

يعرف ابن خلدون البيعة بأنها العهد على الطاعة . فكأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به في الأمر من المنشط والمكره (٤) .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين للإمام النووي ص٤٣ ــ ٤٠.

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣) أنظر: الكافي لابن قدامة ج ٤ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص٤٩٠.

أمَّا علامة البيعة وما يميزها عند ابن خلدون فهي المصافحة باليد ويقــول في هــذا: (كانوا إذا بايعوا الأمير، وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمَّي بيعة، مصدر باع ، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي وهذا مدلولها في عــرف اللغة ومعهود الشرع) (١).

وأدلة الشرع يستنبطها ابن خلدون من السنة من بيعة الصحابة للنبي صلي الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة وأماكن ورودها في الواقع العملي في حياة الرسول صلي الله عليه وسلم وصحابته وكذلك من أدلتها فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في يوم اختياره خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما أيمان البيعة فهي الشروط والعهود والمواثيق التي كان الخلفاء يُســـتَحْلفُون عليــها ويؤدون القسم واليمين على الوفاء بها وعلى القيام والأداء على أحسن وجه وبإخلاص وإتقان ، وهي أيضاً من ضمن البيعة .

يقول ابن خلدون : (ومنه أيمان البيعة وكان الخلفاء يُستَخْلَفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك فسمَّى هذا الاستيعاب أيمان البيعة ) (٢) .

وأما عن دلالات البيعة المشهورة بين الملوك في المشرق والمغرب فيشير إليها ابن خلدون فيقول: (وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل، وأطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة بحازاً لما كان هذا الخضوع مسن التحية، والتزام الآداب من لوازم الطاعة وتوابعها، وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقة في الأصل، لما في المصافحة لكل أحد من الترل والابتذال المنافيين للرياسة، وصون المنصب الملوكي، إلا في الأقل ممن يقصد التواضع من الملوك فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته ...) (٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٥٥١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص١٩٥٠.

### ٣ ــ ما يتبع البيعة عند ابن خلدون:

ومما يدخل في البيعة بيعة السلطان لولي العهد من بعده وأخذ البيعة له من المسلمين كما ثبت ذلك في الخلافة النبوية الراشدة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، حيث عهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد استشارة أهل الحل والعقد والمهاجرين والأنصار لما أحسَّ بدنو أجله في مرضه الأخير والذي شعر فيه بعدم برئه وشفائه ، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة وبعد أن شعر بقرب وفاته فعهد للستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ، ثم بقي هذا العهد معمولاً به لدى الملوك فينظر الملك فيمن يتولى أمرهم من بعده حتى لا تقع الفتن .

يقول ابن خلدون: (اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة وأن حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم، فهذا وليهم والأمين عليهم فينظر ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها ... وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على حوازه وانعقاده إذ وقع بعهد أبي بكر الصديت رضي الله عنه له عدم بن الخطاب بحضور من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين فأفضى بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف ، فاحتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى على، فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين ، فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته ، على صحة هذا العهد عارفون للأولى والثانية و لم ينكر أحد منهم ، فدل على أثم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته والإجماع حجة كما عرف ، ولايتهم الإمام في هذا الأمر ، وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته ، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته ، لاسيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه ، من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فنتنفي المظنة عند ذلك رأساً ، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد ، وإن كان فعل معاوية مسدة فنتنفي المظنة عند ذلك رأساً ، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد ، وإن كان فعل معاوية مسادة فوقق الناس له حجة في الباب ) (۱) .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٥٩٥.

ثم حلل ابن خلدون وناقش في أخذ معاوية بن أبي سفيان البيعة لابنه يزيد بالإمامة من بعده ، وما في يزيد من فسق ، وما تدعيه الشيعة في شأن علي بن أبي طالب وأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالأمر له من بعده ، فيدحض ابن خلدون هذه المقولات قائلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد فيها لعلي ، وناقش أيضاً الحروب التي وقعت بين على بن أبي طالب ومعاوية والزبير بن العوام وطلحة وعائشة ، وواقعة الحسين مع يزيد ، وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك ، ومقتل الحسن وابن الزبير ورده على ابن العربي ، وألها كانت فتنة ابتلى الله بحاله وأنه يجب أن نحفظ ألسنتنا كما حفظ الله جوارحنا عنها فيقول في هذا : ( فإياك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ، ولا تشوش قلبك بالريب في شيء مما وقسع منهم ، والتمس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت فهم أولى الناس بذلك ، وما اختلفوا إلاً عن بينة ،

وهذا الموقف رائع لابن حلدون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه و على الروافض وغلاة الشيعة الذين استطالمت في سب الصحابة أو النعي عليهم كما أن فيه تنبيها إلى ما يحاوله بعض المعاصرين ممن يكتبون في القصص أو الأدب أو التاريخ لهنذا العصر فيتناولون بعض كبار الصحابة بألسنتهم أو يتهموهم أو يعيبون عليهم مما يحاوله بعض العلمانيين الذين يحاولون التشويه لهذه الفترة الحرجة من تاريخ المسلمين .

وسبب إيراد ابن خلدون لهذه الحوادث في هذا المبحث ما حصل فيه من بيعات مع مقتل عثمان بن عفان ، ثم مقتل على بن أبي طالب بعد مبايعة الناس لعثمان ثم لعلي ، ومبايعة أهل الشام لمعاوية ، ثم مبايعة أهل الحجاز لعبد الله بن عباس ، ومبايعة أهل الكوفة للحسين بن علي الشام لمعاوية ، ثم مبايعة أهل الحجاز لعبد الله بن عباس ، ومبايعة أمية وتوحيد الأمة على أيديهم ابن أبي طالب ، واقتضت إرادة الله تعالى ذهاب الملك إلى بني أمية وتوحيد الأمة على أيديهم مرة أخرى لتكملة الفتوحات ومبايعة المسلمين لهم ، ثم آل الأمرا إلى باي العباس ثم العثمانيين من بعدهم .

ومن المعلوم أن من شروط البيعة حفظ الدين وسياسة الدنيا ونيابة الإمام عن المسلمين في القيام بهذا الأمر ، لذا تكلم ابن حلدون عن الخطط الدينية والخلافية فيقول في هذا : ( وأما المنصب الخلافي ، وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديني يختص

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٢٠٢.

بخطط ومراتب ..، فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى ) (١) .

وأخذ ابن خلدون يفصل القول في : إمامة الصلاة ، والفتيا ، والقضاء ، والعدالة ، والحسبة والسكة ،... وغيرها .

حيث تكلم باعتبارها مناصب تحت مسؤولية الإمام ينوب عن المسلمين في تقليد مـــن يتولونها باختياره بعد التحري وأخذ العهود والمواثيق عليهم بالعدل والطاعة وإنصاف الرعية .

وتكلم أيضا بالتفصيل عن الوزارة وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية ، وتكلم عن الحجابة وديوان الأعمال والكتابة ، والشرطة ، وقيادة الأساطيل (٢) .

وهذه المناصب كلها فيها نوع من البيعة على الجملة للإمام من الرعية وبذلك تكرون ضمن مسوليات الإمام .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٢٠٣ ـ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص١٠٣ ــ ١٦٣.

المطلب الثاني: التحليل والتعليق

وتحته المسائل التالية:-

١ ــ البيعة في القرآن والسنة ودلالاتها .

٢ ــ مضامين البيعة ومحتوياتها .

٣ ـــ ما يتبع أمر البيعة .

### تهيد:

في المبحث السابق تحدثت عن فكر ابن خلدون فيما يتعلق بالبيعة وطرق تولي الإمامــة واختيار الإمام لنوابه ومساعديه في المناصب العامة التي تتعلق بها شئون المسلمين ومصالحهم ترى أين يقف ابن خلدون بفكرة هذا في هذه المسائل مما جاء به الكتاب والسنة وآثـــار السلف الصالح في هذه المسائل . ذلك ما أتناوله في هذا المطلب فأقول وبالله التوفيق .

# ١ ــ البيعة في القرآن والسنة ودلالاتها :

لقد ورد في كتاب الله تعالى قصة بيعة الرضوان وأن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بايعوا الله تعالى في الحقيقة يد الله فوق أيديهم بالنصرة والسؤدد والغلبة والتمكين لهم في الدنيا وحصول النجاة في الآخرة لما باعوا أنفسهم لله بالموت في سبيله قال تعالى: ﴿ إِن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومسن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلـــم مـا في قلوكم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ﴾ (٢) .

وهذه البيعة كانت قبيل صلح الحديبية لما احتبس عثمان بن عفان في مكة وغاب عـــن الرسول صلــــى الله الرسول صلـــــى الله عليه وسلم وأشيع بين المسلمين بأن عثمان قد قتل فقال الرسول صلـــــى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة (٣).

وكانت تلك البيعة على الموت في سبيل الله وعدم الفرار من الزحف إذا حمى الوطيسس وإذا كانت هذه الآيات قد نزلت في سنة ست من الهجرة ، فإن أمر البيعة العامة قد سبق بسنين عديدة ، وذلك في أيام الدعوة الأولى في مكة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بين الحجيج في منى ينشر دعوة التوحيد إذ تعرف على نفر من موالي اليهود من يثرب من قبيلي الأوس والخزرج ، فعرض عليهم دعوته ، فأجابوه وقد علموا بخبر قرب نني آخر الزمان عسن طريق أحبار اليهود فاستبقوا إليه قبل غيرهم ، ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة في الموسم القادم ، ولما

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ١٨، وانظر تفسير ابن كثير للآيات ج٣ص١٨٨ـ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج٣ ص١٨٧،وانظر:صحيح البخاري كتاب المغازي .

كان العام الذي يليه وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على عبادة الله تعالى وحده ، وأن لا يشركوا به شيئاً ، ولا يسرقوا ، ولا يزنوا ، ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ، ولا يعصوا في معروف ، فمن وفى منهم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه (١) .

وبعث معهم مصعب بن عمير معلما لهم وإماما ، وكان هذا عام ١١ من البعثة النبوية ، وهذه البيعة لم يذكر فيها أمر الجهاد والقتال في سبيل الله ، وهي البيعة التي أخذها من النساء في ثاني يوم الفتح على حبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال .

ثم كانت بيعة العقبة الثانية في العام التالي من أوسط أيام التشريق وكانوا نحــو ثلاثـة وسبعين رحلا وامرأتين فكانت البيعة (إضافة إلى ما سبق في البيعة الأولى) كما قال صلـى الله عليه وسلم: (أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) وكان هذا عــام ١٢ من البعثة النبوية.

قال ابن هشام: (وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال شروطا سوى شروطه عليهم في بيعة العقبة الأولى ، فلما أذن الله له فيها ، وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب الأحمر والأسود أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة .

قال عبادة بن الصامت: ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا و ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ، وأن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم ) (٢) .

ومن هذه البيعات وما تضمنتها من بنود شرعية وسياسية اقتبسها الخلفاء الراشدون ، وعلى ضوئها كانت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك عمر بن الخطاب من

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ،باب وفود الأنصار وبيعة العقبة ،ومسلم في كتاب الحدود ،ونظر فتح الباري ١٥٦/٧ ،وزاد المعــــاد
 ٢٠.٥،وانظر الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد ٢٠٩/٢عن عبادة بن الصامت .

<sup>(</sup>٢) مسلم ج ١٢ / ٢٢٨ كتاب الأمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، سيرة ابن هشام ج٧/٢٠٠ .

بعده ، ونفس المعاني أيضا اقتبسها الخلفاء في بني أمية وبني العباس والكل مستمسك بالهدي النبوي الذي أرشد إليه أمته من بعده .

قال صلى الله عليه وسلم: (كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي ، وسيكون خلفاء فيكثرون ) قالوا يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال فوا ببيعة الخليفة الأول فالأول وأعطوهم حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) (1).

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مسن رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية) وفي رواية: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (٢).

وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ، وأن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها ، وسيصيب آخرها بسلاء ، وأمور ينكرونها ، وتجيء فتنة يرفع بعضها بعضا ، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ، ثم تنكشف ، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه – أي هذه مهلكته وأعظم فتنة وبلية فإذا بفتنة أخرى أعظم من تلك وهكذا فتن يتبع بعضها بعضا – فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده و ثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) .

قال: (راوي الحديث عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة) فدنوت من عبد الله بسن عبد الله عبد الله عليه وسلم ؟ فأهوى إلى عمر بن العاص أنشدك بالله أ أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ، ووعاه قلبي ، فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا.

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الأمارة باب وحوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول ج ١٢ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الأمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ج ١٢ / ٢٤٠.

والله يقول: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَا أَنْ تَكُونَ تَجَـَّارَةً عَنْ تَرَاضَ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتَلُوا أَنْفُسُكُمْ إِنْ الله كَانْ بَكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١) .

قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله ) (7).

ومن الملاحظ أن فكر ابن خلدون وآراءه في هذه المسائل – التي عرضت لها – قــــد جـــاءت موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة .

### Y \_\_ مضامين البيعة :-

مما ينبغي معرفته وملاحظته أيضا أن البيعة للخليفة أو الإمام يجب أن تتوفر في ها الشروط التالية :

- ١ \_ أن تكون الحاكمية لله تعالى على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ .
- ٢ أن يكون له الولاء والطاعة بعد الله تعالى في كل معروف أمر به الشرع
   الحنيف دون النظر في معصية الإمام أو فسقه .
- ٣ ـ أن يكون له مجلس شورى من أهل الحل والعقد لدراسة المشكلات والقضايا المهمة التي يرجع أثرها للمسلمين دينا ودنيا وإبداء الرأي والمشورة فيها على ما يرضى الله ورسوله على .
  - ٤ ـــ أن يتابع الإمام الرعية في تنفيذ واحبات الشرع وتيسير أمور العدالة وشمولها
     للجميع والبحث في مصالحهم بالسوية على ضوء الشريعة الإسلامية .

ومما ينبغي ملاحظته أيضا أن البيعة التي لا تستوفي الشروط التي أشرت إليها لاسيما شرط كون الحاكمية لله إلى آخره لا تسمى بيعة شرعية ،لأن الحكم القائم على القوانين الوضعية والذي لا يحكم شرع لله تعالى في دين الناس ودنياهم إنما هو حكم غير شرعي والبيعة فيه ليست بيعة شرعية .

فإذا كانت البيعة تتوفر فيها الشروط السابقة فهي بيعة شرعية أصلها الكتاب والسينة وإجماع الصحابة والتابعين .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ج ١٢ / ٢٣٣ كتاب الأمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول .

\_\_ ويتبع أمر البيعة أمورا أخر منها: بيعة المريد والتلميذ لشيخه في اتباع طريقت والاهتداء بحديه ونصائحه وإرشاداته كما هو في المذاهب الصوفية على اختلاف مشاربها بغض النظر عن صحة وسنية تلك النصائح والهدايات ، فإن هذه البيعة لا تدخل في البيعة العامة وهي يعة السلطان والإمام فبيعة السلطان هي البيعة الشرعية وهي المراد بما جماعة من المسلمين في الأحاديث والآيات السابقة .

— أما إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام ولا سلطان كمناطق الأقليات الإسلامية فمبايعة الشيخ والأستاذ بمعنى التلقي والأخذ منه وليس بمعنى تقليده أمور الرياسة الديني قلل والمنه والمنه وتصريف أمورها فهذه البيعة محدثة لم تكن في شريعة الخلفاء الراشدين ، ومبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بيعة دينية ودنيوية ورئاسة نبوية تتضمن اتباع ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع وواجبات وحرب وقتال وجهاد وأهم جنود منفذون مطيعون غير منازعين ولا خارجين ، وهؤلاء تعتبر مراسمهم محدثة ، أما المضامين من التعساليم والآداب والشرائع وغيرها إن كانت على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي معان صحيحة وتربية على الملة المحمدية إن بعدت عن مظاهر الشرك من التعظيم والسحود وتقليم القرابين وغيرها على الملة المحمدية إن بعدت عن مظاهر الشرك من التعظيم والسحود وتقليم القرابين وغيرها مم، والأولى ترك أمر البيعة في مثل هذه الحالات والاكتفاء بالتوقير والاحترام وحسن التادب مع حسن التلقي وحسن العمل كما هو موضح في كتب آداب طالب العلم والمتعلم مع الشيخ مع حسن التلقي وحسن العمل كما هو موضح في كتب آداب طالب العلم والمتعلم والمعلم لأهل السنة والجماعة وخاصة إذا كان للبلد إمام وحاكم ، وحكومة قائمة بينها وبسين المسلمين عهود ومواثيق .

\_ وكذلك ما يتبع أمر البيعة: بيعة إمام لا يحكم بشرع الإسلام و إنما يحكم بحكم الشرائع الوضعية البشرية والقوانين النصرانية واليهودية واتباعهم من المذاهب السياسية المعلصرة كالعلمانية والديمقراطية والشيوعية وغيرها.

فإن هذه البيعة شرك وهو من أنواع شرك الحكم وإثمها ومعصيتها ظاهرة وواضحة ، وبالذات إن بايع مطيعا راضيا غير مكره ولا مجبور وهذا من بأب الإعانة على الطواغيت في حكم المسلمين بشريعة غير شريعتهم ولا هي متزلة من السماء ومن أحكم الحاكمين مع زعمهم بألهم مسلمون متبعون الشريعة الإسلامية يأخذون منها ما بدا لهم وقد ذم أئمة أهل السنة

والجماعة من السلف والخلف هذا النوع وأدخلوه في حكم الطواغيت استنادا على النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الذين يزعمون أَهُم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا \* وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ﴾ . إلى أن قال سبحانه وتعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (١) .

وقد ذم الله تعالى مشركي النصارى في اتباعهم لحكم الجبت والطاغوت ولعنهم في كتابه فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ أُوتُوا نصيبا مِن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا \* أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تخدله نصيرا \* أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ... الآيات ﴾ (٢).

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَينَ يَزْعُمُونَ أَهُمُ آمنُوا بَمُا أنزل إليك ...الآية ﴾ (٣) .

(هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية ، أنما في رجل من الأنصار ورجل من الأشرف، تخاصما ، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد ، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكم الجاهلية ، وقيل غير ذلك ، والآية أعم من ذلك كله فإنما ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة ، وتحساكموا إلى مساها من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ...) (3) .

ويقول الإمام الشاطبي: ( إن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل الحكـــم الشرعي المطلوب ضلال ، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره ) (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية (١٠، ٢١، ٢٥)

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٥٣،٥٢،٥١)

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ج١ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) الاعتصام ج٢ص٥٥٥.

ويقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( إن لفظ الشرع في عرف الناس على ثلاثة معان:

الشرع المترل : وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه و جبت عقوبته .

والثاني: الشرع المؤوّل وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس عنه.

والثالث: الشرع المبدل وهو المكذوب على الله تعالى ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ..) (١) .

# ٣ ــ مسألة الخروج على الحاكم:

بقيت مسألة مهمة أحب أن أشير إليها لاستكمال الموضوع وهي مسألة الخروج على الحاكم المسلم حيث إن هذه المسألة من المسائل التي تتجد ظهورها في العصور الحديثة امتداداً بفكر الخوارج في القرون الماضية وكثر الكلام فيها واتخذها بعض الجماعات وسيلة لتبرير انحرافاها باسم الدين ، وحتى تتجلى الحقيقة في هذه القضية أقول وبالله التوفيق .

من البيعات المحدثة في الملة: البيعة لأهل التجمعات والتحزبات الذين يروعون الآمنين ويكفرون المسلمين ويدعون إلى حمل السلاح وقتال كل من خالفهم أو أنكر عليهم سواء أكانوا علماء أم فقهاء أم أمراء أم حكام بل إلهم تجاوزوا كل هؤلاء وأمروا بقتل الأبرياء من دهماء الناس رجالاً و نساءً وشيوخاً وأطفالا ، يستوثقون على عهود ومواثيق وأفكار شبيهة بعقائد المخوارج ونحلهم المنحرفة من أتباع ذي الخويصرة .. وهذه بيعات باطلة ومحرَّمة لألها لا تؤدي إلى صلاح دين ودنيا الناس أبداً ، بل إنها تزيد في الأمة فرقة ، وتشوه سمعة المسلمين ، وتبعدهم عن منهج الوسطية التي مدحها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هؤلاء وإن كان معهم من حق فليس هذا

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج٣ص١٦٨،ج١١ص٤٣٠ــ ٤٣١.

الحق يبرر لهم عمل التحزبات ومناهضة المجتمع المسلم الآمن والحكومات القائمة بهذا الشكل المفزع المخيف الذي لم يأمر به ديننا الإسلامي الحنيف ، بل الذي نص عليه الشارع هو السمع والطاعة حتى وإن كان هناك أثرة ما لم يؤمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فليس لهم أن يطيعوهم ومع ذلك لا يناهضوهم ولا يواجهوهم بالسلاح خشية الفتنة وزيادة تسعير نارها وفي ذلك زيادة الخراب والفساد فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ) (ا).

وثبت أيضاً في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ، ومنشطك ومكرهك ، وأثرة عليك ما لم تؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطاعة في المعروف ) (٢) .

وورد أيضاً: ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصابي فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصا أميري فقد عصابي ) (٣) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الصلاة واحبة عليكم مع كل مسلم ، برَّا كان أو فاجراً ، وإن عمل الكبائر ، والجهاد واحب عليكم مع كل أمير ، براً كان أو فاجراً ، وإن عمل الكبائر ) (٤) .

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ، وعلى من مات منهم ، ولا نترل أحداً منهم جنة ولا ناراً ، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا نترع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله جل جلاله فريضة ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ، ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ، ونحب أهل العدل والأمانة ، ونبغض أهل الجور والخيانة .. ) (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أراجه البخاري من حديث أنس بن ماك وأبي ذر ١٣ /١٠٨ من فتح البارئ في الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ، وفي الحماعة إمامة العبد والمولى ، وباب إمامة المقتون والمبتدع .

<sup>(</sup>٢) مسلم ج ٢٢ / ٢٢٣ في الأمارة باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية .

 <sup>(</sup>٣) مسلم ج ١٢ / ٢٢٣ في الأمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٥٣٣)في الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور .

<sup>(</sup>٥) سرح العقيدة الطاويون ١٥٧ - ٢٦٩

ومهما يكن من أمر فإنه يمنع منعا باتا إشاعة الفوضى بين الناس وإنما يجب الصبر في هذه الحالة والأمر بالمعروف بالوسائل الحميدة ، وباتباع الحكمة بكل أبعادها وإن لم يستطع فيحاول الاعتزال والبعد عن الفتن بقدر ما يستطيع وهذا الأمر يتضح أكثر بحديث حذيفة بن اليمان حيث قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر ، مخافة أن يدركني فقلت يارسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بحذا الخير ، فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال نعم ، فقلت : هل بعد ذلك الشر خير ؟ قال : ( نعم وفيه دخن) قال : قلت : وما دخانه ؟ قال : ( قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي ، تعرف منسهم وتنكر ) فقلت : هل بعد ذلك الخير شر ؟ قال : ( نعم : دعاة على أبواب جهنم ، من أجابكم اليها قذفوه فيها ) فقلت : يارسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك ؟ قال : ( تلزم جماعة المسلمين ، وإمامهم ) فقلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : ( فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ) ().

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ، فميتة جاهلية ) (٢٠ .

وفي رواية (فقد حلع ربيقة الإسلام من عنقه) (٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قـــال : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) (٤) .

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تعبونهم ويعضونكم ، وتلعنونكم ، ويلعنونكم ) فقلنا : يارسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٣٠/١٣ في الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ،ومسلم (١٨٤٧)باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفـــتن وفي كل حال ،وتحريم الخروج على الطاعة . ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٣/٥في أول الفتن ،ومسلم (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد ١٣٠/٤من حديث الحارث الأشعري ،وسنده صحيح ورواه الترمذي (١٨٥٣) ،وصححه ابن خزيمــــة (٤٨٣) وابن حبان(١٥٥٠)والحاكم ١/٩٥.

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم (١٨٥٣)في الإمارة باب إذا بويع لخليفتين .

ذلك ؟ قال : ( لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ، إلا من ولي عليه وال ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله ، ولا يترعن يدا من طاعة ) (١) .

قال الإمام أبو العز الحنفي: (وأما لزوم طاعتهم وإن حاروا، فإنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل ...) (٢).

وبهذا نكتفي الكلام في أمر البيعة ، وبقي لنا في هذا المبحث أمر مهم وهو هل يجـــب على جميع الناس أن يبايعوا السلطان ؟ أم أن البيعة يكتفي أمرها بمجرد مبايعة أهل العقد والحل؟ وفي هذا اختلاف لدى فقهاء المسلمين وعلماء أصول الدين على ما سنوضحه فيما يلي :

الفريق الأول: يرى أن البيعة لا يجب لها حضور عام من جميع الفئات ، بل يكتفي ببيعة أهل الحل والعقد . ومن هؤلاء الإمام سيف الدين الآمدي حيث يقول: ( فإذا ثبت بما قررناه إلى وحوب ثبوت الإمامة بالاختيار دون التنصيص فذلك مما لا يفتقر إلى الإجماع من كل أهل الحل والعقد ، فإنه مما لا يقيم عليه دليل عقلي ولا سمعي نقلي ، بل الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف في ذلك ، ووجوب الطاعة والانقياد للإمام المختار ، وذلك لعلمنا بأن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما كانوا عليه من الصلابة في الدين والمحافظة على أمور الدين اكتفوا في عقد الإمامة بالواحد والاثنين من أهل الحل والعقد ، كعقد عمر لأبي بكر، وعبد الرحمن بن عوف لعثمان ، و لم يشترطوا إجماع من في المدينة من أهل الحل والعقد ،

وذهب آخرون إلى أن يكون ذلك بمحضر من الشهود وبينة عادلة كفاً للخصام حيى لا يقع خلاف بين الناس بادعاء مدع عقد الإمامة له سرا وهذا رأي الإمام البالي وإمام الحرمين الجويني والغزالي والشهرستاني وابن حزم وغيرهم (٤).

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١٨٥٥)في الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص٣٦٦\_٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) الإمامة للآمدي ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر :التمهيد للباقلاني ص١٧٥، والإرشاد للحويني ص٢٣٩، والفصل في الملل لابسن حسزم ج٤ ص١٧٠، ولهايسة الإقسدام للشهر سستاني ص٢٩، والاقتصاد في الإعتقاد ص٢٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص٩.

لكنا إذا قرأنا رأي الفريق الثاني نجده يجمع بين الأمرين فيجعل البيعة الأولى لأهل الحل والعقد وهم أهل الشوكة والغلبة والمناصرين له ، وبيعة عامة ثانية للفقهاء والعلماء وعاما المسلمين ومن يمثلونهم من أهل البلاد الإسلامية ويضرب بذلك مثلا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وصار له الأعوان من الشوكة والاتباع وصار إماما الهام ينفذون أوامره ويجاهدون من حالفه .

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ( الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة التي يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر) (١).

ويقول أيضا: (وتثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقــه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة فإن المقصود من الإمامــة إنمــا يحصــل بالقدرة والسلطان ....) (٢).

ويقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس: ( المرحلة الثانية : البيعة العامـــة ، وهــي أقرب ما تكون إلى الاستفتاء ... وهذه المرحلة هي الحاسمة والتي تقرر صلاحية الخليفة المرشــح أو عدم صلاحيته ، فإذا بايعه الناس فقد أصبح ببيعتهم إماما ، وإذا لم يبايعه النـــاس لم تنعقـــد إمامته ) (٣) .

ولعل هذا أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة لأنه ثبت ذلك لخلافة أبي بكر الصديق ومبايعة أهل الحل والعقد له في سقيفة بني ساعدة ، ثم البيعة الثانية العامة في المسلم

<sup>(</sup>۱) مجموعة الرسائل الكبرى ج ١ ص ٢٠ ٢ ـ ٢٢٠، ومنهاج السنة النبوية ج ١ ص ٢٠ ١ ، ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ النظام السياسي في الإسلام ص ٢٣٢ ، نظام الخلافية الإسلامي د. مصطفى حلمي ص ٤ ٩ ٤ ، نظام الدولة في الإسلام لعبد الله محمد جمال الدين ص ٩ ٩ ٥ ، وأصول الفكر السياسي الإسلامي د. محمد فتحي عثمان ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية ج١ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) النظام السياسي في الإسلام د. محمد عبد القادر أبو فارس ص٢٢٩.

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر بمبايعته، والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله في ذلك فانعقدت خلافة النبوة في حقم بالكتاب والحديد) (١).

وبهذا نأتي إلى نهاية هذا المبحث والذي نخلص فيه إلى القول بأن آراء ابن خلــــدون في البيعة تتفق مع آراء أهل السنة والجماعة ، مع تعقيبنا وتحليلنا لمباحث ومسائل لاحقة في هــــذا الموضوع مهمة يجب المرور عليها وبيانها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة .

الآن ننتقل إلى الفصل السادس

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ج١ص١٤٦.

الغمل السادس : التحويف وقضاياه

وتحته المباحث التالية :

المبحث الأول: التصوف كما عرفه ابن خلدون.

المبحث الثاني: موقف ابن خلدون من التصوف والمتصوفة.

المبحث الأول: التصوف كما عرفه ابن خلدون

وتحته المطالب التالية:

ــ عهيد .

\_ المطلب الأول: مدلول الكلمة.

ـ المطلب الثابي : معنى التصوف ورغبته

\_ الثالث : المنهج الصوفي .

\_ الرابع : مشروعية الجاهدات عند ابن خلدون .

#### تهید :

عاش ابن خلدون في عصر عج بالصوفية ، وكان لهم فيه وجود بارز ، وتأثير واضح في مجريات الأمور ، وخاصة في السيطرة على قلوب عامة المسلمين وبعض حكامهم وانتشرت الطرق الصوفية في أرجاء العالم الإسلامي شرقيه وغربيه ، فلا غرو إذا أن تستلفت هذه الظاهرة نظر ابن خلدون الذي أولاها انتباهه حيث درس ابن خلدون التصوف ورصد حركاها ، وألف فيها كتبا مستقلة (١) . وقد تناول ابن خلدون هذا الموضوع ودرسه دراسة نقدية ، مثله مثل علماء الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين (٢) .

ومع أن المتصوفة في زماننا قد ازدادوا شأنا من ناحية عددهم ونحلهم وخرافاتهم الباطلة والمبتدعـــة والميّ لم تأت بما الشريعة الاسلامية أصلا ، وضاع بينهم من كان على الحق والهدى ، وبالمقابل ظهر الجفاء ممن ينقدهم فردوا كل حق وباطل ورد منهم دون نظر وتمحيص .

مع أن المفروض هو العمل بنصوص الزهد الواردة في القرآن والسنة الصحيحة واقتفاء آثار أعلام الأمة العاملين من أهل السنة والجماعة الذين عملوا وأيقنوا بما قال الله تعالى : (يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) (الله وقوله وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون (الله وعملوا أيضا بوصايا الني الله الصحيحة كقوله (إزهد في الدنيا يجبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يجبك الناس) (المول استقيموا ولن تحصوا) (المول وقوله (كن في الدي كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحب القبور) (المول القياد والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الشأن لا يسع الوقت لسردها وبيان حال الرسول المول وصحابته في حياة الفقر والفاقة وهل كان ذلك بتعمد منهم على لزوم الفقر والزهد وعدم طلب المعيشة في الدنيا حتى يقام ركسن الزكاة والجهاد وسائر أبواب الصدقات والقربات ؟ أم كان ذلك لهم منهجا كلما جاء هم المال أنفقوه في سبيل الله ، وانشغلوا بالعلم وبالجهاد وبطاعة الله ، لكن التوسط والاتزان أيضا مطلوب وحاصة في هدذا الزمان وذلك عملا بأحكام الشريعة في عصر المسلمون فيه هم أضعف بني البشر .

<sup>(</sup>١) منها كتابه شفاء السائل وتمذيب المسائل ، انظر : ترجمة الكتاب في الفصل الثاني من الرسالة في مبحث مؤلفاته وآثاره العلمية ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوى ج ۱۱ ص ۸۱

<sup>(</sup>٣)سورة فاطر آية (٥) .

<sup>(</sup>٤)سورة العنكبوت آية (٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أصحاب السنن بأسانيد حسنة وقال الألباني حديث صحيح انظر السلسلة الصحيحة له رقسم ٩٤٤، وصحيح الجامع له ج١/١٢ رقم ٩٢٢رقم ٩٢٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أصحاب السنن بأسانيد حسنة وقال الألباني حديث صحيح انظر صحيح الجامع له ج١/٥٢٥رقم٥٥٣، ومشكاة المصابيح بتخريسج الألباني رقم ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ج١ ١/ ١٩٩ في الرقائق والترمذي في الزهد برقم ٢٣٣٤باب ما جاء في قصر الأمل وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أصحاب السنن بأسانيد حسنة وقال الألباني حديث صحيح انظر صحيح الجامع له ج١/٢٢٥رقــم٩٥٣، ومشكاة المصابيح بتخريج الألباني رقم ٢٩٢.

ونعود لابن خلدون فنقول: هل يحارب ابن خلدون التصوف بمعناه - الذي هو الزهد - والذي ورد ذكره في كثير من نصوص القرآن والسنة الصحيحة ، وكان سلوكاً متمثلاً في حياة أكثر الصحابك كأبي بكر وعمر وعلي وفاطمة وغيرهم كثير ، وفي حياة التابعين ومن جاء بعدهم مقتفياً أثرهم بإحسان كالإمام الزاهد أحمد ابن حنبل وابن المبارك ، وابن تيمية والجنيد وغيرهم ؟ وهو من تمام الاستقامة التي أمر المسلمون بتطبيقه في حياقم ولن يستطيعوا كما أخير بذلك المصطفى أم أنه يحارب الأفكار الباطلة فيها والمنحرفة عن منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؟

والجواب: بدأ ابن خلدون بحثه بالبحث عن مدلول كلمة التصوف واشتقاقها ثم درس حياة الرسول والجواب: بدأ ابن خلدون بحثه بالبحث عن مدلول وأبي هريرة وصهيب وعمار وغيرهم من الرسول والمحاب الصفة ، وكيف آثروا الآخرة على العاجلة بعد أن طبقوا شريعة الله ،وكانوا في إقبال على الآخرة وفي إدبار من الدنيا وزخرفها ، واهتموا بأعمال القلوب وأدركوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (١)، وقوله والله الرياء: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهدايتك) (١) ، وقوله الله الصحابته محذراً لهم من شرك الرياء: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء) (٢) .

وألهم أدركوا سر الإسلام في قبول الأعمال في إخلاصها لله تعالى بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ..) الحديث (٤).

ولهذا خاف الصحابة من أمراض القلوب وأخطرها مرضاً وفتكاً هو النفاق ، وكان عمر بن الخطاب شديد الحرص على سؤال حذيفة بن اليمان هل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من ضمن المنافقين ومما حاء من ذلك قوله: (نشدتك الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلم أن رسول الله على سماني فيهم ؟ قال: لا ، ولست أبرئ بعدك أحدا) (٥) . هذه الأحاديث والأخبار بدأ ابن خلدون حديثه عسن علم التصوف ثم تدرج في التوغل إلى أسرار علومهم (٦) . وفيما يلي نتعرض لمسائل التصوف على ضوء ما لاحظه ابن خلدون وموقفه منها (٧) ، فأقول وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم (٩/٨٥٥،١٥)وابن ماحة ج٢٧٨/٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١٢٦/٨ مسند الإمام أحمد ج١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ج ٥ص٤٢٨ بلفظ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ،قالوا وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال :الرياء .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٨/٠٤ ١،وانظر فتح الباري ج١ص١٢٦،٩وابن ماحه ج٢ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص١٦٧.

<sup>(</sup>٧) وقد اعتمدت في التعريف على رأي ابن خلدون وموقفه منالتصوف على هذا الكتاب إلى جانب كتبه الأحرى وما كتب عنه .

المطلب الأول: مدلول الكلمة ومراميها عند ابن خلدون:

وتحته المسائل التالية:

١ - مدلول الكلمة لدى المعنيين والمؤلفين.

٢ – مدلول الكلمة عند ابن خلدون بعد تحليله لمدلولات الآخرين .

## ١- مدلول الكلمة لدى المعنيين والمؤلفين:

عرض ابن خلدون دوركلمة التصوف عند من سبقه من العلماء والباحثين وناقش تلك المدلولات ورد عليها وانتهى إلى رأيه الخاص فيها كماسيتين لنا من طرح النصوص التالية .

يقول ابن خلدون: ( لما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده ، وجنح النماس إلى مخالطة الدنيا ، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة \_\_ وقال القشيري (١) رحمه الله . ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة القياس اللغوي \_\_ وكذلك من الصوف لألهم لم يختصوا بلبسه .

قلت: والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف ، وهم في الغالب مختصون بلبسه ، لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف ، فلما اختصص هـؤلاء عندهب الزهد والانفراد عن الخلق اختصوا بمآخذ مدركة لهم ) (٢) .

فها نحن ندرك من كلام ابن خلدون أمرين :-

الأمر الأول: إن نشأة التصوف في المجتمع الإسلامي كانت بمثابة رد الفعل لظاهر الترف والجحون والإقبال على الدنيا والانشغال بلذاتها عند الكثيرين من المسلمين في تلك العصور التي عم فيها الرخاء وكثرت الأموال وتوقفت الفتوحات الإسلامية إلى حد كبير وهكذا يوافق ابن خلدون من يقول بأن التصوف كان وليد البيئة الإسلامية وناشئاً عنها وليس مصدره هندياً أو نصرانياً كما يذهب إلى ذلك بعض مؤرخي الفكر.

الأمر الثاني: إن ابن خلدون يميل إلى الرأي القائل بأن كلمة صوفية مشتقة من لبسس الصوف، ولبس الصوف - كما يراه ابن خلدون - كناية عن التقشف والخشونة الدين أخد بحما الزهاد والعباد أنفسهم في مقابل الملابس الفاخرة والحياة الناعمة التي اهتم بحا المنشعلون بالدنيا المقبلون على لذاتما . وهذا ما يؤكده لنا ابن خلدون في النقطة التالية .

١) هو: الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي ولد سنة ٣٧٦هــ،طلب العلم مبكرا ،وانتهى به الأمر أن صار شيخ خراسان في عصره ،وألف عددا من الكتب منها: التيسير في التفسير ولطائف الإشارات والرسالة القشيرية ألفها لجماعة من الصوفيــة ،انظـر ترجمته في طبقات الشافعي للسبكي ٢٤٣/٣،الأعلام للزركلي ٥٧/٤.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٤٤٩ .

## ٢ – مدلول الكلمة عند ابن خلدون بعد تحليله لمدلولات الآخرين .

يقول ابن خلدون: (وقد تكلف بعضهم فيه الاشتقاق ، ولم يساعدهم القياس، فقيل من لبس الصوف ، والقوم لم يختصوا بلباس دون لباس وإنما فعل ذلك بعض من تشبه بهم، وتخيل من لباسهم الصوف في بعض الأوقات تقللا وزهدا أنه شعار لهم ، فأعجب بهذا الظين حتى حمله على الاشتقاق منه ، وما لبس الصوف من لبسه منهم إلا تقللا وزهدا ، إذ كيانوا يؤثرون التحلي بالفقر في كل حال شأن من لم يجعل الدنيا أكبر همه .

وقال آخرون: اشتقاقه من الصفة ، وأن أصل هذه الطريقة مأخوذة عن أهل الصفة ، وهم المهاجرون الذين اختصوا بالسكن في صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي هريرة الدوسي ، وأبي ذر الغفاري ، وبلال الحبشي ، وصهيب الرومي ، وسلمان الفارسي وأمثالهم .

واعلم أن أهل الصفة لم يكونوا مختصين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة في العبادة بل كانوا أسوة الصحابة في العبادة والقيام بوظائف الشريعة ، وإنما احتصوا عملازمة المسحد للغربة والفقر .

هذا مع أن قياس النسب إلى الصفة يأباه ، وكذلك من قال إنه مشتق من الصفاء ، فلم يبق إلا أنه وضع لطائفة علما عليهم يتميزون به ثم تصوف في ذلك اللقب بالاشتقاق منه فقيل : متصوف ، وصوفي ، والطريقة تصوف وللجماعة متصوفون وصوفيون ) (٢) .

وبهذا نصل إلى أن مدلول كلمة التصوف وأصل اشتقاقها عند ابن خليدون لا تعين النبن النبن الله على الله على أولئك الفريق العاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولقبوا بأهل الصفة ، ولا صحة في نسبة مدلولها إلى من عرف بالصفاء .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الرقاق ٢٨١/١١،مسند الإمام أحمد ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) شفاء السائل لتهذيب المسائل ص٥٣هـ٥٥.

والتجرد والجحاهدة للنفس ومخالفة المترفين الذين خالطت الدنيا بشاشة قلوبهم فولوا وجوهـــهم وعقولهم شطرها (١).

<sup>(</sup>۱) أنظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۱۸۱ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۱ ص ۲ ، ۳۲ ، التصوف الإســــلامي لنيلســـون ص ٦٧ ط ١٩٤٧م ، دائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف في مدرسة بغداد ، الدكتور محمد جلال شرف .

# المطلب الثاني: معنى التصوف وغايته وتدوينه

### وتحته المسائل التالية:

- ١- معنى التصوف كما يراه ابن خلدون .
- ۲- غایات التصوف کما یراهاابن خلدون .
- ٣- تدوين التصوف كما يراه ابن خلدون .

## ١-أما معنى التصوف عند ابن خلدون :

فهذا هو الرسم الذي يميز هذه الطريقة في نفسها ، ويعطي تفسيرها على ما كانت عليه عند المتأخرين من السلف والصدر الأول من المتصوفة حتى غلب استعمال هذا اللفظ في طريقة المحاهدة المفضية إلى رفع الحجاب . (١)

ويقول أيضا: (وأصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عـــن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلــق في الخلوة للعبادة ) (٢) .

وإلى هذا التعريف أو قريبا منه ذهب إليه الجرجاني فقال: (التصوف: هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا (فيرى حكمها من الظاهر في الباطن) وباطنا (فيرى حكمها من الطاهر) وياطنا (فيرى حكمها من الباطن في الظاهر) ، فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال . وقيل: مذهب كله حد فلا يخلطونه بشيء من الهزل . وقيل: تصفية القلب عن موافقة البرية ، ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد صفات البشرية ، ومحانبة الدعاوى الإنسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، والتعلق بالعلوم الحقيقية ،واستعمال ما هو أولى على السرمدية والنصح لجميع الأمة ، الله تعالى على الحقيقة ، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة ) (٢) .

وإذا كانت هذه التعريفات والمصطلحات هي عملية واقعية في حياة المتصوفة وأشخاصهم والمتمثلة في شئون حياهم ومعاملاهم فلاشك ألها من شرائع الإسلام وأوامره السي حاء بها الرسول و وطبقها في نفسه واتبعه في ذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وتلقاها منهم التابعون لهم بإحسان ، وليس من ريب أن هذه المعاني إن توفرت في شخصية المسلمين فإلهم قد يرتقون في مراتب الدين إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنه و المجبريل حين سأله عن الإحسان فقال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .... الحديث .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) التعريفات على بن محمد الجرحان تحقيق لإبراهيم الأبياري ص٨٣.

إذاً ،ما الفارق بين ما تدعيه المتصوفة في هذا الشأن وما يدعو إليه فقهاء الأمة وعلماؤها ومحدثوها إن كانت الأوامر والنواهي الشرعية مصدرها واحد وهو التلقي عن الكتاب والسنة؟ واتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين؟ وما غايات الفريقين في العبادات الشرعية؟

### ٢- غايات التصوف كما يراها ابن خلدون:

عن هذا يجيب ابن خلدون فيقول: (وغاية أهل العبادات ألهم يأتون با الطاعات مخلصة من نظر الفقه في الأجزاء والامتثال، وهؤلاء يبحثون عن نتائجها بالأذواق والمواجد ليطلعوا على ألها خالصة من التقصير أولا، فظهر أن أصل طريقهم كلها محاسبة النفسس على الأفعال، والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن الجاهدات ثم تستقر للمريد مقاما، ويسترقى منها إلى غيرها، ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم، إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة.

فلهذا اختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشـــريعة الكلام فيه ، وصار علم الشريعة على صنفين :

صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامـــة في العبــادات والعــادات والمعاملات .

وصنف مخصوص بالقوم في القيام بها عن طريق المجاهدة ومحاسبة النفس عليها ومعرفة الأذواق والمواجد العارضة في طريقها ، وكيفية الــــترقي فيــها مــن ذوق إلى ذوق وشــرح الاصطلاحات التي تدور بينهم ) (١).

إذاً يفيدنا ابن خلدون عما تختلف فيه علوم الفريقين الفقهاء والمتصوفة ويعرفنا مناهج كل فريق ومباحثهم في علمي الشريعة والمعرفة ، وإذا كان هذا صحيحا فهل للقوم من مصنفات ومؤلفات تعرف غيرهم بعلومهم وفنونهم ؟

### ٣- تدوين التصوف كما يراه ابن خلدون:

يجيب أيضا ابن خلدون عن ذلك فيقول: (لما كتبت العلوم ودونت، وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقتهم فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك كما فعله المحاسبي (٢)

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سبق ترجته في ص ١٥٥ .

في كتابه الرعاية ا، وهنهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم في الأحوال كما فعله القشيري (١) في كتابه الرسالة والسهروردي (٢) في كتابه عوارف المعارف وأمشالهم ، وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتابه الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم بين آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم وصار علم التصوف في الملة علما مدون بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط ، وكانت أحكامها تتلقى من صدور الرجال ) (٣) .

وبهذا نكون قد عرفنا معنى التصوف عند القوم وما يتميزون به عن غيرهم من الفقهاء والمحدثين والعلماء ، وأهم مصنفاتهم التي وضعوا فيها علومهم وشرحوا مصطلحاتهم في أنواع المقامات والأحوال والمحاهدات ويظهر هنا جليا مكانة ابن خلدون في رصده لما كان عليه القوم في حياتهم ومناهجهم وإن كان لم يقل بعد رأيه هو في هذه القضية ذلك الدي سنراه في الحديث عن المرحلة الثانية في بيان موقف ابن خلدون من التصوف والمتصوفة .

and the second second second second second

<sup>(</sup>١) سبق ترجمته في ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) هو : عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص القرشي التميمي البكري السهروردي : فقيه شافعي مفسر واعظ من كبار الصوفية ولد في ســـهرورد سنة ٥٣٩ هــــ وتوفي في بغداد سنة ٦٣٢ من كتبه عوارف المعارف أنظر وفيات الأعيان ١ : ٣٨ ، شذرات الذهب ٥ : ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ٥١١ .

المطلب الثالث: المنهج الصوفي

وتحته المسائل التالية:

١ \_ المسألة الأولى: المقدمات.

٢ \_ المسألة الثانية: المجاهدات.

### المسألة الأولى : المقدمات .

يرصد ابن خلدون المنهج الصوفي كما هو عند أهله فيبدأ بتقديم معلومات عن المقدمات في مسائل هذا المنهج وفيما يلي نأتي ببيان خلاصة هذه المقدمات فنقول وبالله التوفيق . المقدمة الأولى :

في الإشارة إلى معنى الروح والعقل والقلب ، وما هو الكمال اللائق بها ، ويذهب ابن خلدون هنا إلى بيان أن الإنسان مركب من الجسد ، ومن لطيفة ربانية أودعها إياه وأركبها مطية بدنه وهي التي يعبر بها عنها في الشرع تارة بالروح ، وتارة بالقلب ، وتارة بالعقل ، وتارة بالنفس ، وقال أيضا بأن الشرع ربما كناها بالأمانة .

وهذه اللطيفة ميسرة بجبلتها للكمال ،، ولا ترتقي إلى الكمال إلا بالأعمال الصالحـــة حسب أوامر الشريعة قال تعالى : ﴿ فأما من أعطى واتقى \* وصدق بالحسن \* فسنيسره للعسرى \* وأما من بخل واستغنى \* وكذب بالحسنى \* فسنيسره للعسرى ﴾ (١) .

فإذا أمر الله هذه اللطيفة الربانية بنور الإيمان ، وزكاها بأعمال الحسنات وطهرها مسن اقتراف السيئات رجعت إلى الله وقد خلصت من عوائق هذه الدنيا وتبعالها ، واستولت على الكمال الذي خلقت له ... (٢)

#### المقدمة الثانية:

في كيفية اكتساب هذه اللطيفة الربانية العلوم والمعارف التي بها كمالها وفيه ، فرق بين العلم الكسبي والإلهامي ، وبين الوحي ليتبين من ذلك معنى العلم الإلهامي وهو علم الكشميف والمشاهدة الذي تدعيه المتصوفة . وطريقه عندهم على مسلكين :

أ ) جهة الحياة الدنيا والعالم الأسفل حيث العلوم والمعارف وذلك .

ببسط الحواس الظاهرة على المدركات ثم بانتزاع صورها في الخيال ، ثم تجريد المعاني المعقولة منها ، ثم تصرف الفكر فيها بالتركيب والتحليل ونظم الأقيسة ويسمى هــــذا العلــم كسبا.

<sup>(</sup>١) سورة الليل آية (٥ ــ ١٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٩٥.

ب ) جهة العالم العلوي : وعالم الأمر والروحانيات فتكتسب منها بتصفيتها عن مدرات الرخمة والكمال والسعادة .

فتلوح أنوار العلم والمعرفة ، وقد استدلوا على هذه المقدمة بأدلة من القـــرآن الكــريم والسنة منها .

#### القدمة الثالثة:

في معنى السعادة الأخروية وتفاوتها ، وحرص أهل الهمم على الفوز بالنوع الأعلى منها، وهو النظر إلى وجه الله تعالى ، وطلب سببه المؤدي إليه (١) .

#### المقدمة الرابعة:

في أن لذة المعرفة الكشفية قد تحصل في الدنيا (٢).

لكنه ينهى عن الدخول في هذا المجال لخطورة هذا الأمر ، المسلم مطالب بالا ستقامة ونفسه ميالة إلى الكرامة يقول ابن خلدون : ( ولما رجع من رجع منهم من هذا السفر فلل الغنيمة حاصلا على الغاية حذروا من غرر الطريق وخطره حتى في نفس المقصد الذي أقله النجاة لله أعاذنا الله لله فإن سلم من هذا كله فقد فاز فوزا عظيما .

ويستفاد هما لاحظه ابن خلدون على هذه المرحلة من مراحل الطريق الذي تختاره المتصوفة أنه منهج خاص لا يصلح لجميع الناس كما أنه غير مأمون العاقبة حيى إن أقطاهم يحذرون منه ويرون فيه صعوبات بالغة لا يأمن السالك فيها على نفسه النجاة وعلى هذا فالأولى بالمسلمين أن يعمدوا إلى ما أمر الله به ويتجنبوا ما نحى الله عنه وفي ذلك اليسر وفيه أيضا النجاة ولا داعي للتشديد والتنطع في الدين ولو بحسن النية فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٧٣.

المسألة الثانية: الجاهدات

رصد ابن خلدون هذه المرحلة من الطريق الصوفي عند المتصوفة فتحدث الجاهدات وأقسامها وشروطها وفيما يلي نذكر أهم ما جاء فيها باختصار يقصد بالمجاهدات: ما يأخذ به المريد نفسه من أساليب المجاهدة كماريمها له شيخه إذ لابد في الطريق لدى المتصوفة من شيخ يتبعه المريد ليتولى تربيته وإعداده للطريق وهو الذي يحدد له ورده وأسلوب مجاهدت ويكون المريد لشيخه مطيعا لا يناقشه ولا يسأله ولا يعترض عليه بحال من الأحوال حتى لا يطرده الشيخ أو يتخلى عنه ، وهذه المجاهدات على مراحل .

1 - الأولى : مجاهدة التقوى وهي الوقوف عند حدود الله والبعد عن المشتبهات .

٢ - الثانية: مجاهدة الاستقامة: وهي تقويم النفس وحملها على التوسيط في جميع أخلاقها قال صلى الله عليه وسلم: (استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلحة).

وحصول هذه الاستقامة بعلاج خلق النفس ومداواتها بمضادة الشهوة ومخالفة الهـــوى ومقابلة كل خلق يحس من نفسه (٢) وهواه ، بالميل إليه والاعتداد به ، بارتكاب ضده الآخر , كمعالجة البخل بالسخاء والكبرياء بالتواضع ... ) .

٣ - الثالثة: مجاهدة الكشف والاطلاع: وعرفها بقوله: (وهي إخماد القوى البشرية كلها حتى الأفكار متوجها بكلية تعقله إلى مطالعة الحضرة الربانية) وهو محو الصفات البشرية وتعطيل القوى البدنية بالرياضة والمجاهدة حتى يحصل للروح ما سيقع بعد الموت (٣).

ثم يشرح هذه المجاهدات الثلاث ويبين أيها غلبت على اسم التصوف فيقول: (فهذه ثلاث مجاهدات يطلق اسم التصوف على مجموعها، وعلى كل واحدة منها، لكرن غلب استعمال الأخرتين دون الأولى، وغلب في الأولى اسم الورع، وصار علم المجاهدة الأولى هو فقه الورع وفقه القلوب، والعلم (اللدني) الذي يسمى علم التصوف).

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ٢١/٣٤،وابن ماجه رقم ٣٧٧،والدارمي وابن حيان والإمام أحمد وهو حديث صحيح بطرقه أنظر جامع الأصـــول لابــن الأثــير ٩- ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) شفاء السائل ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) شفاء السائل ص٨٢،٩٢٠.

ثم يورد التعاريف الكثيرة لعلم التصوف عند أهله وذلك لبيان تفرق وحدة معلم وعدم اتفاقهم على كلمة سواء فذكر منها ما يلي:

تعريف الجريري<sup>(۱)</sup>: التصوف الدخول في كل خلق سني ، والخروج من كل خلق دني . قال القصاب <sup>(۲)</sup> : هو أخلاق كريمة ظهرت في زمن كريم من رجل كريم . وقال الجنيد <sup>(۳)</sup> :هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به .

قال رويم (٤) :هو البقاء مع الله على ما يريد ، لا تملك شيئا ولا يملك شيء .

وينتهي ابن خلدون إلى خلاصة هذه التعاريف فيقول: (وأمثال هذه العبارات كثيرة، وكلو واحد، واحد منهم يعبر عما وجد، ونطق بحسب مقامه، والحق أن التصوف لا ينطبق عليه حد واحد، وأنه التخلق بمجاهدة الاستقامة فيتخلق بما معا، ويختلف محصولهما وحقيقتهما باختلاف الباعث إذ الباعث في الاستقامة طلب السعادة بعد الموت من غير تعرض لكشف الحجاب في حياته الدنيا، وباعث الأخرى هو كشف الحجاب في حياته الدنيا وعسر اندراجها في حد واحد وقد رسمنا كل واحدة منهما برسمها والكل تصوف ..) (٥).

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي الصوفي البغدادي أستاذ الجنيد توفي سنة ٢٧٥هـــ انظر تاريخ بغداد :٦٢/٣، وطبقات الصوفية للسلمي :١٥٥، طبقات الصوفيـــة لابن الملقن ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الجنيد بن محمد أبو القاسم البغدادي الخزاز شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة توفي ببغداد سنة ٢٩٨هــ انظر :الحليــة : ٢٥٥/١،وتاريخ بغداد :٢٤١/٧،الأعلام للزركلي :١٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي صوفي شهير مقرئ فقيع توفي سنة ٣٣٠هـــ (الأعلام :٣٧/٣).

<sup>(</sup>٥) شفاء السائل ص٥٩.

المطلب الرابع: مشروعية المجاهدات عند ابن خلدون:

وتحته المسائل التالية:

١- مشروعية الجاهدة الأولى والثانية ( التقوى والاستقامة ) .

٧- مشروعية المجاهدة الثالثة (الكشف عما وراء الحجب).

# ١ – مشروعية المجاهدة الأولى والثانية (التقوى والاستقامة ) :

بعد أن ذكر ابن خلدون المحاهدات التي يهتم بما المتصوفة أردف هنا بيان مشروعية هذه المحاهدات .

فقال: ( فأما المجاهدة الأولى: فهي فرض عين على كل مكلف ،إذ الواجب على كــل مسلم أن يتقي عذاب الله بالوقوف عند حدوده ويعلم أن: ﴿ من يتعد حدود الله فأولئك هـــم الظالمون ﴾ (١).

وأما المجاهدة الثانية: فهي مشروعة في حق الأمة ، فرض عين في حق الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، ومأخذها من الشريعة ظاهر ، وذلك أن الشارع لما كان حريصا على النجاة ، وكان في الحكمة الشرعية والعادية أن دفع المضار مقدم على حلب المنافع ، أهاب بالكافة إلى الدخول فيما فيه نجاهم من المهالك ، ويأخذ بحجزاهم عن النيار ، وهذه هي بالكافة إلى الدخول فيما فيه نجاهم من المهالك ، ويأخذ بحجزاهم عن النيام الشامة المكلفين ، ونبه الخواص بمديه وطريقه ونعت بيانه ، للنعيم الشامة على تفاوت الدرجات ، وتباين المنازل في السعادة ، وأن الصديقين والشهداء والصالحين لهم سعادة أخرى أعلى من النجاة ، وطريقها الاستقامة : ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ (٢) . وأن أعلى مراتب هذه السعادة هو النظر إلى وجه الله تعالى ) (٣).

# ٧- مشروعية المجاهدة الثالثة ( الكشف عما وراء الحجب ) :

يستنكر ابن خلدون هذه الجحاهدة ويراها أنها خارجة عن متطلبات المسلم ومما لم يأمر بــه الدين الحنيف .

يقول ابن خلدون: (وأما المجاهدة الثالثة: وهي مجاهدة الكشف، فالذي نراه أنحا مخظورة حظر الكراهية أو تزيد قال تعالى: ﴿ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة آية (٦).

<sup>(</sup>٣) شفاء السائل ص٩٦،٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد آية (٢٧).

وهذه المجاهدة رهبانية ، إذ تفسير الرهبانية عند أهل الأثر ألها رفض النساء واتخاذ الصوامع ، ثم لم يرعوها حق رعايتها ، فقال تعالى في حقهم : ﴿ وكثير منهم فاسقون ﴾ نعيا لهم وذما لهم في التزلمار تكاب الرهبانية وعدم توفيتها حقها من الرعاية وانظر قوله تعالى : ﴿ حق رعايتها ﴾ تجد صعوبة التزام هذه المجاهدة لصعوبة رعايتها ، فقد تتخلف الرعاية لما يعرض في هذه المجاهدة من الأحوال الخارجة عن الاختيار ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (إني أصوم وأفطر ، وأنام وأصلي ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) (١) .

ولما بلغه قسم عبد الله بن عمرو على صيام النهار وقيام الليل نهاه عن ذلك ، وقيان : (صم من كل شهر ثلاثة ) قال يارسول الله إني أطيق أكثر من ذلك ، قال فصيام داود ، وهو أفضل الصيام ،كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه)(٢) .

ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون (٢) التبتل فقال له: أرغبة عن سنتي ؟ فقال لا والله يارسول الله ، ولكن سنتك أطلب ، قال : فإني أنام وأصلي ، وأصوم وأفطر ، وأنكح النساء ، فاتق الله يا عثمان ، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا ، فصم وأفطر وصل ونم ) (٤) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (سددوا وقاربوا واعتمدوا وروحوا وشيئا مــن الدلجـة والقصد القصد تبلغوا) (°).

وقالت عائشة رضي الله عنها :(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يظن أنـــه لا يفطر ، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم ) (٦) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٤٠١، ومسلم رقم ٤٠١، والنسائي :٦٠/٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث له طرق كثيرة رواه البخاري :١٩١/٤ ،ومسلم رقم ١٥٩ ،وأبو داود رقم ١٣٨٩،والترمذي رقم ٧٧٠،والنسائي :٢٠٩/٤ ،وحسامع الأصول : ٣٢٩/٦،٢٩٦١.

<sup>(</sup>٣) صحابي عابد ،ومن حكماء العرب في الجاهلية ،أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ،وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين وأراد التبتل والسياحة في الأرض زهدا بالحياة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فاتخذ بيتا يتعبد فيه ،فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعضادي البيت وقال :يا عثمان أن الله لم يبعثني بالرهبانية (مرتين أو ثلاثة) وان خير الدين عند الله الحنيفية السمحة وشهد بدرا وقبله صلى الله عليه وسلم لما مات حتى رأيست دموعه تسيل على خد عثمان وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع (طبقات ابن سعد :٢٨٦/٣)الإصابة ٤٥٥، حلية الأولياء: ١/١٤/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود رقم ١٣٦٩، جامع الأصول ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري : ١٠١٠٩/١٠١ /٢٥٢ ، ومسلم رقم ٢٨١٦ ، جامع الأصول ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٦)رواه البخاري :١٨٨/٤ ، ومسلم رقم ١٥٨ ، والترمذي رقم ٧٦٩.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال إإني لست كهيئتكم ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) (١) .

ومعناه أن الاطلاع على العالم الروحاني ، ومشاهدة حضرة الربوبية لما كانت للأنبياء فطرة فطروا عليها وخلق امتازوا به وكانت العصمة المشبعة قلوبهم نحوه مركوزة في جبلتهم ... كما لا يستصعب على الصبي طريق الثدي ، ولا على النحل بناء بيته المسدسي ﴿ أعطى كــل شيء خلقه ثم هدى ﴾ (٢) .

وأما حال المسكين الذي ليست هذه المشاهدة من فطرته ، ولا من جبلته ، والعوائــــق عنها مكتنفة به ، فهو يرتقي بالتلفت إلى شيء من هذا الكشف وطلبه ، ولو كان دون مراتب الأنبياء صلوات الله عليهم مرتقى صعبا ، وخطرا عظيما ، هذا مع ما فيه من المهالك والعوائـــق التي يجب الحذر منها باجتنابه ) (٣) .

ويظهر لنا من النص السابق موقف ابن خلدون من المجاهدات واستنكاره للمجاهدة الثالثة ، فهو يرى أن أرباب التصوف في المجاهدة الأولى لم يأتوا بجديد فيان الأمر بالتقوى والوقوف عند أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه فرض عين على كل مسلم ومسلمة وما زال علماء الأمة يأمرون به المسلمين ويحذرون من مخالفة أوامره وارتكاب نواهيه .

كما أن المجاهدة الثانية مشروعة في حق الأمة على الاستحباب فرض عين في حق الأنبياء يؤكد إتيانه على العلماء وورثة الأنبياء من قضاة وأمراء وفقهاء وأهل حسبة .

أما المجاهدة الثالثة: والتي غايتها الكشف ورفع الحجاب والوصول إلى درجات الأنبياء بمداومة التقشف والزهد والتنسك والرهبنة ، فهي بدعة وهي شدة تأباها الفطرة ولا تطيقها النفس ومن يلتزمها فهو يكره نفسه السليمة عليها .

فأية عبادة تلك التي يقبل عليها الإنسان بكراهية وإكراه وخاصة إذا كانت الغاية منها المعرفة على الأسرار الكونية وغيرها ومحاولة ركب عالم الخوارق والإتيان إلى الناس بعجائب متعمدة أو مكذوبة ؟

مع ورود النهيعن المدوامة والاستمرار في هذا السبيل وترك الدنيا وأمر المعيشة فيها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري :٤/١٧٧، ومسلم رقم /١١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) شفاء السائل ص ٩٦ - ٩٩.

ولهذا يستدل على بطلانها بأحاديث نبوية صحيحة متواترة وآيات قرآنية صريحة الدلالة على فساد الرهبنة والانقطاع الدائم والمتواصل للصوم والقيام والخلوة الخارجة عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من النكاح والنوم والطعام والشراب. وسيتضح لنا موقفه منها في هذا الأمر في الصفحات القادمة.

هذا .. وقد تكلم ابن خلدون عن شروط المريد والطالب أو السالك للتصوف وذكـــر أيضا شروط الشيخ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب شفاء السائل ص ١٢٢.

المبحث الثاني : موقفه من التصوف

وتحته مطلبان :

المطلب الأول: موقفه من التصوف.

المطلب الثاني: التحليل والتعقيب.

المطلب الأول: موقفه من التصوف.

وتحته المسائل التالية:

١ \_ حقيقة علم المكاشفة

٢ \_ موقفه من علوم المكاشفة

٣ \_ حكم التصوف عند ابن خلدون

٤ ــ موقفه من الأحوال والموارد والمواجيد

#### تمهيد :-

إذا كنا قد انتهينا من عرض مدلول التصوف ومفهومه وغاية أهله ومختلف مراحل ودرجات الترقي لأتباعه ومريديه من أنواع الجاهدات وغيرها على ضوء ما رصده ابن خلدون كمؤرخ وعالم وباحث دون النظر إلى إيمانه واعتقاده وتسلميه لها ، فإننا هنا سنقف على نقده وملاحظاته وحكمه على عموم الصوفية ومناهجهم المختلفة .

لذا فإن من الحق أن نسأل أنفسنا قبل التعرف على آرائه ومواقفه هل يعــــترض ابـن خلدون على قضايا التصوف كلهاويردها جملة وتفصيلا ؟ أم أنه التحقيق فيما يذهبـون إليــه فيوافقهم على ما وافقوا فيه الكتاب والسنة ويرد ما خالفوا فيه المصدرين ومعتقد أهل الســـنة والجماعة ؟

لأنه أمر مهم نعلم فيه مدى ما تتوقف عليه وسطية منهجه في مناقشة الخصوم والواقعين في مظلة الانحراف والابتداع .

ثم ما هي حقائق القوم في العقيدة هل كلهم ينتمون إلى عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ؟ وهل جميعهم يؤمنون بعقيدة التناسخ الذي يعتقده أصحاب الديات في الهند ممن المسئلة التي فيها جواب ابن خلدون بالتفصيل هذا وقد قسمت هذا المبحث إلى المسائل التالية :

# 1 \_ حقيقة علم المكاشفة كما يراها ابن خلدون :-

إذا كان ابن حلدون قد شرح لنا مسالك التصوف والصوفية وطرق المجاهدة فيها فإنه هذا ينقد هذا العلم ، والكلام في هذا الأصل ته ابع المحاهدة الثالثة التي يبن لنا وجهة نظره منها حيث قال: إنه من يدخل فيه لا يعود بالخهير إلا من رحمه الله والذين رجعوا منه حذروا السالكين من مغبته وخطورته .

ويرجع هنا فيؤكد أولا أن علم المكاشفة تقوم أصوله على الإيمان الصحيح الذي لا يصاحبه شك في الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره والإيمان باليوم الآخر وتوابعه من الجنة والنسار والصراط والحوض وغيرها من مسائل العقيدة والإيمان ومداومة العمل الصالح على منهج الرسول على حتى يرتقي المسلم بإيمانه إلى درجات المحسنين بمعنى أن العامل المسلم إذا أخذ نفسه بالمجاهدة في باب الاستقامة وباب التقوى بعد تصديقه بأركان الإيمان ومسائله الملحقة به في الدنيا بأمور كثيرة منها حصول التزكية والطهارة للقلب وحصول الصفاء

النفسي والتجليات والنفحات والأنوار الربانية التي تحرق شبهات الشيطان وجنوده وعندها يحصل لبعضهم الكشف .. وهذا الكشف وحصوله هل هو جائز عند أهل السنة والجماعة وهل اعتمدوا عليها في القبول أو الرفض تلك أسئلة ينبغي أن نحصل على أجوبتها ثم يؤكد لنا ثانيا أن السائرين في الطريق إن كانوا من العوام والأميين ولم يتسلحوا بالعلم الشرعي الصحيح فإن علم المكاشفة فيهم يقودهم إلى المهالك وطرقها ، ولهذا تجد في أكثرهم كثيرا مــن الأقـاويل خاض ابن خلدون في الكلام عن الأصلين لنرى الآن ماذا يقول عن حقيقة علم المكاشفة أولا:-( اعلم أن مجاهدة المكاشفة مشتملة على مجاهدة الاستقامة ، ومجاهدة التقوى ...، فالقلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة يرتفع عنه الحجاب ، ويتجلى فيه النور الإلهي ، فتنكشف له بذلك أسرار الوجود علويه وسفليه ، وملكوت السموات والأرض ، وتتضح له معاني العلـوم والصنائع ، وتنحل عنه جميع الشكوك والشبه ، ويطلع على ضمائر القلوب ، وأسرار الوحود ، وتنكشف له معاني المشتبهات الواردة في الشرع ، حتى تصل له المعرفة بحقائق الوجود كله على ما هي عليه: من ذات الله ، وصفاته ، وأفعاله ، وأحكامه ، وقضائه وقدره ، والعرش ، والكرسي ، واللوح ، والقلم ، والحكمة في خلق الدنيا والآخرة ، ووجه ترتيب الآخرة على الدنيا والمعرفة بمعنى النبوة ، والوحى ، وليلة القدر ، والمعراج ، ومعرفة الملائكة ، والشــياطين ، وعداوة الشيطان للإنس، ولقاء الملائكة للأنبياء، وظهورهم له، ووصول الوحي إلى النسبي، وكرامة الولي ، وطريق المحاهدة ، وتزكية القلب وتطهيره ، ومعنى القلب ، والروح ، ومعرفـــة القبر ، والجنة والنار ، والعذاب ، والنعيم ، ومعنى لقاء الله ، والنظر إليه ، والقرب منه ، وقربـــه من العبد ... إلى آخره ) (١) .

وإذا سألنا ابن خلدون ثانيا : عن أحوال السائرين في هذا المسلك وكيفيـــة حصـول المكاشفة لهم والتي اعتبرها بعضهم فقه مسائل السالكين للوصول إلى اليقين فيجيبنا قائلا : (فأما

<sup>(</sup>١) شفاء السائل ص١٠٠ ــ ١٠١ .

علم المعاملة فهو على صنفين: لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط و لم يترق إلى الأعلى منها ، فهذا يكفيه الورع ومجاهدة القلب على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة والظاهرة ، وهذا هو فقه الباطن الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفا في الصدر الأول قبل ترقي الهمم إلى مجاهدة الكشف ، وكتاب هذه الطريقة :كتاب الرعاية (١) للحارث بن أسد المحاسبي وإن ترقى المريد بهمته إلى طلب السعادة الكبرى ، والفوز بالدرجات وتحصيل وسائلها التي هي الاستقامة وكشف الحجاب في حياته الدنيا فلابد له من معرفة اصطلاحات القوم ، وآدابه وأحكامهم ، وكيفية مجاهداتهم ، وسبيل تعليمهم ، ومراتب المجاهدات والمقامات ، وكتاب هذه الطريقة ( الرسالة ) للأستاذ أبي القاسم القشيري (١) وفي المتأخرين كتاب ( عوارف المعارف ) للسهروردي (١) .

ولما كانت مجاهدة الكشف مشروطة بمجاهدة الاستقامة ، ومجاهدة التقري احتاج طالب الكشف إلى أحكام المجاهدات كلها ، فجعل الغزالي كتاب الإحياء ،، مشتملا على طريقة الورع وفقه الباطن ...، وأما علم المكاشفة الذي هو ثمرة المجاهدات ونتيجتها فلم يكن سبيل إلى الخوض فيه ، وقد حذر القوم من ايداعهم الكتب والكلام في شيء منه ، ولا يكشفون لغيرهم شيئا من معانيه ، وإن صدر عن أحد منهم كلمة سموه شطحا .

كما نقل عن أبي يزيد في قوله: (سبحايي ما أعظم شأيي)، وقوله: (جزت بحـــرا وقف الأنبياء بساحله)، وقول رابعة: (لو وضعت خماري إلى النار ما بقي بمــــا أحـــد)، وأمثال ذلك) (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يعد هذا الكتاب من أهم كتب المحاسبي في نظر القدماء والمحدثين ،وقد حاول أن يشرع فيه الطريق إلى رعاية حقوق الله تعالى بالتقوى ،وكــــان من أكابر الصوفية عالما واعظا مبكيا ،مات ببغداد سنة ٢٤٣هـــ ،أنظر الرسالة ٧٨/١،الأعلام للزركلي ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي ولد سنة ٣٧٦هــ ، شيخ خرسان في عصره ،علما وزهدا من كتبه التيسمير في التفسير ،ولطَّائف الإشارات ،حياة الروح ،شكاية أهل السنة ، توفي في سنة ٢٥/٣/٦هـــ،انظر طبقات الشافعية للسبكي:٣/٣٠١لأعــلام : ٤/٧٥،وكتابه الرسالة كتبها إلى جماعة الصوفية في بلدان الإسلام تصحيحا لأوضاع كثيرة أنحرفت فينقل أبن خلدون عنه كثيرا .

<sup>(</sup>٣) السهروردي:عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص ،فقيه شافعي مفسر ،من كبار الصوفية ولد بسهر ورد سنة ٣٩هه، كان شيخ بغهداد وأوفده الخليفة إلى عدة حهات رسولا ،له عدة كتب أشهرها :عوارف المعارف وبغية البيان في تفسير القرآن ،توفي سنة ٣٣ههما:بغهداد أنظر:وفيات الأعيان : ١٩٠١هـ الأعلام للزركلي : ٣٠٥ ، وعوارف المعارف مشتمل على ثلاثة وستين بابا ،كلها في سهر القوم وأحسوال سلوكهم وأعمالهم أراد مؤلفه إيراد جهة الصواب فيما اعتمده الصوفيون ،حيث كثر المتشهون واحتلفت أحوالهم (كشهف الظهون: ١٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) شفاء السائل ص١٠٢\_١٠٣٠.

ويلاحظ من النص السابق مدى تمكن ابن خلدون من محرفة حقيقة مذهب التصوف وربط أصوله بالتقوى والاستقامة ونقاء السريرة ، على ضوء الشريعة الإسلامية ، وعدم التكلف والتعمق في البحث في ما يسمونه بعلم المكاشفة ورفع الحجاب ومشاهدة أسرار الربوبية لله لأن الإنسان المسلم لم يطالب بذلك وإذا كان ابن خلدون قد بين لنا حقائق علوم المكاشفة فما موقف ابن خلدون منها ؟هذا ما نعرفه في المسألة التالية .

### ٢ ـ علوم المكاشفة:

إذا كان ابن خلدون يرى أنه لا مانع من أن ينصرف العبد المسلم إلى طهارة نفسه وتزكية فؤاده بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن وطلب مرضاة الله تعالى بأداء ما افترض الله عليه من فرائض وواجبات والقيام بمتابعة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصبر عليه الأقدار والمصائب وعلى ترك الفواحش والمداومة على طاعة الله بالانقطاع إليه تعالى ، والاستغناء عن الخلق ، فإنه ينكر على أولئك الذين يطلبون بعد هذا رفع الحجب عنهم والإطلاع على الأمور الغيبية والأسرار الإلهية التي يسمونها بعلم الباطن ، والعلم اللدي ، وعلم الحقيقة المخالف لعلم الشريعة فيقول في هذا الموضوع :

( واعلم أن الخوض في هذا الفن محظور من وجوه :

أولها: أن العبارة عن تلك المدارك المنكشفة من عالم الملكوت متعذرة ، لا بل مفقودة ، لأن ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعاني متعارفة ، أما ما ينفرد بإدراك الواحد في الأعصار والأجيال فلم توضع له ، ولا يصح أيضا التجوز بهذه الألف اظ إلى تلك المعاني حتى يقال عنها بهذه الألفاظ على طريق المجاز ، ولا نسبة بوجه بين عالم الملكوت وعالم الملك ، ولا بين عالم المغيب وعالم الشهادة ، فإن العبارة عن أحوال عالم الملكوت متعذرة أو مفقودة ، فكيف يتكلم بما لا يفهم ، فضلا عن أن يودع الكتب ، وإن صاروا إلى ضرب الأمثال والقنوع بالإجمال فسبيل مبهم .

وثانيهما: أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة والمشاهدة بالأصل، إذ هي لهم حبلة وطبيعة، واللمحة التي تحصل لغيرهم من ولي أو صديـــق بتكلـف أو اكتســاب،

واطلاعهم على ذلك بإمداد الله إياهم بنوره ، ومع هذا فلم ينقل ذلك ، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال : ﴿ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ (١) .

وقد جعل علماء اليهود الذين سألوه عن الروح ، من علامة نبوته وصدق مدعاه ألا يجيب على ذلك (٢) وإنما دعاء الأنبياء الكافة إلى النجاة ، ونبهوا على تفاوت الدرجات ، وأوهوا إلى شيء من عالم الملكوت دعت الضرورة إليه في عقائد الإيمان من أمور الصفات وأحوال القيامة .

ثالثها: أن العلوم والمعارف بحسب نظر الشرع تنقسم إلى محظور وغير محظور، والقاعدة المستقرأة من الشريعة أن كل مالا يهم المكلف في معاشه ولا في دينه في مأمور بتركه. قال صلى الله عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)، قيل هذا الحديث ثلث الدين، فما يهم المكلف في دينه أو معاشه فغير محظور، وربما تنتهي الأهمية فيه إلى الوجوب ومن هذا: العلم بفروض الأعيان، إذ هو أهم بحسب الدين، وما لا يهم المكلف في دينه ولا معاشه تجده محظورا، وتأمل قوله تعالى: ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ تجد في قول تعالى: ﴿ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ (٣).

رائحة الإنكار الدال على الحظر ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ يسألونك عن الأهلة قل هـي مواقيت للناس والحج ﴾ (٤) .

معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معالم للحج ، وهذا من أمور الدين ، أو معالم للناس في مزارعهم ومتاجرهم ، وهذا من أمور المعاش ، وما سوى ذلك فلا حاجة لكم به ثم عقبه بذكر ما هو أهم وهو النهي عما كان بعض انجاج يفعلونه في إحرامهم من هجر البيوت في الدخول ، وإتيانهم من ظهورها ، ففي تعقيبه بهذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود السؤال تنبيه وإيماء على حظر الشارع لذلك ، وطلب تركه من المكلفين ) (٥) .

أما موقفه من مصطلحات الصوفية وأسرارهم الغامضة فقد شدد في الإنكار عليهم ، لمخالفتهم منهج أهل السنة والجماعة في تفسيرهم للنصوص النقلية ، وبين نحلهم ومذاهبهم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود : ١٩٨/١، ومسلم رقم ٢٧٩٤ والترمذي رقم ٢٠٤٠ والإمام أحمد في المسند برقم ٣٦٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) شفاء السائل ص١٠٦ ...١٠٦

المختلفة فيها ، كأصحاب التجليات والمظاهر والأسماء ، وأصحاب الوحدة ، وأصحاب الطبائع والحروف والأسماء المعتقدين بروحانية الكواكب والأفلاك ومقدرتما على التأثير ، ويقول عنهم بأنه لا يحسن الظن بمن خالف الشرع والسبب ألهم لما تركوا آداب الاتباع للقرآن والسنة ، فكيف يؤخذ عنهم أدبهم مع الله تعالى و كيف يؤمنون على أسرار الله وأخباره من طرفهم ، يقول في هذا الشأن رحمه الله : (ثم إن قوما من المتصوفة المتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة ، وعكفوا على الكلام فيها ، وصيروها من قبيل العلوم والاصطلاحات ، وسلكوا فيها تعليما خاصا ، ورتبوا الموجودات على ما انكشف لهم ترتيبا خاصا ، يدعون فيه الوجدان والمشاهدة ، وربما زعم بعضهم في ذلك غير ما يزعمه الآخرون ، فتعددت المذاهب ، واختلفت النحل والأهواء ، وتباينت الطرق والمسالك ، وتحيزت الطوائف .

وصار اسم التصوف مختصا بعلوم المكاشفة ، والبحث عن أسرار الملكوت والإبانة عن حقائق الوجود ، والوقوف على حكمته وأسراره ، ثم يفسرون المتشابه من الشريعة كالروح ، والملك ، والوحي ، والعرش ، والكرسي، وأمثالها بما لا يتضح أو يكاد ، وربما يتضمن أقوالا منكرة ، ومذاهب مبتدعة ، ككلمات الباطنية في حمل كثير من آيات القرآن المعلومة الأسباب على معنى الباطن ، ويضربون بحجب التأويل على وجوهها السافرة وحقائقها الواضحة ، كقولهم في آدم وحواء ، إنهما النفس والطبيعة ، وقولهم في ذبح البقرة : إنها النفس ، وقولهم في أصحاب الكهف : إنهم الخالدون إلى أرض الشهوات ، وأمثال ذلك فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال إلى ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في البدايات ، فإذا طالبهم الإنكار بتحقيق دعاويهم لجاوا إلى الوجدان الذين لا يتعدى دليله ، ولا يتضح على الغير برهانه ، وإذا كانت كلماقم وتفاسيرهم لا تفارق الإبحام والاستغلاق ، فما الفائدة فيها ؟

فالرجوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة بـــالأثر ولو كانت لا تخلص من الإبمام أولى من إبمامهم الذي لا يستند إلى برهان عقــــل ولا قضيــة شرع) (١).

فابن خلدون يقرر هنا أن علم المكاشفة محظور على المسلمين ، البحث عنه أو الإغراق عبير في الله في اللغة من الألفاظ ما يمكن استحدامه في

<sup>(</sup>١) شفاء السائل ص١٠٦-١٢١.

التعبير عن أحوال السائرين فيه كما أنه لا توجد للمسلمين حاجة في الجري وراء هذا السراب أو البحث فيه ما داموا لم يكلفوا بذلك .

ويضع ابن خلدون قاعدة مثلى حين يقرر أن ما ينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه به هو ما يهمه في دينه ودنياه ، أما ما دون ذلك فتركه أولى بل قد يكون الترك في بعض الأمرو واحبا فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، والشريعة الإسلامية لم تدع شيئا مما يهم الناس في أمر دينهم ودنياهم إلا وقد أوضحته ، فالدين قد كمل بالقرآن الكريم ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا نترك هذا النبع الصافي الواضح المستقيم ونجري وراء أمرو لم يعد السائرون فيها بطائل غير التلبيس والهوس .

ويتابع ابن خلدون في توضيح نحل المتصوفة ومسالك أصحابها فيقول : ( والذي يجمــع مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان :

الرأي الأول: رأي أصحاب التجلي ، والمظاهر ، والأسماء ، والحضرات ، وهو رأي غريب فيلسوفي الإشارة ، ومن أشهر المتمذهبين به ابن الفارض (١) ، وابن برجان (٢) ، وابن قوسي (٣) والبوني (٤) ، وابن سودكين (٥) .

وحاصله: أن نية الحق هي الوحدة ، وأن الوحدة نشأت عنها الأحديـــة الواحديــة ، ونسبة الواحدية إلى الأحدية ، كنسبة الظاهر إلى الباطن ، والشهادة إلى الغيب .

<sup>(</sup>٢) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الاشبيلي ،صوفي مشهور ،توفي بمراكش سنة ٣٦دهـــ فوات الوفيات :٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن قسي الأندلسي ،أبو القاسم ،ضوفي مشهور ،لسان الميزان :٢٤٧/١،ميزان الاعتدال: ١٠/١،معجم المؤلفين ١١/٢.

البوني :أحمد بن علي بن يوسف ،أبو العباس متصوف مغربي توفي بالقاهرة سنة ٢٢٢هـ الأعلام :١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو طاهر النوري ،توفي سنة ٦٤٦هـــ شذرات الذهب :٢٣٣/٥ والأعلام :٣١٤/١.

وهو : (كنت كترًا مخفيًا فأحببت أن أُعرف ، فخلقت الخلق ليعرفوني ) <sup>(١)</sup> .

والله أعلم بصحته مع أنه لا يشهد بتفاصيل هذا المذهب ،ولا يقوم له دليل واضح .

الرأي الثاني: رأي أصحاب الوحدة وهو أي أغرب من الأول في مفهومه وتعقله،

ومن أشهر القائلين به ابن دهاق (٢) ، وابن سبعين (٣) ، والششتري (٤) ، وأصحابهم ، وحاصله أن الباري حل وعلا هو مجموع ما ظهر وما بطن ، ولاشيء خلاف ذلك ... ... ومنهم من جعل سر التصرف في الحروف والأعداد ثم إن تواليف هؤلاء المتصوفة الخائضين في علم المكاشفة تعددت ، وطال فيها الخوض وتعذر في البيان ، وعكف كثير من البطالة على تصفحها ، ووقف بهم العجز والكسل ( الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ) (٥) . عندها ويظنون أن السعادة بمعرفة أسرار الملكوت في طي صفحاتها وهيهات لذلك ، وما أوقع هذا الخطأ كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة القوم ألا يخاض فيه ، وأنه سر الله ، فلا يفشيه عارف .

ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة ، وقصارى اعتذار من يحسن الظن به منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت عقوبته ، وإلا فالأغلب في حقالة التكفير فكيف يحسن الظن بمم ، وكثير من ظاهر أقوالهم مخالف لظاهر الشريعة ، ولا يحسن الظن ممن خالف الشرع في قول ولا عمل ، فإذا كان الشرع نحى هؤلاء عن الخوض في علوم المكاشفة وهم لا ينتهون ، فكيف يوثق بهم في أسرار الله تعالى ، وتتلقى منهم بحسن القبول ؟

<sup>(</sup>۱) حديث كنت كترًا مخفيًا ::قال العلجوبي قال ابن تيمية :ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ،ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعمه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلي والسيوطي وغيرهم ، أنظر :كشف الخفاء :١٣٢/٢، والموضوع للقاري : ١٤١، تفسير الألوسي عنسد تفسيره لقوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلاً ليعبدون ) سورة الذاريات آية (٥٦) .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق توفي سنة ٦١١هـــ (الديباج المذهب ٩٠،الوافي بالوفيات :٦٧١/٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الاشبيلي ،توفي سنة ٦٦٩هــ نفح الطيب :١/١٤١١/١ الأعلام :٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن علي بن عبد الله النميري ،توفي سنة ٦٦٨هـــ بدمياط نفح الطيب ٢٤٠/٤:هـــ ،لسان الميزان ٢٤٠/٤:

<sup>(</sup>٥) الحديث :عن انس بن مالك رضي الله عنه قال :كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ،والجبن والبخل ،والهرم والبخل ،وأعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات )رواه لبخاري :١١/١٥، ومسلم برقم ٥٨٩، والترمذي رقم ٣٤٨٩، والنسائي ١٥/٤، معامع الأصول ٣٥١/٤.

هذا لو خلصت عبارتهم من الإبحام ، فكيف وهي متلبسة ببدعة أو كفر ، أعاذنا الله فليس هذا الذي سموه تصوفاً بتصوف ، ولا مشروع القصد ، والله أعلم ) (١).

وندرك مما سبق رفض ابن خلدون لقضية الكشف والبحث عن الأمور الغيبية ورفــــع الحجب عنها ، والنظر فيها لأن الله تعالى لم يأمرنا بذلك ، وقد ساق ابن خلدون أخبار مــــن توغل فيها وتعثرت به خطاه فوقع في الخطأ والزلل .

هذا ولم يكتف ابن خلدون في مسائل التصوف بهذا القدر بل إنه ناقش قضية أخرى ألا وهي مسألة وحوب اقتداء السالك والطالب للتصوف والزهد والتنسك لشيخ يتبعه وياحذ منه التعاليم والأصول واختلاف أهل العلم فيه فقد فرَّق وقسم الحديث في هذه المسألة وفصّل فيها فقال :

(ثم اعلم أن افتقار هذه المجاهدات إلى الشيخ المعلم والمربي الناصح ليس علي سبيل واحدة ، بل هو في بعضها أكمل وأولى وفي بعضها أحق وآكد ، وفي بعضها أوجب حتى إنه لا يمكن بدونه ، فلنفصل ذلك ونبينه :

أما مجاهدة التقوى ،فلا يضطر فيها إلى الشيخ وإنما يكفي فيها معرفة أحكام الله تعالى وحدوده والتي أخذت من كتاب الله تعالى ، أو لقنت من معلم ، أو تدورست من أستاذ ، وذلك لما بينًا أن هذه المجاهدات فرض عين على المكلف ، فكيف يضيع الفرض العين الواجب على الفور ويهمل حق التكليف ، لانتظار الشيخ الذي لا مزيد عنده على ما أودعه العلماء بطون كتبهم ، وصفحات تواليفهم ، ناقلين ذلك عن الكتاب والسنة معلنين بالمآخذ والأصول.

نعم يكون لصاحب هذه المجاهدة كمال بالاقتداء بشيخ معلم يبين له الحيق في صور الأفعال لقناً بالعيان ، وهو من شروط الكمال في كل تعليم ، ولهذا ثبت في الصحيح في تلقين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة : (أن جبريل نزل فصلى ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ثم صلى فصلى .. خمساً الحديث ) (٢) .

<sup>(</sup>١) شفاء السائل بتصرف ١٠٦-١٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري :٢٢/٢ في مواقيت الصلاة من حديث أبي مسعود الأنصاري ،ومسلم برقم ٦٢٣،٦٢١،والموطأ وأبو داود رقم ٤٠٤ــــ في الصلاة ،والنسائي :٢٢/٥٢،وجامع الأصول :٩٢٩/٥.

وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا وفد العرب وطلبوا تعلم الشرائع لم يقتصر به ولأكثر على الإخبار ، بل كان يبعث كبار الصحابة لمباشرة تعليمهم بمعاينة صور الأفعال ليقتفي مثالها ، وإن وجد الاقتصار على الإخبار كما في حديث وفد ربيعة : (آمركم بأربع ، وألهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وأقيموا الصلاة ، وآتو الزكاة ، وصوموا رمضان ، وأعطوا الخمس من الغنائم ، وألهاكم عن أربع : عن الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، والنقير ، . الحديث) (١) .

إلا أنه قليل وبعث الصحابة للتعليم كان أكثر ، وأما مجاهدة الاستقامة التي هي التحلق بالقرآن ، وبخلق الأنبياء ، فما تحتاجه إلي الشيخ المعلم لعسر الاطلاع على خلق النفس ، وخفاء مكونات القلب ، وصعوبة علاجها ومعاناتها ، مع ألها ليست فرض عين في حق المكلفين ، فإذا يتأكد طلب الشيخ في حق صاحب هذه المجاهدات ، والاقتداء فيها بسالكها المطلع على عللها، ولا ينتهي ذلك إلى حد الوجوب والاضطرار ، إذ مأخذها كلها من الكتاب والسنة ، والاصطلاحات المتعارفة ، والخفي منها في مجاري التعلم والسلوك ، وإن كان كثيراً ، فهو مع الاعتصام بالسنة آمن من مخاوفها .

وأما مجاهدة الكشف والمشاهدة التي مطلوبها رفع الحجاب ، والاطلاع علـــــى العـــالم الروحاني وملكوت السموات والأرض ، فإنها مفتقرة إلى المعلم المربي ، وهو الذي يعــــبر عنـــه بالشيخ ولا يمكن في الغالب حصولها دونه لوجوه :

الأول: إن هذه المجاهدة ، وإن كان أصلها من الكتاب والسنة ، إلا أنها من التفريع المحدثة والرهبانية المبتدعة كما قدمناه ، وكأن طريقة الشرع طريق عام للمكلفين في حصول النجاة أو السعادة بعد الموت ، وهذه المجاهدة طريق خاص لأهل الهمم في تحصيل بذر السعادة الكبرى قبل الموت ، بنوع من الكشف الحاصل بالموت ، فكأنها بمتزلة شريعة خاصة لها أحكامها وآداب لا يقلد فيها غير من شرعها وسنَّ طريقها ، ويوجبون على السالك إلقاء

1-2-1-6

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم رقم ١٨ في أركان الإسلام والإيمان ج١/٨٥، والنسائي ٣٠٦/٨٠ في الأشربة من رواية أبو سعيد الخسدري، ومعسى الدباء: هو القرع اليابس، والحنتم: بحاء مفتوحة ونون ساكنة هي الجرار الحضر والحمر التي تستعمل في تخمير العصيرات وتجلب من مصر والطائف، والنقير: بنون وقاف مفتوحة هو حذع ينقر وسطه، والمقير: بفتح القاف والياء هو المزفت المطلي بالقار وهو الزفست، وسبب نزول النهي محمول على النهي على الانتباذ فيها لأنما أسرع إلى الإسكار ثم نسخ هذا النهي بعد أن امتنع الناس عن شرب الخمور وتعودوا عسى تركها بحديث بريدة كنت قد نميتكم عن الإنتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا). انظر: في صحيح مسلم ج١/ ١٨٥ في أركان الإسلام.

زمامه بيد شيخ قد سلك الطريق ، وعرف غوائل السلوك ، ومكامن العلل ، ومواضع الأخطار فكيف نعدل لشروط القوم في الطريق لم نتلقه إلاً منهم ، ولا عرفنا مشروعيته ولا كيفيتـــه إلاً عنهم .

الثاني : وإن صاحب هذه المجاهدة متعرض بطلبه كما قدمنا لحصول صفتين : إحداهما من كسبه واختياره وهي التصفية عن الخُلُقِ الذميم ، والتزكية بالخلق الحميد ، والأخرى خارجة عن قدرته واختياره ، وليست من كسبه ، وهي ما يعرض للسالك من الأحوال قبل الكشف ومعه وبعده ، فإذا كان هذا السالك نصب عين الشيخ ، وبمرأى منه ، وتمحيص لأعماله وسلوكه ، والشيخ قد سلك وعلم فاسد الأحوال من صالحها .. أمنت المخاوف وذهب الغرر . الثالث : إن حقيقة هذا السلوك أنه موت صناعي ، فإنه إخماد القوى البشرية كلها ، حتى يكون السالك ميت البدن حي الروح ، ... فلا يستقل بدركه إنسان ولابد في تعلمه من المعلم المرشد إلى خفيات أسبابه ، لخفاء أسباب الطبيعة ، وتعذر الاطلاع عليها في الأكثر .... والحق أنه لابد للسالك من الشيخ ، ولا يفضي به النقل وحده إلى مطلوبه لا من أجل التفاوت بين التحصيلين ، بل من أجل أن مدارك هذه الطريقة ليست من قبيل المتعارف من العلوم ، وإنما هي مدارك وحدانية إلهامية خارجة عن الاختيار في الغالب ....) (١) .

هذا وقد ناقش ابن خلدون من يعترض على لزوم الشيخ ، وأنما علوم نقلية من الكتــاب والسنة موحودة في بطون الكتب (٢) .

<sup>(</sup>١) شفاء السائل ص١٢٣ ١٣٥٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) شفاء السائل ص١٣٦ـ١٢٨.

والحقيقة أن مسألة لزوم الشيخ واعتبار ذلك ضرورة لابد منها للمريد قد حرّت على المسلمين شروراً كثيرة فليس للمريد رأي مع شيخه ثما أفقد المريدين شخصيتهم كما أنه ربمكا كان الشيخ أميّاً أو جاهلاً لا يحسن كثيراً من أمور الدين ولا يفقه كثيراً من مسائل الشرع ومشايخ الطرق الصوفية في كثير من أنحاء العالم الإسلامي يأتون بالمخازي ويستغلون الناس ويسخرونهم ويتكسبون بمشيختهم ولا يستطيع مريد مع شيخه أن ينبس ببنت شفة وإلا طرده الشيخ معناه اللعنة .

وغير خاف على الناس ما يفعله مشايخ التيجانية <sup>(١)</sup> وغيرها .

نعم إن لزوم الشيخ لدراسة العلوم الشرعية أمر مرغوب فيه ديناً فكل العلماء المعروفين قد درسوا على شيوخهم وتفقهوا عليهم لكن لزوم الشيخ في الخلوات والمكاشفات والشطحات والخزعبلات وطاعته فيما لم يشرعه الله لعباده فإن ذلك أمر يأباه الدين بل وتأباه الفطرة السليمة .

كما أن المريد في الصوفية له شيخ واحد لا يتجاوزه حتى يصير المريد شيخاً بينما طلاب العلم الشرعي يتنقلون من شيخ إلى شيخ يدرسون على هذا علم الفقه وعلى الثاني علم العقيدة وعلى الثانث علوم السنة وهكذا ... دون إيهام أو غموض أو تلبيسات وهذا هـــو مقصود الشرع .

# ٣ \_ حكم التصوف عند ابن خلدون:

ولنا في نحاية هذا المبحث أن نسأل ابن خلدون ونستفصل فيه عن رأيه فنقول ما حكم التصوف وما خلاصته عند ابن خلدون وخاصة في حكم ملازمة السالكين للمشايخ ؟ وما موقفه من الأحوال والموارد التي تظهر على الصوفية والسالكين فيها ؟ فيحيب عن السؤال الأول قائلاً: (قلت: قد تقدم بيان أنواع المجاهدات، وأن مجاهدة الكشف هي التي يشترط فيها الشيخ المربي لغرابتها، وعظيم الخطر فيها، وخروج أحوالها وثمراتها عسن كسب السالك وقدرته، واختباره، وأنما طريق خاص مغاير لطريق الشرع العام، وأنت تعلم أنما محدثة، وأنما لم تكن على عهد السلف الأول، فلم يعلم منهم بيان لكيفية سلوكها من الخلوة والذكو، ولا

<sup>(</sup>١) التيحانية طريقة صوفية أسسها أحمد التيحاني انظر : كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ١٣٣ – ١٣٢ .

إلمام بثمرتها من تحلي الأنوار وكشف الحجاب ، بل ربما يباين الكثير من كلماتها وأحكامها و الظاهر لل لمقتضى الشرع لولا حسن التأويل من أهلها ، وإنما هي طريق عثر عليها أولياء الله وخاصته في انفرادهم ، وقطع العلائق عن قلوبهم ، فبينوا كيفية سلوكها ، وأوضحوا معارجها ، حرصاً على إيصال الخير والسعادة لمن رقته الهمة إليها ، والتمسوا مشروعيتها ملى الكتاب والسنة ، على مضايقة من أهل الفتيا وحملة الشريعة في ذلك كما قدمناه .

وأما مجاهدة التقوى فهي حادة الشريعة ، ومضمار النجاة ، كما أن مجاهدة الكشف حادة التصوف ، ومعراج به المطلق الذي هو بذر السعادة العظمى والدرحات العُلى ، وأما مجاهدة الاستقامة فهي حادة القرآن والنبوة ، وكلتا المجاهدتين واضحة الماخذ والبيان من الشرع، وناقلوها المنتصبون لتعليمها كثير ، يقول النافون : (إن مأخذ التصوف ومنشأه الكتاب والسنة ، وألها مسطرة بأيدينا ، وناقلوها المنتصبون لتعليمها ، وإن شيوخ الطريقة من جملتهم ) إن أرادوا به المجاهدتين اللتين هما حادتان للشريعة والقرآن وهي مجاهدة التقوى ، ومجاهدة الاستقامة ، فصحيح ، وليستا بمفتقرتين إلى الشيخ ، وإن أرادوا به مجاهدة الكشف التي هي حادة التصوف فممنوع وإن أدعى أن شيئاً منها مسطر فعلى سبيل الإجمال والخفاء لعدم الوضع فيها أو في شيء من معانيها أو هي خارجه عن المتعارف والمعهود ...، والحق أنه لابد للسائك من الشيخ ولا يفضي به النقل وحده إلى المطلوب ) (١) .

### ٤ - موقفه من الأحوال والموارد:

يجيب أيضاً عن الأحوال والموارد التي تظهر على الصوفية وطلابها فيقول: (إن الكتب المشار إليها - أي كتب الصوفية - محشوة بالحكايات عن أرباب الأحوال الذين ملكتهم الأحوال، والمملوكين للأحوال لا يقتدى بهم ماداموا كذلك، ومن اقتدى بهم خسرج عسن الطريقة المثلى، وخيف عليه الانقطاع، وهو الغالب فيمن اتبعهم إذ هنالك صار الناس حسين اتبعوهم فرقاً.

فمنهم من نحل جسمه حتى تلف أو كاد ، ومنهم من تلف عقلة أو كاد ، ومنهم من شاد الدين بما لم يأذن الله فيه فغلبه ، ومنهم من يئس من روح الله في السلوك أو كاد ومنهم

<sup>(</sup>١) شفاء السائل ص ١٣٢-١٣٣ ، وقد فصل ابن خلدون في المقدمة حكمه على أهل التصوف وعلومهم وبحاهداتهم من باب مناقشتهم في الوحدة والتوحيد ومباينة الله لخلقه أو عدم ذلك انظر هذه التفصيلات في المقدمة ص ٤٥٢ ـــ ٤٥٩ .

من كان على طريقة خير من علم أو عمل ، فانقطع عنه لعارض رياء أو عجب أو حب دنيا أو جاه ، فترك العمل والعلم ظاناً أنه بركة لله وقد نال للشيطان منه ما قصد وأما المالكون للأحوال فمنهم المقتدى بهم ، لأهم لما ملكوا أنفسهم وقهروا أحوالهم كانوا معتدلي الحركات والأحوال بالاقتداء ... فالأحوال والمواجيد منها ماهو صحيح بإطلاق ، ومنها ما هو غير صحيح بإطلاق ، ومنها ما يتبعض إلى النوعين ، ومنها ما يكون صحيحاً من وجه دون وجه ، ومنها ما هو محتمل وجميعها محتاج إلى نظر الشيخ فإذن من رام أن يتصوف دون شيخ قد رباه شيخ آخر بسند سلوكي إلى المعلم الأول والمرشد الحق محمد صلى الله عليه وسلم فقد رام أمواً صعباً ورمى مرمى بعيداً فأكثر الباطنية والحلولية والزنادقة والإباحية والتناسخية وسائر ما يذكر من الفرق في هذا النمط إنما أصل هلاكهم السلوك في هذا الطريق من غير شيخ محقق عارف .

ومن هنا ضل كثير ممن اتبع آثار الكتب في هذه الطريقة ، فصاروا ( شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ) (١) .

فترَّلوا نصوص الكتاب والسنة على مالا يعرفون من أحوال القوم ، أو صيروا أحووال القوم تجري على شريعة أخرى ، غير التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة ، ورأوا أن الصوفية مخاطبون بغير ما خوطب به الجميع ، ويكفيك هذا من سوء أحوال من اتبع آئــــار الكتب ...، وقد بينا فساد رأي من زعم تفاوت الناس في خطاب الشريعة وأن لها ظـــاهراً أو باطناً ...، وليت شعري إذا فقد هذا السلوك رأساً ما الذي يفقده المريد ؟ بل هذا السلوك والله – أقرب إلى الخطر وأمس إلى الغرر ، إلا من عصم الله ووفق ، وهل بعد حصول الاستقامة التي هي خلق الأنبياء والصديقين ، وخلق القرآن سلوك يطلب ؟ ) (٢).

وهكذا نرى ابن خلدون يقرر لنا أن التصوف إن كان مجاهدة التقوى والروع فقد أوضحته الشريعة أيما إيضاح ، وإن كان مجاهدة المكاشفة فهو أمر لابد فيه من شيخ يتصل بالسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال: إن العلم وراثي ؟ وعلى فرض ذلك فمن يدرينا بصحة ذلك ؟

ثم قد أشرنا إلى ما يقترفه كثير من مشايخ الطرق من مفاسد وما يدعون إليه من أباطيل وما يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن الله به .

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية ( ٣٢ )

<sup>(</sup>٢) شفاء السائل بتصرف ص ١٦٣،١٣٨ ٤١،١٤١،١٤١،١٦٦١

ثم أشار ابن خلدون إلى نماذج من العواقب السيئة التي آل إليها كثير من الأتباع من نحول الجسم وغياب العقل وضعف الصحة والعجز عن العمل وكيف نتصور مجتمعاً إسلامياً ينتسب فيه إلى الإسلام تشيع فيه هذه الأمور فيترك المسلمون أعمالهم ويتخلون عن دنياهم ليسيطر عليها أعداء الإسلام ؟

ويذلوا بها المحتمعات الإسلامية فيكون أعداء الإسلام هـم العـاملون والمبتكـرون والمحترعون وأصحاب الثروات والمصانع والسلاح بينما المسلمون يعيشون في الخلوات ويلزمون التكايا وتكون أيديهم هي الدنيا والسفلى لأنهم يأخذون ولا يعطون ويعانون ولا يعينون .

وإذا كان حال المسلمين هكذا من الفقر والقلة فمن أين تخرج الزكاة وهــــي الركــن الثالث من أركان الإسلام ؟ وكيف تتحقق عزهم التي اخبر الله عنها في القرآن بقولــه: ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (١) .

إن الإسلام يطلب من المسلم أن يملك دنياه ويسيطر عليها ويسخرها لمصالحه ، ويحذره أن تمتلكه دنياه فتستعبده وتستذله ، وليس الزهد في الإسلام ألا تملك شيئاً وإنما الزهد ألا تحزن على ما ضاع منك و ألا تفرح بما يأتيك .

قال تعالى : ﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك . . ﴾ الآية (٢) .

ونصوص الشريعة في هذا الجحال كثيرة لكن المسلمين بين طرفي نقيض إما ميل إلى الدنيا وزهرتما بالكلية ، وإما انقطاع عن الدنيا بالجملة وتبتل متواصل للآخرة .

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون آية ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص آية ( ٧٧ ) .

المطلب الثاني: التحليل والمناقشة:

وتحته النقاط التالية:

١ - موقف أهل السنة والجماعة من التصوف والصوفية.

٢ - مدى تقارب ابن خلدون من منج أهل السنة والجماعة

في قضية التصوف.

### 1 ــ موقف أهل السنة والجماعة من التصوف: -

لعل من بادرة الحديث أن نقول إن التعرف على حقائق الأشياء وتصورها من كافة جوانبها يفيد المرء علما وخبرة وحسن دراية ، قبل إصدار الحكم عليها بشيء كثير من الفهم والاستيعاب وهو فرع من الحكم .

وفي يما يلي استعرض بعض اللهمة التي تتناول قضايا وموضوعات التصوف كيف يراها ويحكم فيها أئمة السلف وأهل السنة والجماعة وهي كالتالي :-

### أ) تعريف الصوفية والتصوف وحقيقته:

التصوف في اللغة: مأخوذ من كلمة صوف وصوفة، وهي في دلالتها علامة لمن يلبس ثياب الصوف متنسكا وعابدا ومتقللا من زينة الدنيا، وقوم صوفة: هم من كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحجاج. قال أبو عبيد: هم قبائل تجمعوا وتشبكوا كما يتشبك الصوف (١).

أما في اصطلاح القوم: فقد عرفوه بتعريفات مختلفة بحسب نظرة الكاتب والمعرف وعقيدته ودراسته فتعريف المتصوف يختلف عن تعريف الفيلسوف والمتكلم (٢)، وهكذا وفيما يلى نذكر بعضا من تلك التعريفات:

1) قال الجرحاني: قيل التصوف: هو تصفية القلب عن موافقة البرية ، ومفارقة الأحسلاق الطبيعية ، وإخماد صفات البشرية ، ومجانبة الدعاوى النفسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية ، والنصح لجميع الأمة ، والوفاء لله تعالى على الحقيقة ، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة.

وقيل : هو الأخذ بالحقائق ، والكلام بالدقائق والإياس مما في أيدي الخلائق .

وقيل: هو خدمة التشرف وترك التكلف واستعمال التظرف (٣).

وقيل: هو ترك الإختيار.

وسئل الجنيد عن التصوف فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة .

<sup>(</sup>١) بحمل اللغة أحمد بن فارس ج٢/ ٥٤٥ مؤسسة الرسالة بيروت ط١٤٠٤/١هـ.

<sup>(</sup>٢) وقد جمع نيكلسون ٧٨ تعريفا عن مصطلح التصوف ضمن مقال له في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة ١٩٠٦م ص ٣٠٣ –٣٤٨، وقد نقيلي منها الدكتور عبدالرحمن بدوي ٢٥تعريفا دوتما في موسوعته الفلسفية ج٣ ملحق موسوعة الفلسفة ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) التعريف ص ٨٣.

وقال أيضاً: هو ذكر مع اجتماع ، ووجدٌ مع استماع ، وعمل مع اتباع . وقال أيضاً: الصوفي كالأرض: يطرح عليها كل قبيح ، ولا يخرج منها إلاّ كل مليح .

وقال الشبلي: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق.

وقال أيضاً : الصوفية أطفال في حجر الحق .

وقال السراج: الصوفية هم العلماء بالله ، وبأحكام الله ، العاملون بما علمهم الله تعالى المتحققون بما استعملهم الله الواجدون بما تحققوا الفانون بما وجدوا ، لأن كل واحد قد فني بما وجد (۱).

ويقول الدكتور جميل صليبا: ( التصوف طريقة سلوكية قوامها التقشف والزهد، والتخلي عن الرذائل، والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح وهو حالة نفسية يشعر فيها المراجعلي التصال بمبدأ أعلى .

ويطلق لفظ الصوفية: في أيامنا هذه على الفلاسفة الذين يقولون بإمكان الاتحاد الباطني المباشر بين الفكر البشري ومبدأ الوجود بحيث يؤلف هذا الاتحاد حالتي وجود ومعرفة بعيدتين عن حالتي الوجود والمعرفة الطبيعيتين وأعلى منهما.

ويطلق لفظ التصوف : على مجموع الاستعدادات الانفعالية والعقلية والخلقية المتصلـــة بهذا الاتحاد ، وظاهرة التصوف بمذا المعنى هي الوجد .

ويطلق لفظ التصوف: على النظريات التي يهيم أصحابها في بيداء الوهم ويعتمدون في إدراك الحقيقة على العاطفة والخيال والحدس أكثر من اعتمادهم على الملاحظة والتجربة الحسية والاستدلال، وأن بوسعهم إدراك الأسرار بالإلهام والتي لايستطيع العلماء إدراكها بالعقول)(٢).

وجاء في الموسوعة الميسرة: التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي عقب اتساع الفتوحات وازدياد الرخاء الاقتصادي كردة فعل مضادة للانغماس في الترف الحضاري مما حمل بعضهم على الزهد الذي تطور بمم حتى صار لهم طريقة مميزة معروفة باسم الصوفية إذ كانوا يتوخون تربية النفس والسمو بما بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن طريق التقليد أو الاستدلال لكنهم جنحوا في المسار بعد ذلك حتى تداخلت طريقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية مختلفة (١).

<sup>(</sup>١) الدكتور عبدالرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ج٣ ملحق موسوعة الفلسفة ص٦٨ المؤسسة العربية للنشر ط١/ ١٩٩٦م بيروت.

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي ج١/ ٢٨٢-٢٨٤.

ويذهب الأستاذ عبد الرحمن الوكيل إلى تعريف الصوفية فيقول: (ونلحص لك الصوفية في كلمات قصار: فأما في الوجود فيدينون بأن المطلق منه عين المقيد أو بمعنى آخور نون أن الله هو عين خلقه ، أما في الاعتقاد فيدينون بأن الكفر والإيمان ، أو الشرك والتوحيد اسمان لحقيقة واحدة ، أو مترادفان لهما مدلول واحد ، فيدينون في الفكر بأن الحقيقة عين الخرافة وأن الحق والباطل يتحدان في الدلالة وكلاهما مقياس واحد ، وأما في الأخلاق فالحسير والشر أو الفضيلة والرذيلة سواء في الباعث م فيالغاية أم في القيمة .

وإن شئت حديثاً أكثر اختصاراً ، فقل : إن خلاصة دين الصوفية ، وفكرها وخلقها : لا تقابل لا تضاد لا تناقض إذ الكل ذات واحدة هي ذات الله كما يقول ابن عربي ) (٢).

ويذهب الوكيل في تفصيلات دقيقة فيقول: (ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئاً من كتبهم لتعرف رب الصوفية الأعظم. اقرأ من الفتوحات، أو الفصوص أو ترجمان الأشواق، أو عنقاء مغرب وكلها لابن عربي، أو اقرأ من الإنسان الكامل للجيلي، أو اقرأ من تائية ابن الفارض وشرحها للنابلسي أو القاشاني، اقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني اقرأ من كتاب الجواهر والرماح للتيجانية وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان فإن قرأت شيئا من تلك الكتب يستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحقر الصور وتتعين هويته في أنتن الجيف، وتتمثل حقيقته الوجودية صور أوهام في الذهال الكليل، وظنون حيرى في الفكر الضليل) (٣).

هذه بعض التعريفات تنبئ الناقد البصير بما جنح إليه هؤلاء القوم ، ومع ما يحمله بعضهم وخاصة الأقدمين منهم وممن هذبوا سبله بالعلم الشرعي عن طريق ربط أصولها بأدلية الكتاب والسنة فارتقوا بذلك في درجات الإحسان فإلهم بعملهم ذلك الذي اجتهدوا فيه قد فتحوا على أنفسهم أبواباً كانوا هم في غنى عنها إن اعتصموا والتزموا بما التزم به الرعيل الأول ورضوا بشعار الإسلام والإيمان واتباع سنة خير الأنام (هو سماكم المسلمين) فهم لم يهتدوا إلى خلق أو فضل أو أدب إلا وشعائر الإسلام وآدابه قد سبقةم إليها - وكانت عامة للكل من غير كتمان أو سرية وخفاء - قبل وصولهم إليها مع ما كلفوا فيه عظيم جهدهم .

<sup>(</sup>١) الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) هذه هي الصوفية ص ١٧٤ مكتبة أسامة –الرياض .

<sup>(</sup>٣) هذه هي الصوفية ص ٢٣.

リルーマてろり デノシー・(を)

أقول بغض النظر عن هذه المجموعة فإن غيرهم ولعله أغلبهم ومعهم من لا يعلم حقيقتهم ممن تصيد في شباكهم وجاراهم في فلكهم فهؤلاء الفئة ما حقيقة الصوفية وعقيدتها عندهم ؟

وحتى تتضح الحقيقة للجميع نذكر فيما يلي عقيدة القوم وأصولهم التي يؤمنون بما .

# ب) معتقدات الصوفية ومبادئهم:

يمكن لنا حصر معتقداتهم في هذه العناصر التالية والتي يجتمع عليها أغلبهم:

- ١) يعتقدون بأن الدين شريعة وحقيقة فالشريعة هي بوابة الجميع ، أما الحقيقة فهي البـــاطن
   الذي لا يصل إليها المصطفون .
- العلم اللدين الذي يذهبون إليه ويستدلون بصحته بما ذكره الله تعالى عن الخضر ﴿ وعلمناه من لدنا علما ﴾ (١) .

فهم يقولون أنتم تتحدثون وتأخذون من ميت عن ميت أما نحن فنأخذ عن الحي الـذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي !

٣) توحيد القوم هو: القول بالفناء، ويعتبر أبو يزيد البسطامي أول داعية له في الإسلام ومعناه الاستهلاك في الله بالكلية، وأعلى درجات الفناء ما يسمونه بمقام جمع الجمع وهو فناء العبيد عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق، وهو حالة تتراوح فيه تصورات السالك بين قطبين متعارضين هما التتريه والتجريد من جهة والحلول والتشبيه من جهة أحرى (٢).

ك) تبنيهم عقيدة النصارى والفلاسفة وهي اتحاد الناسوت باللاهوت والقول بوحدة الوحسود يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي: ( والحق أن التصوف يقوم في جوهره على أساسين: التجربة الباطنة المباشرة للاتصال بين العبد والرب ويقتضي فيها القول بملكة خاصة وهي المعرفة السي تغمر صاحبها فيض من النور الباهر, ويدخل في هذه التجربة عنصر سلبي هو الكشف عسن دقائق الرياء والشهوة الخفية. أما الأساس الثاني: فهو إمكان الاتحاد بين الصوفي وبسين الله وإلا

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف آية ( ٦٥ ) ، أما مذهب أهل السنة والجماعة في التفسير اللدين فيقبل منه ما وافق شرائع الإسلام من الحلال والحرام على مــــــا حاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويرد ما يخالف ذلك . أنظر : مباحث وعلوم القرآن للشيخ منــــــاع القطــــان ص ٧٥ ، التفسير والمفسرون د / محمد حسين الذهبي ص ٣٣٧ – ٣٧٧ بعنوان التفسير الصوفي ، ص ٣٧٩ – ٤١٥ في التفسير الإشاري .

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الميسرة ص ٣٤٤، ٣٤٥، مجمل اللغة أحمد بن فارس ج٢/ ٥٤٥ مؤسسة الرسالة بيروت ط٤٠٤/١هـ. .

كان بحرد أخلاق دينية ويقوم هذا الاتصال إلى مرتبة الاتحاد التام بحيث لا يبقى إلا هو ، أي الله و وقد تدرج هذا الفكر حتى قال الحلاج ( أنا الحق ) في نهاية القرن الثالث الهجري ) (١) .

ه) القول بالقطبية يقول ابن خلدون: (ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في الحلول والوحدة مثل الهروي في المقامات وابن العربي وابن سبعين وابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي وملأوا الصحف منه في قصائدهم، وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين ويزعمون به أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان وقد أشار ابن سينا إلى ذلك فقال: حل جناب الحق، يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد) (٢).

أما الأحوال والكرامات وغيرها من درجات السلوك ومدارس التصوف وأصحابها فقـــد كتب فيها أهل التراجم والموسوعات ونكتفي بها خشية الإطالة (٣).

# ج) موقف أهل السنة والجماعة منهم:

1- يقول شيخ الإسلام أهد ابن تيمية: (وأما الشرع المبدل: فمتسل الأحساديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة، والأقيسة الباطلة والتقليد المحرم فهذا يحرم أيضا، فإن كثيرا من المتفقهة والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة اتباع مذهبه المعين وتقليد شيخه والستزام حكمه باطنا وظاهرا، ويرى خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة المحمدية، وهذا جهل منه وظلم، بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق، كما أن كثيرا من المتصوفة والمفتقرة يسرى مثل ذلك في شيخه وهو في هذا نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء بسه

<sup>(</sup>١) ملحق موسوعة الفلسفة ج٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) وقد أشار ابن خلدون وأسهب في بيان عقائد القوم وخاصة في وحدة الوجود أنظر المقدمة ص ٤٥٢ بعنوان تفصيل وتحقيق .

الكتاب والسنة لما يظنه معارضاً لهما ، إما لما يسميه هذا ذوقاً ووحداً ، ومكاشفات ومخاطبات وإما لما يسميه هذا قياساً ورأيا وعقليات وقواطع وكل ذلك من شعب النفاق ) (١).

وقال أيضاً: (ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ظاناً منه أنه متبع للحقيقة أنواع منها الحقيقـــة الكونية والبدعية والدينية ، فالحقيقة الكونية هي الإيمان بالقضاء والقدر .

أما الحقيقة البدعية فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى مما يقع في قلب العبد من الذوق والوجد والمحبة والهوى كطريق النصارى ،،، وأما الحقيقة الدينية فهي تحقيق ما شرعه الله ورسوله مثل الإخلاص لله والتوكل عليه والخوف منه والشكر له والحب لله ورسوله والبغض لله ولرسوله ، ونحو ذلك فهذا من حقائق أهل الإيمان

وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ والمريدين فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة ) (٢).

وقال أيضاً: (وجماع الدين ألا نعبد إلا الله ، ولا نعبده إلا بما شرع ، ولا نعبده البدع ، وقال أبو سليمان الداراني: ليس من ألهم شيئاً من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع بأثر كان نوراً على نور . وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمرن لم يقرأ القرآن و لم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذا ، وقال سهل برن عبدالله التستري: كل وحد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل ، وكل عمل على ابتلاع فإنه عذاب على النفس ، وكل عمل النيسابوري: من عذاب على النفس ، وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس ، وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمَّر الموى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة ، ومن أمَّر الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة ، ومن أمَّر الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالمبدعة . وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا يما شرعه الرسول لأمته فيهو الداعي إلى الله بإذنه الهادي إلى صراطه ، الذي من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار) (٣). ويقول أيضاً في الرد على القائلين بالفناء: ( فإن الفناء ثلاثة أنهاع: نه ع للكاملين من

ويقول أيضاً في الرد على القائلين بالفناء : ( فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ، ونوع للقاصدين من الأولياء ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين .

<sup>(</sup>١) الفتاوي ج١١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ج١١/ ٥٥،٠١٥.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي ج١١/ ٥٨٥، ٥٨٥-.

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوي وهذا يحصل لكثير من السالكين، وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن فوقهم من الأنبياء.

وأما النوع الثالث: مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد ألا موجود إلا الله ، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد . فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعيين في الحلول والاتحاد ) (١).

ويقول أيضا: (والذين يقولون بوحدة الوجود والحلول والاتحاد كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والششتري وأتباعهم ، فهؤلاء أقوالهم فيها تناقض وفساد ، ولا ريب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى ، وأصل ضلال هو ولاء: ألهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته وعلوه عليها ، وعلموا أنه موجود ؛ فظنوا أن وجودها بمترلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها . فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستوعلى عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ) (٢).

# ٢- مدى تقارب ابن خلدون من منهج أهل السنة والجماعة في قضية إنكاره للتصوف :

فيما سبق من مباحث تبين لنا وخاصة في عرضه وتحليلاته ونقده للتصوف ومتابعت لأهلها نخرج بالقول أن منهجه ولله الحمد منهج سليم نابع من القرآن والسنة وحسن التفق والتدبر فيهما التي أكسبته الوسطية في سائر دراساته ، مع كمال أدب في المناقشات وعدم التوغل في استعمال كلمات نابية تحمل فحش الكلام حتى وإن كان يوجد شيء منها في بعض التوغل في استعمال كلمات نابية تحمل فحش الكلام عنى وإن كان يوجد شيء منها في بعض عبادات مشايخ التصوف وقصائدهم كما في بعض أبيات ابن الفارض لما يقول:

ففي النشأة الأولى تراءت لآدم . بمظهر حوا قبل حكم البنوة

<sup>(</sup>١) الفتاوى ج ١٠ / ١١٨-١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى ج٢/ ٢٩٤ – ٢٩٧ ، أنظر : بعض تفسيرات أئمتهم كابن عربي وترجمة حياته في التفسير والمفسرون د / الذهبي ج ٢ ص ٤٠٠ .

وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعــة ففي مرة لبني وأخرى ( بثينة) وآونة تدعــي ( بعزة ) عــزت

ومثل غير هذه العبارات كان ابن خلدون يلمح إليها ويشير لها من بعيد ، وهذا مـــن جميــل أسلوبه .

وقد كانت فترة وحود ابن خلدون الكفة مائلة للمتصوفة الذين أحاطوا بالرؤساء والوزراء وأهل المناصب العليا ، وهذا ما جعل ابن خلدون لا يفصح بوضوح أكثر مما كتب حتى لا يضايق من قبلهم ، مع أنه قد نال منهم لما تولى أمر الإشراف على أوقاف الصوفية وهو ما يعرف بشيخ الخانقاه وكشف عن كثير من ألاعيبهم في أموال الأوقاف وريعها .

هذا ما رأيته من منهجه في هذا الموضوع من خلال كتبه التي وقعـــت في يـــدي . والله أعلم بالباقي وهو يعلم السر وأخفى .

وللأسف الشديد استغل المستشرقون فكتبوا في التصوف ونسبوا لهم الفتوحات في قدرة أفريقيا وأندونيسيا والهند وغيرها وجعلوا لهم الصدارة في بلدان الإسلام في قوة إصلاح أنفسهم وغيرهم في أكثر القضايا الاجتماعية ، هذا مع صحة وصدق بعض ما قالوا لكنهم لم ينسبوا تلك الجهود باسم الإسلام و المسلمين عامة - مع ألهم تربوا عليها ونظم حياقم ودعاهم إلى الجهاد في حالات السلم - حتى يزرعوا بنور المنورة والاعتلاف .

فما أحوج الأمة العربية والإسلامية إلى وحدة الصف والكلمة والهدف ولا يكون ذلك أبدا حتى يصلح التعليم وتعطى القيادة فيها للعلماء المتخصصين في الشريعة وأصول الدين أصحاب المنهج الوسطي وتربى أفراد الأمة على مبادئ الإسلام الصحيحة والصافية من كل كدر ويكون لهم شرف الانتساب إلى القرآن والسنة ومن اتبعهم بإحسان وهم أهل السنة والجماعة وليس غيرهم.

ونكتفي بمذا القدر.

## الفحل السابع: قضايا المنطق والفلسفة

وتحته مباحث :

المبحث الأول: قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون.

المبحث الثاني: موقف ابن خلدون من المنطق.

المبحث الثالث: الفلسفة كما عرضها ابن خلدون.

المبحث الرابع: موقف ابن خلدون من الفلسفة.

المبحث الأول: قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون

وتحته مطلبين :

المطلب الأول: تعريف المنطق في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون.

المطلب الأول : تعريف المنطق في اللغة والاصطلاح .

### تعريف المنطق :

المنطق: في اللغة: الكلام، والنطاق: إزار فيه تكة (وهو الحبل الذي يشد السراويل). تلبسه النساء، وذات النطاق، ذات الخمار والأكمة الطويلة، والمنطق: كل شيء شددت به وسطك (۱)، ومنطق: هو نسبة علم النحو إلى اللسان والألفاظ (۲). والمنطق: في الاصطلاح: لفظ يدل على ثلاثة أشياء: -

- \_ على القوة التي يعقل بها الإنسان المعقــولات ، وهــي الــتي تحــاز العلــوم والصناعات بها ، وبما يميز بين الجميل والقبيح من الأفعال .
  - \_ على المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم ويسمونها النطق الداخل.
    - \_ على العبارة باللسان محما في الضمير ويسمونها النطق الخارج.

وهو علم يتعلم فيه ضروب الانتقال من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمرور مستحصلة وأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير والفكر والمنطق مقدمة العلوم وموضوعه المعقولات ويصح أن يقال إنه آلة يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للتصورات والتصديقات من حيث نفعها في الإيصال إلى المجهولات فيه يعرف صحيل الفكر وفاسده ، وهو بعضه ضروري ولهذا قالوا فليس كله بدهيا وإلا لاستغنى عن تعلمه ولا نظريا وإلا لدار وتسلسل . وقالوا في تعلمه إنه فرض على الكفاية .

ونظار المسلمين يعيبون طريقة أهل المنطق ويبينون ما فيه من اللكنة وقصور العقل وعجز النطق ويبينون أنها إلى نساد المنطق العقلي واللساني أقرب منها إلى تقويم ذلك وفيه خلاف (٣).

أما ابن خلدون فقد عرفه بقوله: (هو قوانين يعرف بما الصحيح من الفاسد في الحدود المعرف فة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات المدركة بالحواس الخمس، وجميع الحيوانات مشتركة في هذا، وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي محردة من المحسوسات) (1).

<sup>(</sup>١) بحمل اللغة ج٣/٨٧٢ مادة نطق .

<sup>(</sup>٢) موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب د/فريد جبر وزملائه ، مكتبة لبنان ط ١/ ٩٩٦م ص ١٠١٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٠١٣– ١٠١٦.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص ٤٧٤.

المطلب الثاني: قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون.

### قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون :

لما ذكر ابن خلدون أهمية العلوم في تمكين العمران وتشييدها تطرق إلى بيان أنواع العلوم مبتدئاً بعلوم الشريعة النقلية التي يجب تعلمها حتى يتحقق بما الهدف الأعلى وهو القيام بأداء التكاليف الشرعية والفرائض الإسلامية على أحسن وجه وبذلك تتم الطاعهة وتكتمل العبادة لله الواحد الأحد.

ثم ذكر جملة من العلوم والفنون الطبيعية والعقلية منها علم المنطق وقضاياه المختلفة ، وقد فصل الحديث عن هذا العلم من ناحية :

أصله وفوائده وغايته ومواده ، وكتبه وموضوعاته .

مما يدل على كثرة اطلاعه في هذا الفن ، وفيما يلي نأتي بهذه النقولات كما عرضها ابن خلدون :

يقول في هذا: (إن الأصل في الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي مجردة من المحسوسات بالحواس الخمس وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي محردة من المحسوسات وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص المتفقة صورة منطقية على جميع تلك الأشخاص المحسوسة وهي الكلي ، ثم ينظر الذهن بين تلك الأشخاص المتفقة وأيضا عليهما باعتبار ما اتفقا وأشخاص أخرى توافقها في بعض ، فيحصل له صورة تنطبق أيضا عليهما باعتبار ما اتفقا فيه .

ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكلي الذي لايجد كليا آخر معه يوافقه ، فيكــون لأجل ذلك بسيطا .

وهذا مثل ما يجرد من أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقة عليها ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الجنس المنطبقة عليها ثم ينظر بينها وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي ، وهو الجوهر فلا يجد كليا يوافقه في شيء ، فيقف العقل هناك عن التحريد ، ثم أن الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي يدرك العلوم والصنائع ، وكان العلم إما تصور اللماهيات ، ويعني به إدراك ساذج من غير حكم معه ، وإما تصديق ، أي

حكم بثبوت أمر لأمر ، فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إما بأن تجمـع تلـك الكليات بعضها إلى بعض على جهة التأليف، فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة علـى أفراد في الخارج .

فتكون تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشحاص ، وإما بأن يحكم بأمر على أمر فيثبت له ويكون ذلك تصديقا.

وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصور ، لأن فائدة ذلك إذا حصلت ، فإنما هي معرفة حقائق الأشياء التي هي مقتضى العلم الحكمي ، وهذا السعي من الفكر قد يكون بطريق فاسد ، فكان ذلك قانون المنطق .

وتكلم فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جملا ومتفرقا ، ولم تهذب طرقه ولم تجميع مسائله حتى ظهر يونان أرسطو ، لذا يسمى بالمعلم الأول وكتابه المحصوص بالمنطق يسمى النص .

وهو يشتمل على ثمانية كتب أربعة منها في صورة القياس، وأربعة في مادته وذلك أن المطالب التصديقية على أنحاء:

فمنها ما يكون المطلوب فيه التعيين بطبعه .

ومنها ما يكون المطلوب فيه الظن ، وهو على مراتب ، فينظر في القياس من حيث المطلوب الذي يفيده ، وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الإعتبار ، ومن أي جنس يكون من العلم أو من الظن .

وقد ينظر في القياس ، لا باعتبار مطلوب مخصوص ، بل من جهة إنتاجه خاصــــة ويقال للنظر الأول : المادة : ونعني به المادة المنتجة للمطلوب المخصوص من يقين أو ظن ويقال للنظر الثاني : الصورة ونعني به إنتاج القياس على الإطلاق .

فكانت لذلك كتب المنطق ثمانية:

الأول: في الأجناس العالية التي ينتهي إليها تجريد المحسوسات ( في الذهن ) وهي السيت ليس فوقها جنس ، ويسمى كتاب المقولات .

والثاني: في القضايا التصديقية وأصافها ، ويسمى كتاب العبارة .

والثالث: في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق ، ويسمى كتاب القياس، وهذا النظرر من حيث الصورة .

والرابع: كتاب البرهان وهو النظر في القياس المنتج لليقين ، وكيف يجـــب أن تكــون مقدماته يقينية .

ويختص بشروط أخرى لإفادة اليقين مذكورة فيه ، مثل كونها ذاتية وأولية وغيير ذلك ، وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود إذ المطلوب فيها إنميا هو اليقين لوجوب المطابقة بين الحدود والمحدود ولا يحتمل غيرها فلذلك اختصت عند المتقدمين بهذا الكتاب .

والخامس: كتاب الجدل وهو القياس المفيد لقطع المشاغب وإفحام الخصم، وما يجب أن يستعمل فيه من المشهورات، ويختص أيضا من جهة إفادته لهذا الغرض بشروط أحرى، وهي مذكورة هنالك، وفي هذا الكتاب يذكر المواضع التي يستنبط منها صاحب القياس قياسه (يتميز الجامع بين طرفي المطلوب المسمى بالوسط) وفيه عكوس القضايا.

والسادس: كتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد خلاف الحق، ويغالط به المناظر صاحبه وهو فاسد، وهذا إنما كتب ليعرف له القياس المغالطي فيعذر منه.

والسابع: كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم، وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات.

والثامن : كتاب الشعر ، وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه حاصة للإقبال على الشيء أو النفرة عنه ، وما يجب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية .

ثم إن حكماء اليونان رأوا أنه لابد من الكلام في الكليات الخمس المفيدة للتصور المطابق للماهيات في الخارج، أو لأجزائها أو عوارضها وهي الجنس والفصل والنوع) (١).

إذاً انستطيع أن نقول أن المنطق له مفهوم خاص عند ابن خلدون وله فوائد أيضا فعلم المنطق : هو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة مـــن الأمــور الحاصلة المعلومة .

<sup>(</sup>١)المقدمة ص ٢٦٤– ٤٦٤.

أما فائدته: فتمييز الخطأ من الصواب ، فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها ليقف على تحقيق لاحق في الكائنات نفيا وتبوتا بمنتهى فكره .

أما نشأة علوم المنطق: وكيفية دخولها على الملة الإسلامية والذين كانوا سببا في دخولها وترجمتها إلى العربية فيقول في ذلك:

(فهذه العلوم: أكثر من عني بها في الأجيال الذين عرفنا أخبارهم، وهما الأمتان العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم، فكانت أسواق العلوم واسعة ونافعة للديهم على ما بلغنا، لما كان العمران موفورا فيهم، والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره لهم، فكان لهذه العلوم بحور زاخرة فيهم، وفي آفاقهم وأمصارهم، وكان للكلدانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من الطلاسم، وأخذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان، فاختص بما القبط وفاض بحرها فيهم كما وقع في المتلو من خبر هاروت وماروت، وشأن السحرة، بصعيد مصر، ثم تتابعت الملل بحظر ذلك وتحريمه فدرست علومه وبطلت كأن لم تكن إلا بقايا يتناقلها منتحلوا هذه الصنائع الله أعلم بصحتها مع أن سيوف الشرع قائمة على ظهورها مانعة من إختبارها.

وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما ، ونطاقها متسعا ، لما كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك ، ويقال : إن هذه العلوم إنما وصلت على كتبهم وعلومهم ، إلا أن المسلمين لما اقتحموا بلاد فارس وأصابوا من كتبهم وعلومهم مالا يأخذه الحصر كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شائحا وتنقيلها للمسلمين ، فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه ، وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله فطرحوها في الماء أو النار ، وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا.

وأما الروم فكانت الدولة منهم لليونان أولا ، وكان لهذه العلوم بينهم مجال رحب حملها مشاهير من رحالهم من أساطين الحكمة واختص فيها المشاءون منهم أصحباب الوراق بطريقة حسنة في التعليم ، كانوا يقرءون في رواق يظلهم من الشمس والبرد على ما زعموا واتصل فيها سند تعليمهم على ما يزعمون من لدن لقمان الحكيم في تلميذه إلى لدن سقراط ، ثم إلى تلميذه أفلاطون ، ثم إلى تلميذه أرسطو ، ثم إلى تلميذه الإسكندر

الأفرودوسي وتامسطيوس وغيرهم ، وكان أرسطو معلما للإسكندر ملكهم ، وكان أرسطو معلما للإسكندر ملكهم ، وكان أرسخهم في هذه العلوم قدما و أبعدهم فيها صيتا شهرة وكان يسمى المعلم الأول فطار له في العالم ذكر .

ولما انقرض أمر اليونان ، وصار الأمر للقياصرة وأخذوادين النصرانية هجروا تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها ، وبقيت في صحفها ودواوينها مخلسدة باقيسة في خزائنهم ثم ملكوا الشام وكتب هذه العلوم باقية فيهم .

ثم جاء الله بالإسلام ، وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له ، وتفننوا في الصنائع والعلوم ، تشوفوا إلى الإطلاع على هذه العلوم الحكيمة ، فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة ، فبعث إليه ، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها ، وازدادوا حرصا على الظفر بما بقى منها .

وجاء المأمون بعد ذلك ، وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحله ، فانبعث لهده العلوم حرصا ، وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي ، وبعث المترجمين لذلك فأوعى منها واستوعب ، وعكف عليها النظار من آراء أهل الإسلام وحذقوا في فنونها وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها وخالفوا كثيرا من آراء المعلم الأول ، و محصوا بالرد والقبول ، لوقوف الشهرة عنده ، ودونوا في غير ذلك الدواوين وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم ، وكان من أكابرهم في الملة أبو ولوزير أبوالفارايي (۱) وأبو على بن سينا (۲) بالشرق ، والقاضي أبو وليد بن رشد (۳) والوزير أبو

<sup>(</sup>٢) هو أبو على الحسين بن عبدالله بن سيناء الملقب بالشيخ الرئيس ، ولد سنة ٣٧٠هــ وتوفي سنة ٤٢٨هــ ، أنظر ترجمتـــه بـــالتفصيل في موسوعة أعلام الفلسفة ج١ص٣٩،وموسوعة الفلسفة للبدوي ج١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣)هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد في قرطبة سنة ٢٠هـ وتوفي سنة ٥٩٥هـ كان أبوه قاضيا علم قرطبة نشأ وتعلم على أبيه مبادئ الفقه والتفسير والحديث والاجتهاد حتى فاق الأقران ثم تولى القضاء بعمد أبيمه ودرس أيضا والرياضيات والفلسفة بعد أن اتصل بابن طفيل ولما نشر بعض علومه وأفكاره الفلسفية ضيق عليه حتى أودع السمين وأحرقت كتبم . أنظر مصنفاته في موسوعة أعلام العرب ص ٢٢، وموسوعة الفلسفة للبدوي ج١/ ١٩- ٣٩.

بكر بن الصائغ (١) بالأندلس ، جابر بن حيان (٢) ومسلمة بن أحمد بن قاسم المحريطي (٣) وغيرهم .

ولقد وقفت بمصر على تآليف في المعقول متعددة لرجل من عظماء هراة ، من بلاد خراسان يشتهر بسعد الدين التنفتازاني (٤) منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان ، تشهد له بملكة راسخة في هذه العلوم)(٥) .

هذا وقد تكلم ابن خلدون عن أصناف العلوم العقلية وفروعها المختلفة وأسهب فيها وذكر رجال كل فن وكتبهم الخاصة بهم والمؤلفة في فنهم فمن تلك العلوم بعد علم المنطق ، علم الهندسة ، وعلم الهيئة ، علم الطبيعيات ، وعلم الإلهيات يقول ابن خلدون : (ولكل واحد منها فروع تتفرع عنه فمن فروع الطبيعيات الطب ، ومن فروع علم العدد علم الحساب وحركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متى قصد ذلك ، ومن فروع النخمية ) (1)

ويستشهد ابن خلدون على أن هذه العلوم العقلية متوفرة بكثرة في بلاد الإفرنجــة والروم فيقول رحمه الله: (وكذلك بلغنا أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة مـن أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها هناك متجددة ، ومحــالس تعليمها متعددة ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون ) (٧)

وبعد هذا العرض لعلم المنطق على ضوء ما كتبه ابن خلدون ندرك سعة علمــه في هذا الجال وكثرة تبحره فيه وعلى دراية ودراسة متعمقة في فنونه وفروعه.

<sup>(</sup>۱) محمد بن يحي بن باجه يعرف بابن الصائغ ، أبو بكر التيجيبي الأندلسي من فلاسفة الإسلام ولد في سرقسطة وذهب إلى فــــاس فـــاتمـم بالإلحاد ومات فيها سنة ٥٣٣ هـــ أنظر ترجمته في وفيات الأعيان ٢ : ٧ ، طبقات الأطباء ٢: ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) فيلسوف رياضي فلكي ولد في مجريط ( مدريد ) سنة ٣٣٨هــ ووُفاته فيها سنة ٤٩٨هــ انظر ترجمته في طبقات الأطباء ٣٩:٢.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٦) المقدمة ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٧) المقدمة ص ٤٦٦ .

ونكتفي بهذا القدر ، وننتقل إلى بيان رأيه وموقفه منه ، مع دراسة وتحليل أفكرا ابن خلدون المنطقية واستنباطات العلماء والدارسين لفكره وما مدى تأثره بالمنطق سلبا وإيجابا فإلى المبحث الثاني .

## المبحث الثاني: موقف ابن خلدون من المنطق

وتحته المطالب التالية:

المطلب الأول: حكم تعلم علم المنطق.

المطلب الثاني: نظرية المعرفة عند ابن خلدون.

المطلب الثالث: موقفه من المنطق الأرسطي وآراء الدارسين لفكره.

المطلب الأول: حكم تعلم علم المنطق.

### حكم تعلم علم المنطق:

يرى ابن خلدون أن حكم تعليم علم المنطق مختلف فيه بين أئمة السلمين والمتكلمين المتقدمين منهم والمتأخرين ، وأنه قد تدرج حكمه على فترات بين المسلمين فمن المسلمين والفقهاء من حرمه وشدد في الإنكار عليه وعلى منتحليه من أبنها الأسلامية ومنهم من حوزه على قدر الضرورة حين تحتاج إليه الأمة وخاصة في تدعيم أدلة وجود الله تعالى وإثبات مسائل الإيمان والتوحيد ومسائل الإعتقاد واليوم الآخر وهو يوافق أصحاب الرأي الثاني.

يقول رحمه الله: (اعلم أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمتكلمين، بالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلمه وتعليمه وجاء المتأخرون من بعدهم من لدن الغزالي والإمام ابن الخطيب فسامحوا في ذلك بعض الشيء، وأكب الناس على انتحاله من يومئذ إلا قليلا، يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين، فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره) (١).

ويحاول ابن خلدون أن يوجد الأسباب والعلل لهذا الإختلاف ومقاصد العلماء والفقهاء في أحكامهم تحريم وتحويز تعلم وتعليم المنطق فيقول رحمه الله: ( ولنبين نكتة القبول والرد في ذلك، لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم، وذلك أن المتكلمين لما وضعوا علم الكلام، لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، كانت طريقتهم في ذلك بأدلة خاصة ذكروها في كتبهم: كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض وحدوثها، وإنتناع خلو الأحسام عنها، ومالا يخلو عن الحوادث حادث.

وكإثبات التوحيد بدليل التمانع ، وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة إلحاقا للغائب بالشاهد ، وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات لها ، مثل إثبات الجوهر الفرد والزمن الفرد والخلاء بسين الأحسام ونفى الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات وأن العرض لايبقى زمنسين وإثبات الحال ، وهي صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم التي بنوا عليها أدلتهم الخاصة ، ثم ذهب الشيخ أبو الحسن ، والقاضي أبو بكروالأستاذ أبو إسحاق إلى أن

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٤٧٧.

أدلة العقائد منعكسة بمعنى أنه إذا بطلت بطل مدلولها ، ولهذا رأي القاضي أبو بكر أنـــها بمثابة العقائد والقدح فيها قدح في العقائد لإبتنائها عليها .

و إذا تأملت المنطق وحدته كله يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج لينطبق عليه الكلي الذهني المنقسم إلى الكليات الخمس التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة العرض العام، وهذا باطل عند المتكلمين. والكلي والذاتي عندهم إنما هو اعتبار ذهني ليس في الخارج ما يطابقه، أو حال عند من يقول بما فتبطل الكليات الخمس والتعريف المبني عليها والمقولات العشر، ويبطل العرض الذاتي، فتبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان، وتبطل المواضع التي هي لباب كتاب الجدل وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين الطرفين في القياس، ولايبقي إلا القياس الطصوري، ومن التعريفات المساوئ في الصادقية على إفراد المحمود لا يكون أعهم منها في علم غيرها، ولا أخص فيخرج بعضها، وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنع، والمتكلمون بالطرد والعكس، وتتهدم أركان المنطق جملة وإن أثبتنا هذه كما في علم المنطق أبطلنا كثيرا من مقدمات المتكلمين في النكير على انتحال المنطق وعدوه بدعة أو

والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا انعكاس الأدلة ، و لم يلزم عندهم من بطلان الدليل بطلان مدلوله ، وصح عندهم رأي أهل المنطق في التركيب لبعض أدلتها بل قيد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية ، كنفي الجوهر الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرها ، ويستبدلون من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخرى يصححونه الأعراض وغيرها ، ويمتبدلون من أدلة المتكلمين على العقائد السنية بوجه وهذا رأي الأمام بالنظر والقياس العقلي ، و لم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه وهذا رأي الأمام الغزالي وتابعهما لهذا العهد ، فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآخذهم فيما يذهبون إليه والله الهادي والموفق للصواب ) (1).

وندرك من النص السابق اختلاف المسلمين في مسألة تعلم وتعليم المنطق ما بيين مانع ومحرم له ومؤيد ومجوز فيه ، وإذا كان هذا الجواب من ابن خلدون لا يعطينا دلائيل

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٤٧٧ .

ولا إشارات على ما يعتقده من علوم المنطق فإن النظر في فكر ابن خلدون المنطقي مـــن خلال نظرية المعرفة التي كان يسير بما تعطينا بعض الإشارات لمعرفة فكره .

المطلب الثاني: نظرية المعرفة عند ابن خلدون.

## نظرية المعرفة عند ابن خلدون:

يقرر ابن خلدون أن الإنسان قد تميز عن سائر الكائنات بالفكر ، وعن طريقه اهتدى إلى المحصيل معاشه وتعاون على ذلك بأبناء جنسه ، وبنفس الطريق أيضا اهتدى إلى البحث عن المعبود والنظر فيما جاءت به الرسل .

وبهذه الخاصية (الفكر) تميز عن سائر الحيوانات والتي سخرة له لكي يستفيد منها ومن سائر ما في الكون قال تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملنهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾(١)

فحميع الحيوانات تشترك في إدراك ماهو حارج عن ذاتما وذلك بواسطة الأدوات الحسية التي زودها الله سبحانه بها ، كالسمع والبصر والشم والسنوق واللمسس إلا أن الإنسان يستطيع إدراك ما وراء الحس بالفكر الذي أودعه الله فيه ، وذلك بقوى جعلت له في بطون دماغه ينتزع بها صور المحسوسات ويجول بذهنه فيها فيجرد منها صورا أحرى ، ومهمة الفكر هي التصرف في تلك الصور التي وراء الحس وجو لان الذهن فيها بالانتزاع والتركيب (٢) .

يقول ابن خلدون: (اعلم أن العلوم البشرية خزانتها النفس الإنسانية بما جعل الله فيها من الإدراك الذي يفيدها ذلك الفكر المحصل لها وذلك بالتصور للحقائق أولا، ثم بإثبات العوارض الذاتية لها أو نفيها عنها ثانيا، إما بغير وسط أو بوسط حيى يستنج الفكر بذلك مطالبه التي يعني بإثباتها أو نفيها، فإذا استقرت من ذلك صورة علميه في الضمير فلابد من بيالها لآخر: إما على وجه التعليم وإلى على وجه المفاوضة، ولا يتصقيل الأفكار وتصحيحها إلا عن طريق البيان والعبارة، وهي الكلام المركب من الألفاظ النطقية التي خلقها الله في عضو اللسان مركبة من الحروف وهي كيفيات الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة واللسان لتبين بما ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة واللسان عما في الضمائر، فصار البيان فيها على ما في الضمير بواسطة الكلام المنطقي.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية (٧٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر المقدمة ج٣ ص ١٠٠٨ ــ ١٠٠٩ .

وأما العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيها لأنما إنما تأتي على نمج واحد فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية ، في تصور الموجودات على ماهي عليه ، حسمانيها وروحانيها وفلكيها وعنصريها ومجردها ومادتما فإن هذه العلوم لاتختلف ، وإنما يقع الإختلاف في العلوم الشرعية لإختلاف الملل أو التاريخية لإختلاف خارج الخبر ...) (١).

ونستطيع أن نقول إن نظرية ابن خلدون في المعرفة تقوم على شعبتين :

أولاهما : حسية : وتناقش الارتباط العلمي فيما له ظاهرة طبيعية .

وثانيهما : روحية وجدانية : وهي مجردة عن الطبيعة المادية محاولة أثناء ترقبها إدراك المعرفة الأصلية .

إضافة إلى هذا .. آراؤه الكلامية في أنواع التوحيد ومناقشاته للفرق الكلامية في مباحث الأسماء والصفات وترجيحه لبعض الآراء منها ، وموقفه من التصو ف الفلسفي والمتمثل في المجاهدات والكرامات والشطحات كما سبق أن مر معنا في العقود السابقة من الرسالة كلها تؤكد على تطبيق نظرية المعرفة في دراساته لها والتي تعتمد على الجانب الحامي وهذا مايؤكد هنا وبشكل صريح من أن الفكر ذو مراتب :

الأولى : مرتبة العقل التمييزي ، وهو تعقل الأمور المرتبة في الخارج وذلك بقصد الوصول إلى الطريقة المثلى في حلب المنافع وتجنب المضار .

الثانية: هي مرتبة التعامل مع أبناء جنسه وسياستهم، هذا القسم يحصل عن طريق التجربة والمران الطويل والانتظار لنتائج التجارب الإستبعاد الضار ويسمى هذا بالعقل التجريبي .

الثالثة: مرتبة الفكر الذي يفيد علما أو ظنا بمطلوب يقع وراء الحس لا يتعلق بــه عمل.

وهذا هو العقل النظري وغايته تصور الوجود على ما هو عليه بأجناسه وفصولــه وأسبابه وعلله فيكمل الفكر ويصير عقلا محضا ونفسا مدركة وهو معنى الحقيقـة الإنسانية.

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٥٢٨ .

ويؤيد ابن خلدون هذه المراتب والأفكار تفصيلا فيقرر أن عالم الكائنات يشـــتمل على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة عنها وهي المعدن والنبات والحيـوان وتلك متعلقات للقدرة الإلهية.

كما أنه يشمل الأفعال التي تصدر عن الحيوانات بالقصد بواسطة القدرة التي أودعها الله سبحانه فيها غير أن هذه الأفعال منها ما يقع على جهة الإتقال والترتيب وتلك هي الأفعال البشرية .

ومنها ما ليس كذلك وتلك هي أفعال غير البشر من الحيوانات.

ويخلص ابن خلدون إلى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو الوضع بواسطة إدراكه للعلاقات المتبادلة الواقعة فعلا بين ظواهر الطبيعة ، ولا يكون ذلك إلا بعد استقراء الجزئيات التي توجد في العالم الخارجي ، بشرط أن تكون داخلة في نطاق العقل .

يقول ابن خلدون: (إن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضه كالعنها متعلقها وآثارها والمكونات الثلاثة عنها ، التي هي المعدن والنبات والحيوان ، وهذه كلها متعلقهات القدرة الإلهية وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات ، واقعة بمقصودها ، متعلقة بالقدرة السي حعل الله لها عليها: فمنها منتظم مرتب ، وهي الأفعال البشرية ، ومنها غير منتظهم ولا مرتب ، وهي أفعال الحيوانات غير البشر .

وذلك أن الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع ، فإذا قصد إيجاد شيء من الأشياء ، فلأحل الترتيب بين الحوادث لابد من التفطن لسببه أو علته أو شرطه وهي على الجملة مبادئه ، ولا يمكن إيقاع المتقدم متأخرا ولا المتأخر متقدما ، وذلك المبدأ قد يكون له مبدأ آخر من تلك المبادئ ولا يوجد إلا متأخرا عنه ، وقد يرتقي ذلك أو ينتهي ، فإذا انتهى إلى آخر المبادئ في مرتبتين أو ثلاث أو أزيد ، وشرع في العمل الذي يوجد به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى إليه الفكر ، فكان أول عمله ثم تابع ما بعده إلى آخر المسببات التي كانت أول فكرته مثلا ، فلو فكر في إيجاد سقف يسكنه انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه ، ثم إلى الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكر ثم يبدأ في العمل بالأساسي ، ثم بالحائط ، ثم بالسقف وهو آخر العمل .

وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة ، وأول الفكر آخر العمل ، فلا يتمسرع فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لتوقف بعضها على بعض ، ثم يشرع في فعلها .

وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير ، وهو آخرها في العمل ، ولأجل العثور على هذا الترتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية .

وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعتبر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل إذ الحيوانات إنما تدرك بالحواس ومدركاتما متفرقة خالية من الربط. لأنه لا يكون إلا بالفكر ، ولما كانت الحواس المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة، وغير المنتظمة إنما هي تبع لها ، اندرجت حينئذ أفعال الحيوانات فيها ، فكانت مسخرة للبشر ، واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه ، فكان كله في طاعته وتسخيره وهذا هو معني الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى : ﴿ إِن حاعل في الأرض خليفة ﴾ (١)

فهذا الفكر هو الخاصية البشرية التي تميز بما البشر عن غيرهم من الحيوان ، وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانية ، فمن الناس من تتوالى له السبية في مرتبتين أو ثلاث ، ومنهم من لا يتجاوزها ، ومنهم من ينتهي إلى خمس أو ست فتكون إنسانية أعلى والله خلق الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا ) (٢) .

ويؤمن ابن خلدون بالفكر الروحاني وهو النفس المدركة والمحركة وهذه النفس لها من جهة العلو وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة وهو ذو اتصال وثيق لها وهو إدراك صرف وتعقل محض وهو عالم الملائكة.

يقول في هذا الشأن: ( فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للإنسان من البشرية إلى الملكية بعد أن تكمل ذاها الروحانية بالفعل ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدها شأن الموجودات المترتبة فلها في الاتصال جهتا العلو والسفل فهي متصلة بالبدن من أسفل منها ومكتسبة بما المدارك الحسية التي تستعد بما للحصول على التعقل بالفعل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٤٣٧، ص ٤٣٨.

ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية ، فإن عالم الحوادث موجود في تعقلا تهم من غير زمان ) (١)

وليست النفوس البشرية كلها بقادرة على التخلص من ملابسة البدن والارتقاء الفعلي إلى الأمن الأعلى بل هي على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: لايستطيع مفارقة البدن بل تجذبه الجهة السفلية نحو المدارك الحسية الخيالية وتركيب المعاني من الحافظة والواهمة في دائرة قوانين محددة وترتيب حاص يكتسبون به العلوم من تصورات وتصديقات وكل ذلك محدد منحصر النطاق ينتهي إلى الأوليات والمسلمات دون أن يكون له القدرة على تجاوزها هذا هو في الأغلب نطاق الإدراك البشري الحسماني وإليه تنتهى مدارك العلماء.

الصنف الثاني: صنف قادر على التخلص من ملابسة البدن متوجها بفكره نحو العقل الروحاني وهذا الصنف ترتفع آفاق معارفه عن الأوليات ، ويحدث له من المعارف الوحدانية مالا يدخل تحت الإدراك العقلي وهذه مدارك العلماء والأولياء أهل العلوم الدينية والمعارف الربانية ، وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ .

الصنف الثالث: قد فطر على الإنسلاخ من البشرية جملة إلى الملائكية مرتقيا إلى الأفسق الأعلى وهؤلاء قد خلقهم الله سبحانه كذلك وطهر غرائزهم ووجهها إلى القصد والاعتدال ، فلا يميلون مع الهوى ويصيرون في لمحة من اللمحات ملكا بالفعل ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة ، وهي حالة الوحي فطرة فطرهم الله عليه وجبلة صورهم فيها ، ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية (٢) وهم الأنبياء والرسل .

ويحاول ابن خلدون أن يثبت الإدراك الغيبي للنفس في النوم عن طريق الرؤيا فيقرر أن كل واحد من الأناسي رأي في نومه ماصدر له في يقظته مرارا حصل له على القطع، أن النفس مدركة للغيب في النوم ، وإذا كان ذلك في عالم النوم فلا يمتنع في غيره من

<sup>(</sup>١) المقدمة ج١ ص ٤٠٦ ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر المقدمة ج١ ص ٤٠٧ ــ ٤٠٨ .

الأحوال ، لأن الذات واحدة وخواصها عامة في كل حال (١) وبهذا المفهوم ألهــــى ابــن خلدون نظريته للمعرفة والتي لانشك في ألها مستقاه من نظرية ابن سينا أو قريبا منه .

فإن فكرة تقسيم الكائنات إلى مراتب ليست من أفكار ابن خلدون بل إنه مسبوق إليها من كثيرين قبله مع أنه لايؤمن بفلسفة ابن سينا ويرد الفلسفة ويبطلها .

وعلى كل فإن نظرية المعرفة تتفق في بعض أو في أكثر بنودها مع أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية .

حيث ان الإنسان مخلوق من قبضة من الطين ونفخة من الروح ، فغذاء الطين من الأرض ، وغذاء الروح من السماء في الذكر والدعاء والصلاة والعبادة لله وحده.

والإنسان يرتقي في بعض الأحيان مع زيادة الإيمان وصفياء الروح إلى صفة الملائكية أو قريبا منهم لكنه لايستطيع أن يحافظ عليها ، فهو يترل إلى بشريته لما يحكمه من شهوات وغرائز بشرية فطرها الله تعالى فيه .

والأنبياء يرتقون إلى هذه المراتب وخاصة أثناء نزول الوحي عليهم ، والنصـــوص والآثار الصحيحة كثيرة في هذا الشأن .

أما قضية ادعاء علم الغيب أو رؤيته في حال اليقظة كما يحصل لبعض النساس في حالات النوم وكما يدعي ذلك بعض الكهان والعرافين فإن هذا باطل ، وإن صاحبه بعض الكلمات الصحيحة لما يلقيه الشيطان إليهم فيخلطون معها مائة كذبة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ولكن مع هذا نحد ابن خلدون يفرق بين العلوم العقلية والعلوم النقليــــة ويحــدد محالات العقل في النواحي المادية الطبيعية الحسية والمعرفية ، ويمنع عليه الخوض في مــا وراء الغيب لأنها ليست من مقدوراته بحكم بشريته كما سبق وأن مر معنا ، ونقـــف إلى هنــا وننتقل إلى النقطة التالية من هذا المبحث .

<sup>(</sup>١) أنظر المقدمة ج١ ص ٤١٧ .

المطلب الثالث: موقفه من المنطق الأرسطي وآراء الدارسين لفكره.

# موقفه من المنطق والأرسطي وآراء الدارسين لفكره:

عرفنا فيما سبق علوم المنطق من وجهة نظر ابن خلدون كما دونها في كتبه ، وفيما يلي نذكر موقفه من المنطق الأرسطي ، والمنطق الأرسطي كما قال أرسطوهي قوانين أولية سابقة على كل تفكير وهي ثلاثة قوانين :

١ \_ قانون الذاتية .

٢ \_ قانون عدم الجمع بين النقيضين .

٣ ــ قانون الثالث المرفوع .

فالقانون الأول: يعبر عن ثبات الحقيقة وعدم نسبتها ، فالحقيقة لاتتغير ولاتتبدل وتبقى هي بالرغم من الاختلاف الشديد الظاهر بين الأشياء ، فالحق حق دائم ، والباطل كذلك باطل دائم .

يين القانون الثاني: هو استحالة الجمع النقيضين لأنهما ضدان ، كقولهم هـذا شـيء أبيض وغير أبيض في وقت واحد فهما لا يجتمعان معا ولايرتفعان معا بخـلاف الضديـن فإنهما لا يجتمعان معا كالأبيض والأسود فإنهما لا يجتمعان.

القانون الثالث: هو امتناع وجود الشيء وعدم وجوده ، وبعبارة أخرى امتناع سلب الوجود عن الشيء وسلب لاوجود له .

فمبدأ الذاتية يقول: إذا كانت القضية صادقة فهي صادقة أبدا.

ومبدأ عدم التناقض يقول: القضية لاتكون صادقة وغير صادقة معا.

ومبدأ الثالث المرفوع يقول: القضية إما أن تكون صادقة ، وإما أن تكون غــــير صادقة ويرى أرسطو أن هذه القوانين الثلاثة بدهية ، وهي أساس كل تفكــــير ومــهما اختلف الناس في مذاهبهم الفكرية ، فإلهم لايختلفون في تلك القوانين لبداهتها (١).

أما ابن خلدون فقد أخذ على هؤلاء المناطقة ألهم يوجهون كل عنايتهم إلى منطق الصورة أو الشكل، وهو الذي يدرس القضية والقياس من حيث شكلها وصورتما فقطو ويغفلون منطق المادة وهو الذي يدرس القضية والقياس، من حيث مادتما ومضمونها، أي

<sup>(</sup>۱) المنطق الصوري د / على سامي النشار ص ٧٠ ــ ٧١ ط / ١٩٧٠ ، ابن خلدون مقال في المنطق التجريبي د / محمــود الســعيد الكردي ص ٢٠٥ ــ ٢١٠ .

من حيث صدق عناصرها وانطباقها على الواقع ، أو لايوجهون إليه إلا اليسير من عنايتهم مع أنه أهم كثيرا من منطق الصورة ، ومن ثم أغفلوا النظر في الكتب الخمسة المتعلقة بمنطق المادة من كتب أرسطو، وهي البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة وربما يلم بعضهم باليسير منها إلماما وأغفلوها كأن لم تكن وهي المهم المعتمد في الفن (١)

كما أخذ على معاصريه أنهم لايتداولون إلا كتب المتأخرين في المنطق وهجـــروا كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن (٢) .

وخلاصة القول: أن ابن خلدون لا يعطي المنطق أي فائدة سوى أنه شحذ للذهن وتبعد الفرد عن الواقعية كثيرا، لذا فالمنطق المادي الحسي وهو الأولى بالعناية لتلاؤمه مع الواقع. وهذا ما يؤكده كل من كتب عنه:

يقول الدكتور على الوردي: (كان من رأي ابن خلدون أن المنطق القديم لايفيد إلا في نطاق ضيق جدا ، وهو النطاق الذي يخص ترتيب الأدلة فالباحث لايحتاج إلى المنطق إلا بعد أن ينتهي من البحث ، وهو عند ذلك يستخدم المنطق في تقلم براهينه للناس على صورة منسقة مرتبة ، أما فيما عدا ذلك فاستخدام المنطق يسؤدي إلى نتائج معيحة في الأمسور مغلوطة ، ومن هنا كان المناطقة غير قادرين على الوصول إلى نتائج صحيحة في الأمسور السياسية وغيرها ...) (٢)

ويقول الدكتور / محمود السعيد الكردي: (أما ابن خلدون فهو من الذين قالوا بصورية المنطق الأرسطي ولكنه اختلف عنهم في أنه أيد القول بالفعل، واستطاع أن يفلت من حصاره القوى . . . ، فهوا إذاً يفيد الحدود الأقية المنطقية ، ويبرز نواحي القصور فيها ، وإعلانه بصراحة ووضوح أنه جاء بعلم العمران البشري دون الاستعانة منطق أرسطو فقال بديباجه المقدمة: (أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو) (3).

ويقول أيضا الدكتور/ محمد محمود شحاته: (قد أخذ ابن خلدون على المناطقـة أنهم يوجهون كل عنايتهم إلى منطق الصورة أو الشكل، وهو الـــذي يـــدرس القضيــة

<sup>(</sup>١) المقدمة ج ٣ ص ١١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ج ٣ ص ١١٤١.

<sup>(</sup>٣) منطق ابن خلدون ص ٢٢٠ ، الشركة التونسية للتوزيع ط / ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون مقال في المنهج التجريبي ص ١٩٨ ـــ ٢٠٠ بتصرف ، المقدمة لابن خلدون ص٣٧ .

والقياس من حيث شكلها وصورتما ويغفلون منطق المادة وهو الـــذي يــدرس القضيــة والقياس من حيث مادتما أي من حيث صدق عناصرها وانطباقها على الواقع ...، فــابن خلدون لا يحفل كثيرا بمنطق الصورة ، ويرى أن الأولى العناية بمنطق المادة الذي يقوم على فحص التعيينات الجزئية بقصد الوصول إلى نتيجة مترتبة على صدق عناصر المادة وانطباقها على الواقع المشاهد ، وللوصول إلى هذا اتبع منهجا علميا قائما علـــى مراقبــة حركــة الظواهر الاحتماعية والسياسية والاقتصادية مقرونة بحركة التاريخ ...) (١).

ومهما يكن من أمر فإن ابن حلدون كان يسير في تنمية محالات المعرفية على إحدى طرق ثلاث : طريقة الشرع حيث يؤمن ويسلم بحا ، طريقة السبراهين اليقينية ، المعرفة العلمية القائمة على التجربة سواء كانت تجارب حسية أم روحية ، أما الطريقة الثالثة وهي قبول مواد وعلوم المنطق والفلسفة على الجملة فهو يقف موقف الحذر منها .

يقول الدكتور / عبد الله شريط: (فابن خلدون عالم ولكنه أيضا مؤمن، وهذان المصدران العلم والإيمان، هما ينبوعا المعرفة عنده بالأشياء، كل الأشياء المادية والمعنوية العينية والروحانية لا يطلق الحكم قبلها بأن العوالم المادية هي وحدها الموجودة ولا العوالم الروحانية حقيقة لاشك فيها، إنه في هذا الميدان الفلسفي على الأخص حذر كل الحذر وهو فيه عدو الأحكام المطلقة.

نعم إن الأحكام المطلقة يؤمن كما ابن خلدون ،عندما تكون آتية من الشرع ، أو عندما تقوم عليها البراهين اليقينية كما يسميها ابن خلدون ، وباختصار هو يؤمن بالمعرفة الدينية كأحكام لا كمعرفة ، كما يؤمن أيضا بالمعرفة العلمية القائمة على التجربة سواء عكانت تجربة حسية أم روحية ، أما فيما عدا ذلك فهو المعرفة الميتافيزبقية ،فهو ينصحنا بأن يكون الناظر فيها متحرزا جهده ) (٢).

ونستطيع بعد سيرنا مع ابن خلدون حول المنطق وقضاياه أن نقرر ما يلي:

ا \_ إن المنطق كان من العلوم الدخيلة التي لم تفرزها البيئة الإسلامية وإنما انتقــل إلى بلاد الإسلام من خلال الإحتكاك بين المسلمين والأمم المغلوبة إثر الفتح الإســــــلامي لها .

وأن سوق هذا المنطق راج في اليونان وانتقلت إلى بلاد الفرس والروم ، ثم وحدت طريقها إلى البلاد الإسلامية في عصر الترجمة إبان حكم بني العباس .

Y = 1 السلمين قد أقبلوا على دراسة هذا العلم ، فاستوعبوه وهضموه وأحذوا منه وردوا عليه و لم يكونوا مجرد نقلة وإنما كان لهم مع هذا العلم صولات وجولات ونبغ فيه كثير من علمائهم .

" — لقد اختلف المسلمون فيما بينهم في حكم تعلم هذا العلم دراسته فمنهم من حرم التعلم والاشتغال به ، ومنهم من أجازه ، ومنهم من قبله بقدر الضرورة كما يتضح ذلك من الكتب التي تحدثت عن موقف علماء المسلمين من دراسة المنطق ، وقد علل ابن خلدون قبول البعض له ورفض الآخرين له .

خواره وأدرك غايته ، ولكنه لم ينبهر به كما انبهر به غيره من العلماء بل إنه على عكس أغواره وأدرك غايته ، ولكنه لم ينبهر به كما انبهر به غيره من العلماء بل إنه على عكس من ذلك وقف منه موقف الناقد فقرر أن الأهمية والفائدة التي يمكن أن يحصل عليها دارس المنطق ليست كثيرة وخاصة أن أصحاب المنطق الأرسطي ومن سار على نهجهم قد عنسوا بالجانب الصوري أو الشكلي دون الإهتمام بصدق العناصر والمضمون أو المادة وعلى هذا فإن غايته انصبت على صورة الفكر دون مادته ، والمنطق الصوري لايساعد في بناء العلوم ولا يدعم إنشاءها وإن كان يرتب الاستدلال عليها وهذه مرحلة متأخرة أفضل منها وأهم مرحلة البناء .

ويقدم ابن خلدون الدليل العملي على عدم غناء المنطق الأرسطي وعدم احتياج العلوم إليه ، وأنه استطاع أن يؤلف في العمران من غير أن يتقيد أو يستفيد من تعليم أرسطو ( أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ) .

وبهذا نأتي إلى نهاية هذا المبحث ، وننتقل إلى المبحث الثالث .

المبحث الثالث: الفلسفة كما عرضها ابن خلدون.

ويتضمن المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف الفلسفة.

المطلب الثاني: موضوعها وغايتها عند ابن خلدون .

المطلب الثالث: نشأة الفلسفة ورجالاتها عند ابن خلدون.

#### تهيد:

لقد رأينا كثيراً من علماء السنة والجماعة يهاجم الفلسفة والمنطق ويبطلها ويسبرز مفاسدها والأخطاء التي وقع فيها أصحابها ، وأن ضررها أكثر من نفعسها وخاصة في مسائل الاعتقاد ، فهي تزرع الشكوك فيها وتخرج الفرد من اليقين إلى الحيرة ، ويكفسي بهذا فساداً وضياعاً على صفاء المعتقد في الله والرسول واليوم الآخر .

والغزالي لما درس الفلسفة وألف فيها ونقدها - بغض النظر عن مدى هضمه لها عند أهلها من الفلاسفة الاسلاميين وغيرهم - كفى المسلمين في الردعليهم في كثير مسئل الاعتقاد فقد رد عليهم في قولهم بقدم العالم ، وإنكارهم لمسائل البعث وعسذاب القبر ونعيمه وتأويلاهم الفاسدة ، وفي زعمهم أن الله لا يعلم عن الجزئيات ...وغيرها ، فهو بهذا العمل قد رفع بمنهج السلف ودافع عنهم .

وشيخ الاسلام أحمد ابن تيمية قد رد عليهم أيضاً في كثير من كتبه ، وكتابه الرعلى المنطقيين خيردليل على ذلك . ولا يكفي المجال لذكر الآخرين من علماء المسلمين وإسهاماهم في هذا الباب .

أما ابن خلدون فقد نهج نفس المنهج ، وتتعجب لما تسمع وتقرأ أن ابن خلدون غيرمتمكن من الفلسفة ومسائلها والرد على أهلها ، ولا أريد أن أضيف شيئاً على هدف المقولة إلا بالإحالة إلى أولئك الأعلام الذين ترجموا عن الفلاسفة والفلسفة لماذا لم يغفلوا عن ذكر شخصية ابن خلدون ؟ ثم هناك رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر في أرآء ابدن خلدون الفلسفية فلماذا وافقت الجامعة على هذه الرسالة وابن خلدون خال مدن هذه العلوم ؟ والجواب أتركه لهؤلاء الذين يدعون أنهم قد أحصو سائر العلوم والفنون ولا تجدم منهم إلا النقد على الآخرين .

ولنترك المحال الآن حتى نتعرف ونتحقق من علوم ابن خلدون الفلسفية ونقده لهــــا وذلك من خلال مبحثي العرض والنقد ، وبالله التوفيق .

المطلب الأول : تعريف الفلسفة .

#### تعريف الفلسفة:

الفلسفة في لغة اليونان محبة الحكمة ، والفيلسوف هو (فيلا و سوفا ) أي : محسب الحكمة (١). والحكمة في لغة العرب : العلم بحقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح .

والفلسفة: في اصطلاح أهلها: متعددة الجوانب والأقسام، منها الفلسفة التاريخية والسياسية واليونانية ولكل نوع خصائصه ونشأته. وقد صنصف فيها من كتب في الموسوعات الفلسفية.

وكان القدماء يعدون الفلسفة أما لجميع العلوم فكل العلوم عندهمم نشأت في أحضان الفلسفة وتفرعت عنها .

وهي على قسمين : علوم نظرية وأخرى عملية .

أما النظرية: فإنها تنقسم إلى العلم الإلهي وهو العلم الأعلى ، والعلم الرياضي وهـو العلم الأوسط ، والعلم الطبيعي وهو العلم الأسفل .

وأما العملية: فإنهاتنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا. أولها سياسة الرجل نفسه ويسمى بعلم الأخلاق، والثالث سياسة المرجل أهله ويسمى بتدبير المترل والثالث سياسة المدينة والأمة والملك، ويسمى بالعلوم السياسية. وفيما يلي أذكر تعريفات الفلسفة بحسب أنواعها:

الفلسفة الأولى: وهي اصطلاح أطلقه أرسطو على العلم الإلهي ، أما ابن سينا فقد أطلق الفلسفة الأولى على الحكمة المتعلقة بما وجوده مستغن عن مخالطة التغير .

أي : أن موضوع الفلسفة الأولى هو الوجود المطلق وهي معرفة الربوبية .

الفلسفة الدائمة: وتطلق على القول بأن المبادئ الأساسية التي يتضمنها مذهب الفلاسفة تؤلف تراثا إنسانيا متصلا.

الفلسفة الشعبية: هي مجموع الدراسات التي تؤكد التحرر من الصورة العلمية في المبادئ الصورية لجميع العلوم.

الفلسفة العامة : هي المبادئ العامة التي يستند إليها العلم والتي يثيرها علم النفسس والمنطق والأحلاق والمألوف من الآراء والجمال وطبيعة المعرفة الربانية والعلم والروح .

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ص ٣١٢.

فلسفة الطبيعة: تطلق على المثالية والمادية (١).

# أما مفهوم الفلسفة عند ابن خلدون:

فيقول فيها: (إن قوماً من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوحرو كله، الحسي منه وما وراء الحسي، تدرك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظرا الفكرية والأقيسة العقلية وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر لا من جهة السمع، فإنحا بعض مدارك العقل. وهؤلاء يسمون فلاسفة وهو باللسان اليوناني محبو الحكمة) (٢)

<sup>(</sup>۱) المعجم الفلسفي د. جميل صليبا ج٢٠/٦ - ١٦٤ دار الكتاب العالمي لبنان ط/٩٩٤ م، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العـــرب د. فريد وحدي وزملاؤه ص ٦٠٥– ٥٠٨ ، و انظر التفصيلات في : موسوعة الفلسفة د. عبدالرحمن بدوي ج٢/١٥٧ - ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٥١٣ .

المطلب الثاني: موضوعها وغايتها عند ابن خلدون .

## موضوع الفلسفة وقضاياها عند ابن حلدون:

شرح ابن خلدون موضوعات الفلسفة وقضاياها والتي تتفق في بعضها مع المنطق بل إن المنطق هو القانون الذي يسيرون على ضوئه .

فيقول: (ووضعوا - أي الفلاسفة - قانونا يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل، وسموه بالمنطق، ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز الحسق مسن الباطل، إنما هو للذهن في المعاني المنتزعة من الموجودات الشخصية فيجرد منها أولا صورا منطبقة على جميع الأشخاص، كما ينطبق الطابع على جميع النقوش التي ترسمها في طين أو شمع، وهذه المجردة من المحسوسات تسمى المعقولات الأوائل، ثم تجرد من تلك المعساني الكلية إذا كانت مشتركة مع معان أخرى، وقد تميزت عنها في الذهن فتجرد منها معلني أخرى وهي التي اشتركت بحا، ثم تجرد ثانيا إن شاركها غيرها وثالثا إلى أن ينتهي التجريد ألى المعاني البسيطة الكلية، المنطبقة على جميع المعاني والأشخاص، ولا يكون منها تجريد بعد هذا وهي الأجناس العالية.

وهذه المحردات كلها من غير المحسوسات هي من حيث تأليف بعضها مع بعضض لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الثواني ، فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات المحردة وطلب تصور الوجود كما هو ، فلابد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض ، ونفي بعضها عن بعض بالبرهان العقلي اليقيني ، ليحصل تصور الوجود تصور صحيحا مطابقا إذا كلن ذلك بقانون صحيح كما مر .

وصنف التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدم عندهم على صنف التصور في النهاية ، والتصور التام عندهم هـــو في النهاية ، والتصور التام عندهم هــو غاية الطلب الإدراكي ، وإنما التصديق وسيلة له .

وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور وتوقف التصديق عليه ، فبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التام ، هذا هو مذهب كبيرهم أرسطو.

ثم يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلها ما في الحس وما وراء الحس بمذا النظــر وتلك البراهين .

## وحاصل مداركهم في الوجود:

- أنهم عثروا على أن الجسم السفلي بحكم الشهود والحس.
- ثم ترقى إدراكهم قليلا فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحسس بالحيوانات .
- ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل ، ووقف إدراكهم فقض وا على الجنس العالمي السماوي بنحو من القضاء على أمر الذات الإنسانية .
- ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما للإنسان ، ثم أنموا ذلك فاية عدد الآحاد وهي العشر ، تسع مفصلة ذواتما جمل ، وواحد أول مفرد وهو العاشر ) (١) .

و نلاحظ من النص السابق إشارة ابن خلدون إلى ما عرف لدى الفلاسفة بنظريسة العقول العشرة أو نظرية الفيض والتي تكلم فيها الفارابي وابن سينا وغيرهم (٢).

#### غاية الفلسفة:

يؤكد الفلاسفة ألهم يحققون بهذه الوسائل السعادة للناس ويدلو هم على الفضائل ويهذبون نفوسهم ويبعدو هم عن الرذائل وبذلك تحصل البهجة والطمأنينة وبدو هما الشقاء الدائم لهم وهذا هو النعيم والعذاب يقول ابن خلدون: (ويزعمون أن السعادة في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع تمذيب النفس، وتخلقها بالفضائل، وأن ذلك محكن للإنسان ولو لم يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضى عقله ونظره، وميله إلى المحمود منها، واجتنابه للمذموم بفطرته، وأن ذلك إذا حصل للنفسس حصلت لها البهجة واللذة، وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي — أي الخالد الأبدي الذي لا يزول \_ وهذا عندهم هو معني النعيم والعذاب في الآخرة ...) (7).

فابن خلدون يشير هنا إلى ما يزعمه بعض الفلاسفة من أن العقل وحده كاف في الهداية الإنسانية دون حاجة للوحي ، وقد تأثر بهذا الاتحاه كثير من المتكلمين وذهب

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ١٣٥-١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر : موسوعة الفلسفة للبدوي ج١/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ٥١٥.

بعض الفلاسفة إنطلاقا من هذا المفهوم إلى عدم الحاجة إلى النبوة وأن العقل هو مصـــدر التحسين والتقبيح .

ونقول لعل للفلاسفة القدماء عذرا في أن يجهدوا عقولهم ويجتهدوا ، لكن ما عذر من ينتحل هذه المذاهب وينهج هذا النهج والوحي مترل والنص قائم ؟ .

المطلب الثالث: نشأة الفلسفة ورجالاتما عند ابن خلدون.

## نشأة الفلسفة ورجالاتها عند ابن خلدون:

تكلم ابن خلدون عن نشأة الفلسفة قبل الإسلام ، وذكر أن أساس سوقها بـــلاد فارس والروم والكلدانيين قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم من القبط ، ثم وصلت هــذه العلوم إلى يونان ، وجملها مشاهير من رحالهم مثل أساطين الحكمة (أي كبار الحكماء) واختص فيها المشاءون – وهم الرواقيون الذين كانوا يجتمعون في أروقة المدينة في أثينا فنسبوا إلى ذلك – مثل سقراط (۱)، وتلميذه أفلاطون (۲) ثم إلى تلميذه أرسطو وغــيرهم ثم انتقلت علومهم إلى الأمة الإسلامية (۱).

يقول ابن خلدون: (وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها وسطر حجاجها، فيما بلغنا من هذه الأحقاب هو أرسطو (٤) المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون، وهو معلم الإسكندر ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق يعنون معلم صناعة المنطق، إذ لم تكن قبله مهذبة، وهو أول من رتب قانولها واستوفى مسائلها وأحسن بسطها ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء.

ثم كان من بعده في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل إلا في القليل وذلك أن كتب أولئك المتقدمين ، لما ترجمها الخلفاء من بني العبسس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثير من أهل الملة وأخذ مذاهبهم من منتحلي العلوم وحادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة ، وأبو علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بني بويه بأصبهان وغيرهما ) (٥) .

<sup>(</sup>۱) ولد سقراط حوالي سنة ٤٧٠ هـ في أثينا كان المبدأ الرئيسي في فلسفة سقراط هو البحث عن المعرفة لأنه كان يرى أن المعرفة لا يمكن أن تقوم إذا لم تسبق العلم المعرفة ، ثم إن الأخلاق نفسها لا يمكن أن تقوم إذا لم تسبق العلمم لأن الفضيلة تقوم على العلم ، قتل على يد القانون سما، أنظر : موسوعة الفلسفة للبدوي ج١/ ٥٧٦- ٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) ولد أفلاطون بن أرستون في أثينا قبل الميلاد بـــ ٧/٤٢٨ سنة فيلسوف يوناني عظيم يعد هو وتلميذه أرسطو وأمانويل كنـــت أعظـــم فلاسفة العالم على طول تاريخ الفكر الإنساني أنظر ترجمته في موسوعة الفلسفة للليدوي ج١/ ١٥٤ -١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقدمة ص ٤٦٣-٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) ولد سنة ٣٨٤ق.م يعد أعظم فيلسوف حامع لكل فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلها ، ويمتاز على أستاذه أفلاطون بدقــــة المنهج واستقامة البراهين والاستناد إلى التحربة الواقعية وهو واضع علم المنطق تقريبا ومن هنا لقب بالمعلم الأول وصاحب المنطق. مـــن مؤلفاته الكتب المنطقية والطبيعية والميتافيزيقية والأخلاقية والشعرية أنظر ترجمة هذه الكتب بــــالتفصيلات في موســـوعة الفلســفة د/ لعبدالرحمن بدوي ج1/ ٩٨٨- ١٣١٠.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص ٥١٥.

إذاً انستنتج من النص السابق لابن خلدون أن بداية تاريخ علم الفلسفة يعسود إلى حكماء وفلاسفة اليونان على يد المشائيين مثل أرسطو وتلاميذه ، ثم انتقلت تلك العلوم إلى الأمة الإسلامية عن طريق الترجمة لها في زمن خلفاء بني العباس وخاصة في زمن هارون الرشيد ثم ابنه المأمون ، وظهر من المسلمين من قام بدارستها والخوض فيها أمثال الفارابي وابن سبعين وغيرها ولا نريد الإطالة .

ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى مبحث النقد والتحليل عند ابسن خلدون على الفلسفة والفلاسفة ويكفينا هنا أننا علمنا سعة علم ابن خلدون وإحاطته لموضوعات الفلسفة وأغراضها وغاياتها وتاريخ نشأتها وأهم رجالاتها .

وإن كان الملاحظ عليه أنه لم يتعرض لدقائق الفلسفة وشعبها ومجالاتما الكثيرة كما هو عادة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا في كتابه النجاة والإشارات والفارابي في عيرون الحكمة وابن رشد في مناهج الأدلة و الشهرستاني في الملل والنحل في تريخ الفلسفة والفلاسفة واختلاف كل فيلسوف عن غيره ...، وهكذا لم يلتفت ابن خلدون إلى علوم هؤلاء وإن كنا نرى في النصوص السابقة التي ذكرها ابن خلدون عن الفلسفة وعلومها – وإن كانت قليلة – أن ابن خلدون قد درس الفلسفة دراسة تؤهله للحكم عليها وبيان مضارها العملية والعلمية بحكم تخصصه كعالم اجتماع يهتم بالأمور الجارية في المختمعات الإسلامية ثم يحللها ويزنما بميزان العقيدة والشريعة الإسلامية .

المبحث الرابع: موقف ابن خلدون من الفلسفة

ويتضمن المطالب التالية:

المطلب الأول: حكمه على الفلسفة.

المطلب الثاني: موقفه من الفلاسفة الإسلاميين.

المطلب الثالث: تحليل وتعقيب.

#### تهيد:

بعد أن تعرضت في المبحث السابق لبيان موضوعات الفلسفة كما يراها ابن خلدون استعرض هنا موقفه من الفلسفة وما يزعمه أهلها والمتخصصون فيها .

والذي يظهر من عناوين كتاباته في هذه الجوانب هو إنكاره لها وتحذير المسلمين من علومها ونحلها .

بل إنه صدر كلامه في أهمية هذا الموضوع ومدى خطورته على المحتمع في الدين والعمران .

يقول ابن خلدون: (هذا الفصل وما بعده مهم ، لأن هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن ، وضررها في الدين كثير ، فوحب أن يصدع بشأنها ، ويكشف عن المعتقد الحق فيها ) (١) .

فإلى مطالب ومسائل هذا المبحث.

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ١٤٥.

المطلب الأول: حكمه على الفلسفة.

#### حكمه على الفلسفة:

يذهب ابن خلدون إلى القول بإبطال الفلسفة وبفساد منتحليها ، سالكا طريق النقد العلمي البناء حيث يفند أدلتهم ويبطل جميع شبها تحم ، بعد أن علم مقاصدهم ، مبينا مله هو الواجب إتباعه وفعله للتخلص من تلك العلوم التي لا تسمن ولا تغني من جوع .

يقول ابن خلدون ( واعلم أن هذا الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه ) (١) وفيما يلي نأتي بهذه الوجوه واحدا واحدا ونعرف رأيه فيها بالتفصيل:

الوجه الأول: موقفه من إسناد الفلاسفة الموجودات كلـــها إلى العقـــل الأول واكتفا ألهم به في الترقي إلى الواجب.

يرى ابن خلدون أن هذا المسلك فيه قصور وتحديد لمخلوقات الله وسببه الاعتماد على العقل والمنطق وحده ، وفيه مخالفه صريحة لسعة خلق الله تعالى، واعتراض على الأدلة النقلية والعقلية التي تثبت عكس ما ذهبوا إليه ، وأن أفكارهم الكلية الذهنية لا ينطبق صدقها وصحتها على واقع الحياة ، ثم بعد هذا هو تدخل منهم فيما لا يخصهم ولا يعنيهم .

يقول رهه الله: ( فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجب ، فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله ، فالوجود أوسع نطاقا من ذلك ) قال تعالى : ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ (٢) ، وكأهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن النقل والعقل ، المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء .

وأما البراهين التي يزعمونها ويعرضونها فهي قاصرة وغير وافيه بالغرض على مدعياتهم في الموجودات ، فوجه قصورها أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية وبين ما في الخارج غير يقيني ، لأن تلك الأحكام ذهنية كلية ، عامة ، والموجودات الخارجية مشخصة بموادها، فأين اليقين الذي يجدونه فيها ؟

وربما يكون تصرف الذهن أيضا في المعقولات الأول المطابقة للشخصيات بالصور الخيالية لا في المعقولات الثواني التي تجريدها في الرتبة الثانية فيكون الحكم حينئذ يقينا

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٥١٥.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٥١٥.

بمثابة المحسوسات ، فنسلم لهم حينئذ دعاويهم في ذلك إلا أنه ينبغي لنا الأعراض عن النظر فيها ، إذ هو من ترك المسلم ما لا يعنيه ، فإن مسائل الطبيعيات لا تهمنا في دينسا ولا معاشنًا فوجب علينا تركها ) (١) .

ويستمر ابن خلدون في بيان زيف هذا الزعم حيث يضرب الأمثلة الحسية في عدم إمكاننا من مطابقة الصور الخيالية الكلية مع الحس والواقع وخاصة الروحانيات والإلهيات وغيرها فلا يمكن الوصول إلى حقائق عن طريق البراهين العقلية .

فيقول: (وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس وهي الروحانيات، ويسمونه العلم الإلهي وعلم ما بعد الطبيعة، فإن ذواتما مجهولة رأسا، ولا يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هركن فيما هو مدرك لنا.

ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ما هيات أحرى بحجاب الحس بيننط وبينها فلا يتأتى لنا برهان عليها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة إلا ما نحده بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركها ، وخصوصا في الرؤيا الي هي وحدانية لكل أحد ، وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فيأمر غامض لا سبيل إلى الوقوف عليه وقد صرح بذلك محقتورهم ، حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكن البرهان عليه ، لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية .

وقال كبيرهم أفلاطون: إن الإلهيات لا يوصل فيها إلى يقين وإنما يقال فيها بالأحق والأولى يعنى الظن .

وإذا كنا إنما نحصل على الظن فقط بعد التعب والنصب فيكفينا الظن الذي كان أولاً فأي فائدة لهذه العلوم والاشتغال بما ؟.

ونحن إنما عنايتنا بتحصيل اليقين فيما وراء الحس من الموجودات . وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم ) (٢) .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٥١٥.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص١٥٥.

الوجه الثاني: قولهم أن السعادة لا تدرك إلا بإدراك الموجودات على ماهي عليه بتلك البراهين الفلسفية والعقلية.

فيؤكد ابن حلدون هنا على أن هذا قول غير صحيح مردود عليه لأن الابتهاج والسرور وأنواع السعادة التي تحصل للنفس لا يمكن حصر أسبابها عـــن طريق إدراك الموجودات بالبراهين العقلية ولا بالنظر والعلم فقط مثل حصولها عن طريق معرفة الله تعالى والإيمان به وبالغيب والإنس بذكره وطاعته حتى يزداد الإيمان لديه وينسى همومه وأحزانه وتلك اللذة التي عبر بها ابن خلدون: ( بكشف حجاب ونسيان المدارك الجسمانية بالجملة ) .

فيقول: (وأما قولهم أن السعادة في إدراك الموجودات على ماهي عليه بتلك البراهين، فقول مزيف مردود، وتفسيره أن الإنسان مركب من جزأين أحدهما جسماني والآخر روحاني ممتزج به، ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحد، وهو الجزء الروحاني عرك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك جسمانية، إلا أن المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة، والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم من الدماغ والحواس.

وكل مدرك فله ابتهاج بما يدركه ، واعتبره بحال الصبي في أول مداركه الجسمانية السي هي بواسطة ، فكيف يبتهج بما يبصره من الضوء وبما يسمعه من الأصوات فلاشك أن الابتهاج بالإدراك الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكون أشد وألذً ، فالنفس الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي لها من ذاتها بواسطة ، حصل لها ابتهاج ولذة لا يعبر عنها ، وهذا الإدراك لا يحصل بنظر ولا علم ، وإنما يحصل بكشف حجاب الحسس ونسيان المدارك الجسمانية بالجملة ، والمتصوفة كثيراً ما يعنون بحصول هذا الإدراك للنفس فيحاولون بالرياضة إماتة القوى الجسمانية ومداركها ، فيحصل لهم بمجة ولذة لا يعسبر عنها ، وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم لهسم ، وهدو مع ذلك غير واف عقصودهم)(۱) .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص١٦٥.

الوجه الثالث: قولهم إن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع من الإدراك والابتهاج حيث حصل له اتصال بالعقل الفعال وبذلك حسن حظه وسعدت نفسه.

ويبطل ابن خلدون هذا الزعم بل إنه يزيد على ذلك مؤكداً أن هذه البراهين وهذه العلوم تزيد القلب والعقل غشاوة منعاً للوصول إلى النور والهدي مثل كتب النجاح والشفاء لابن سينا ومختصرات ابن رشد وغيرها حيث تزرع الشكوك والظنون والخيالات التي لايستطيع الرد عليها ولا يمتلك إحابات شافية كافية لها فيقع في الشبهات .

يقول ابن خلدون: ( فأما قولهم إن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه فباطل ، إذ البراهين والأدلة من جملة المدارك الجسمانية ، لأله بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والمتذكر ، ونحن نقول إن أول شيء نعني به في تحصيل هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية كلها لألها منازعة له وقادحة فيه ، وتجد المساهر منهم عاكفاً على كتاب الشفاء والإشارات والنجاة ، وتلحيص ابن رشد من كتب أرسطو وغيره يبعثر أوراقها ويتوثق من براهنها ، ويلتمس السعادة فيها ، ولا يعلم أنه يستكثر بذلك من الموانع عن السعادة .

ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو الفارابي وابن سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال واتصل به في حياته فقد حصل حظه من هذه السعادة .

والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشف عنه الحسس من رتب الروحانيات ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العلمي وقد رأيت فساده )(١).

هذا ويؤكد ابن خلدون مراراً وتكراراً على أن السعادة لا يمكن الوصول إليها ولا البحث عنها إلا في ما وعد به الشارع الحنيف وامتثال أوامر الله تعالى والمبادرة إلى الأعمال وتهذيب النفس بالأخلاق الإسلامية ، وأن هذه العلوم الفلسفية لا تفيد في تأسيس الإيمان واليقين بالله تعالى واليوم الآخر وسائر مسائل العقيدة الإسلامية بل إنها مع ما فيها من قصور فهي مخالفة للشرائع وظواهرها .

<sup>(</sup>١) المقدمة ص٢١٥.

وإن أردت العدل والقسط في تلك العلوم على الكثير الكثير فليس فيها إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة ، ولهذا يزيد في التأكيد من عدم الدخول فيها والحذر منها والنهي عنها .

فيقول رحمه الله: (إن قولهم إن البهجة الناشئة عن هــذا الإدراك عـن السـعادة الموعود كا فباطل مبني على الأوهام والأغلاط، وينافي ذلك فالوجود أوسع من أن يحلط به أو يستوفى إدراكه بجملته روحانياً أو جسمانياً قال تعــالى: (هيـهات هيـهات لما توعدون ) (۱).

فما وراء هذا التهذيب من السعادة التي وعدنا بما الشارع على امتثال ما أمر به الله من الأعمالوالأخلاق فهو الصواب ، ومع ذلك هو أمر لا يحيط به مدارك المدركين ولا يتوصل إليه بالبراهين العقلية ، وقد بسطته لنا الشريعة المحمدية فلينظر فيها ولينزجع في أحواله إليها كما يقول ابن سينا في كتاب المبدأ والمعاد .

فهذا العلم غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليها مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها وليس فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج عنها ، وهذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الإطلاع على مذاهب أهل العلم و آرائهم ومضارها ما علمت ، فليكن الناظر فيها متحرزاً جهده من معا طبها ، وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات ، والإطلاع على التفسير والفقه ، ولا يكبن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة الإسلامية فقل أن يسلم لذلك من معا طبها والله الموفق للصواب والحق والهادي إليه ﴿ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١)سورة المؤمنون آية ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص٥١٨ ، ، ، سورة الأعراف آية (٤٣).

المطلب الثاني: موقفه من الفلاسفة الإسلاميين.

#### موقفه من الفلاسفة الإسلاميين:

لاحظنا فيما سبق جهود ابن خلدون في علوم الفلسفة والمنطق ونقده لها ، وأنهم يسلك سبيل من سبقه من أهل السنة والجماعة وسلف الأمة كأحمد بن حنبل والشافعي وأبهى حامد الغزالي وأحمد بن تيمية وابن قيم الجوزية ومن حذا حذوهم ،،،

والجديد في الأمر أنه لم يتعرض لقضية تكفيرهم - أي الفلاسفة الإسلاميين - حيث اكتفى بالرد على مناهجهم دون أن يتوغل في أمرهم من انتفاء الإيمان عنهم وإخراجهم من الملة الإسلامية بالكلية تاركا أمرهم إلى الله تعالى مقتصرا على تخطئتهم والإنكار عليهم وتحذير المسلمين من علومهم وفساد أقوالهم.

ولعل في منا هج القوم من مسائل وقضايا كثيرة يدرك القارئ الحصيف النير بنور الكتاب والسنة ومعتقد أهل السنة والجماعة خطورتما وقربما من دائرة الكفر والشرك بالله كالقول بالعقول العشرة ، والوجود والاتحاد المطلق ، ونظرية الفيض والمعرفة، وتأويل

أخبار الوَتِروالوعيد وعذاب القير ونعيمه والجنة والنار وخصائص الأنبياء والرسل ومعجزاتهم وغيرها .

لكن تركه لهذه المسائل لعل فيه الخير وخاصة عدم تكفيرهم . وهذا ما لاحظه فيه كل من كتب عنه ممن تناول شخصيته بالبحث والدراسة وفي هذا يقترب من منهج شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في عدم تكفيره لأهل الفرق الباطلة واكتفائه بالقول ( والله أعلم على ما مات عليه ).

يقول الدكتور جميل صليبا أستاذ الفلسفة في حامعة بغداد وصاحب المعاجم الفلسفية عن ابن خلدون في هذه المسائل: (لابد من تحديد موقف ابن خلدون إزاء الفلسفة من البدء بتعريف معناها فإذا كان المقصود بالفلسفة تلك البي بجدها عند أفلاطون و أرسطو والفارابي وابن رشد وابن سينا فإن موقف ابن خلدون إزاءها موقف سليي، وإذا كان المقصود بما النظر في الوجود لتفسيره وتحديد مكان الإنسان فيه كان موقف ابن خلدون إزاءها موقفا إيجابيا، وابن خلدون قد اقتبس كثيرا من آراء الفلاسفة الإسلاميين المتقدمين عليه وإن صرح في مقدمته بأن الله قد أطلعه عليه من غيير تعليم أرسطو ولا إفادة موبذان ونحن لا نعجب لشيء مثل عجبنا لهذا المفكر كيف صرح في

مقدمته بإبطال الفلسفة وفساد منتحليها مع هذا الاستقصاء الدقيق في ترتيب البراهين الفلسفية ، وهذه القدرة العجيبة في تفسير المسائل الاجتماعية ،ولكننا إذا علمنا أن ابن خلدون لم يقصد بإبطال الفلسفة إلا تلك التي أمر الخلفاء العباسيون بترجمتها من اللغة اليونانية ، وعكف الفلاسفة الإسلاميون على شرحها وتلخيصها ، وإكمال بعض مسائلها علمنا أن نقده لهذه الفلسفة الخاصة لا يناقض نزعته العامة إلى التفلسف ، فلا غرو إذا وجد ابن خلدون في علم ما بعد الطبيعة ما يحتاج إلى النقد ، ولعل ابن خلدون لم يحاول إبطال فلسفة المشائيين إلا لاعتقاده ألها مخالفة للدين كما قال : ( إلا لاعتقاده ألها مخالفة للدين كما قال : ( إلا لاعتقاده ألها مخالفة للدين كثير ، فوجب أن يصدع بشألها ويكشف عن المعتقد الحق فيها ) (۱).

ولما قال أيضا: (ودخل على الملة من هذه العلوم ،استهوت الكثير من الناسساس، فحنحوا إليها، وقلدوا آراءها، والذنب في ذلك لمن ارتكبه) (٢).

فهذه الأقوال تدل على أن موقف ابن خلدون من الفلاسفة وعلوم شبيهة بموقف الغزالي ، فهو لم يذم الفلسفة إلا لخوفه من تأثيرها في إضعاف العقيدة الدينية إلا أنه كان أرحم بالفلاسفة من الغزالي ...) (٢).

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفلسفة العربية ص ٦٣٤-٦٣٥.

#### تحليل وتعقيب:

تضمن هذا المبحث والذي قبله بيان وعرض علوم الفلسفة كما يراها ابن خلدون وموقفه منها ، وقد علمنا وتبين لنا سعة علمه وسلامة منهجه وصحة معتقده حيث وافق مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في رده العلوم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لهما والاحتكام إليهما والرضا بما جاء فيهما وهلذا إن دل فإنما يدل على ما من الله به عليه من حسن الفقه والبصيرة في العلم والدين وذلك من علم الله و نوره سبحانه وتعالى .

ومن المواقف المهمة والطيبة التي ينبغي التنويه عليها هنا هي تؤدة ابن خلدون في دراسة مثل هذه المسائل وهضمه لها أولا ثم تحليله لها على ضوء الشريعة الإسلامية وكذلك تحذيره طلبة العلم من الخوض فيها قبل التسلح بعلوم العقيدة والشريعة الإسلامية وهذه لفتة مهمة منه ، فكم تحتاج الأمة الإسلامية إليها اليوم في جميع مناحي الحياة وخاصة في مجالات العقيدة والمعرفة والإعلام والسياسة والآداب وغيرها ، مع حواز إمكان الاستفادة منها في العلوم الدنيوية إذا ثبت صحتها وخلص فيها إلى اليقين ، والتي لا علاقة لها بما وراء الطبيعة والحس والمشاهدة .

فكم أودى هذا المسلك - بدون التسلح العلمي الشرعي - بأناس زعموا ألهم أساطين العلم والمعرفة فدخلوا في هذه الأودية فضلوا وأضلوا ، وماتوا وهم شاكون في دين الله ورسوله يرجون عقائد عجائز نيسابور من عوام المسلمين ، بعد أن شربوا من كأس الفلسفة والمنطق شبهات الشكوك والظنون التي زينتها عقول البشر التي لا سلطان لها ولاحاكم إلا عقول الحكماء الذين لا يرضون التسليم لأحد حتى ولو كان منهم ، فما أضل هذا الطريق ؟ وما أسهل وأوضح طريق القرآن والسنة ؟ .

قال تعالى: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكـــم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ١٢٥.

وقال تعالى : ﴿ أَ فَغَيْرُ دَيْنُ اللهُ يَبْغُونُ وَلَهُ أَسَلَمُ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضُ طُوعِــا وكرها وإليه يرجعون ﴾ <sup>(١)</sup>.

ولكن لا نملك إلا أن نردد قوله سبحانه: ﴿ نور على نور يهدي الله لنوره مـــن يشآء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ﴾ (٢).

وإن كان الفلاسفة ليس لهم سطوة ولا قيادة في هذا الزمان كما يقول البعض، فإن أكثر المدارس الفكرية والعلمية تتبئ مناهجهم وهي قائمة على منهج التلقي والتسليم وليس على منهج النقد والتمحيص وأخذ المفيد وما هو قائم على التجربة واليقين إلا مل رحم ربك.

ونرجع أخيرا ونقول رحم الله الإمام عبد الرحمن ابن خلدون على ما أسدى وقدم من علوم نافعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا ، وجعل تلك العلوم والكتابات في ميزان حسناته إنه سميع قريب ..

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٣٥.

#### الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد:

فقد تمت - بتوفيق الله وعونه - دراستي ابن خلدون وآراء الاعتقادية ، فإنه يكنني بعد استعراض هذا البحث والوقوف على قضاياه أن أسجل النتائج التالية لتكون خاتمة لهذه الدراسة وهي كالتالي :

أولا: اتسم العصر الذي عاش فيه ابن خلدون بعدة اتسامات تميزه عن غيره من العصور من أهمها ، التفكك السياسي في معظم أرجاء العالم الإسلامي وانحلال عقد الخلافة الإسلامية إلى مراسم شكلية لا تتصل إلى القوة والحنكة وإدارة مقاليد الأمور شيئا، مما أثر عنه تكوين دويلات صغيرة متعادية فيما بينها ، مع رجوع بعض أنواع الصحوة العلمية والدينية في بعض الأقاليم الإسلامية التي تميزت بشيء من القوة والنفوذ السياسي مثل مصر والشام على يد سلاطين المماليك واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها لفترات متقطعة حسب قوة يد السلطان وعدالته ويقظته وحنكته .

ثانيا : أوضحت الرسالة الآثار والنتائج العلمية لعصر ابن خلدون وتقدمها في هذا الجانب بدرجة كبيرة حيث ألغّت الموسوعات الكبيرة في أغلب فنون العلم وذلك تحت رعاية سلاطين المماليك وتشجيعهم للعلماء والمصنفين ولقد كان هذا بمثابة رد الفعل للهجمات البرية التي اجتاحت العالم الإسلامي ممثلة في الصليبية الحاقدة في الأندلس من الغرب وحملات التار الغاشمة من الشرق وكان في ذلك تعويض للمكتبة الإسلامية عما فقدته من علوم وكتب وموسوعات.

ثالثًا : نشأة ابن خلدون الدبنية أثرت في ثقافته وخاصة تربيته على يد والده وعلماء عصره فخرجت منه عالماً فقيهاً قاضياً متقلداً لوظائف ومناصب عليا في الدولة ، وتحقيقه لأماني لم تتحقق لأحد من أقرانه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ثم عزوفة عن تلك الوظائف والمناصب وميله إلى التأليف والتدوين ورصد وقائع الأمة السياسية والعقائدية والتاريخية و الاجتماعية والثقافية والعمرانية ووضع الحلول الجذرية لمشاكلها المختلفة وقضاناها الشائكة في شتى الجالات على أسس وقواعد علمية نامعة من عقيدته الإسلامية الصافية والمنبثقة من الكتاب والسنة مع خبرته ودرايته العلمية ، وهذه الجهود والعلوم والمعارف المختلفة في هذه الشخصية وتمكنها منه جعلته زعيماً سياسياً ومصلحاً اجتماعياً ومجددًا لكلمة الحنيفية المحمدية في العالم العربي والإسلامي بل تعدت آثاره وتجاوزت أفكاره العالمن

(العربي والإسلامي) إلى العالم الغربي والشرقي وهذا ما جعل أهل البحث والتدوين ينكبُون على كتبه ومصنفاته قراءة وشرحاً ، ودراسة وتحقيقاً كما تقدم بيان ذلك في مباحث مصنفات ابن خلدون وآثاه العلمية وتلاميذه الذين نهلوا على يديه كالحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني والإمام المقريزي وغيرهم .

رابعا: اتضح لي من خلال البحث والدراسة لفكر ابن خلدون وآرائه العقدية أنه في آرائه العقدية والمسائل التي رواها – وإن كان أشعري المذهب - إلا أنه يلتقي مع مذهب السلف في كثير من المسائل العقدية لاسيما ما يتعلق منها ما لتوحيد ومسائل السمعيات .

خامسا: من خلال الدراسة والبحث في فكر ابن خلدون وآثاره ، أثبتت الدراسة أن موقف ابن خلدون من العقائد الشركية والبدع والضلالات التي شاعت في المجتمع الإسلامي في عصره - كان حاسماً وقوياً - فلقد نعى على أولئك الذين لا يلتزمون بتوحيد الألوهية و الربوبية أو الذين يقعون في الأفعال الشركية كالمنجمين والعرافين والكهنة وغيرهم من الذين يلبسون عملى الناس دينهم ويضلونهم بغير علم .

سادساً: أثبتت الدراسة أن ابن خلدون في مسألة توحيد الأسماء والصفات لم يكن موفقاً وقد جانبه الصواب وإنما كان أشعرياً يقول كما يقول متأخرو الأشاعرة بالتأويل والمجاز .

سابعاً: في موضوع الولاية لم بكن موفقاً فيما ذهب إليه من جواز أن يكون المعتوه والمجنون من أولياء الله مخالفا في ذلك ما ذهب إليه معظم فقهاء الأمة وعلمائها ، فإن مثل هذا القول قد فتح على الأمة كثيرا من أبواب الشر سبب الدجل والشعوذة ونحوها مع اتفاق رأيه في أدلة الولاية بأراء أهالنة ولجماعة. ثامناً: انتهى في دراسته لمسائل السياسة ونظام الحكم إلى الإقرار بالخلافة الراشدة واعتبارها نموذجاً ينبغى أن يحذو حذوه المسلمون وأن نصب الإمام فرض على الكفاية ، ولكنه مع ذلك يشترط القرشية في الإمامة ويضع مكانها العصبية التي تدعم مركز الإمام وتقويه في حال عدم توفر الإمام من قريش ، وهو لا بفرق بين أشكال النظام فكل النظم عنده جائزة مادامت تلتزم في حكمها بشريعة الإسلام يستوي في ذلك أن تكون ملكيَّة أو غيرها وراثيةً أو اختيارية المُهُمُ أن يكون الحكم قائماً على أسس من الشورى وتحقيق العدالة والأمن تحت ظل شريعة الإسلام المتمثلة بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

تاسعا: ترجيحه بأن المراد بالبيعة الواردة في الكتاب والسنة هي بيعة الإمام الشرعية وطاعة الرعية له في كل معروف ، والصلاة خلف كل إمام براً كان أو فاجراً ، والجهاد معه وعدم الخروج عليه والصبر على ما يجدون منه من أدى حتى لا تزيد الفتن فحكم ظلوم خير من فتنة تدوم إلا أن يروا فيه من الله برهان وهم قادرون على تغييره بإجماع علماء الأمة .

عاشرا: كان موقفه من التصوف والمتصوفة حاسماً و واضحاً، فلقد درس مؤلفاتهم واستقصى حياتهم ووقف على طرقهم و مناهجهم وكشف زيف و زيغ أوهامهم وضلالاتهم، ورفض أساليبهم التي يخرجون بها عن ظاهر شرع الله القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأفضح أن عاقبة الإغراق في الكشف والسير في المغيبات فيما وراء العقل أمور لا طائل منها عادت بالجنون على البعض وبالكفر والخروج عن الإسلام على الآخرين، مع ارتضائه وقبوله لمن هذب نفسه وزكاها على منهج الشارع واعتبار التصوف في هذا الجال أو الشأن سلوكاً تربوياً يصل به الملتزمون به إلى الصراط المستقيم. فالتصوف الصحيح عنده ليس عقيدة وإنما هو منهج للسلوك ويكني أمحابه أن يستمو البلسلين وهوماسمًا هم به الله تعلى

الحادي عشر: أظهرت الرسالة مكانة ابن خلدون في هضمه لقضايا الفلسفة والمنطق وسبره لأغوارها وأسرارها المختلفة ثم رصده لها ونقده عليها وعدم قبوله لها وخاصة مساعي أولئك الذين أرادوا عن طريقها فلسفة العقيدة الإسلامية ودراسة ذات الله تعالى وصفاته وأسمائه وكل مسائل اليوم الآخر والجنة والنار وهذا ما أدى إلى الوقوع في أخطاء كثيرة تتيجة تقديمهم العقل . . لذا فابن خلدون لا يسلم نفسه وفكره لهم ولعلومهم بالكلية بل إنه يحذر القوم منها ولا يأخذ إلا المفيد والنافع ،وابن خلدون بهذا المنهج لم يخرج عن مذهب السلف في هذه القضايا الفلسفية بل إنه يقول إن الحق فيما اعتقده السلف .

وصلى الله على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

# الفكارس

ا فقرس الأيات .

٦ ـ فَهُرِسُ الْإِكَامِانِثُ .

اً فَهُرُسُ الْأَبَارُ .

کے فلارس الأعلام .

٥ ـ فولا الفرق والمصطلاب .

T\_ E& U 1/23.

ال فلأرس الموضوعات.

### فهرس الآيات

| الم فحة            | السورة   | رقها   | Land Land Land Land Land Land Land Land |
|--------------------|----------|--------|-----------------------------------------|
| 110                | الفاتحة  | 3      | اهدنا الصراط المستقيم                   |
| T { V \ \ \ \ \ \  | الفاتحة  | ٦      | صراط الذين أنعمت عليهم                  |
| 747 AA7 PP7 AP7    | البقرة   | ٣.     | إني جاعل في الأرض خليفة                 |
| 1 ∨ 9              | البقرة   | 1 • 7  | ولكن الشياطين كفروا                     |
| 1 2 2              | البقرة   | 1.7    | ما ننسخ من آية أو ننسها                 |
| <b>117</b> 3 P A Y | البقرة   | 178    | إني جاعلك للناس إماما                   |
| 10.61786           | البقرة   | 1 Ehr. | وكذلك جعلناكم أمة وسطا                  |
| T = V              | البقرة   | 1 1 9  | قل هي مواقيت للناس والحج                |
| 177                | البقرة   | 717    | والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم      |
| 7 E V              | البقرة   | 779    | ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون   |
| T. V               | البقرة   | 7 5 7  | والله يؤتي ملكه من يشاء                 |
| 1 A A              | البقرة   | 700    | لا تأخذه سنة ولا نوم                    |
| 198                | آل عمران | ٧      | هو الذي أنزل عليك الكتاب                |
| . 117              | آل عمران | ٧      | وما يعلم تأويله إلاّ الله ) )           |
| ٤٣.                | آل عمران | ۲.     | وإن تولوا فإنما عليك البلاغ             |
| 177                | آل عمران | 77     | قل اللهم مالك الملك))                   |
| \ \ \ \            | آل عمران | 77     | والله يعلم وأنتم لا تعلمون              |
| 1                  | آل عمران | ٧٤     | يختص برحمته من يشاء                     |
| 777                | آل عمران | ٨٣     | والأرض طوعاً وكرهاً                     |
|                    |          |        |                                         |

| 777                                           | ل عمران | 1 109 | فبما رحمة من الله لنت لهم ﴿                   |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------|
| ۲۳۸                                           | ل عمران | 7175  | لقد منّ الله على المؤمنين                     |
| Y                                             | ل عمران | Ī 175 | حسبنا الله ونعم الوكيل                        |
| <b>T.</b> V                                   | ل عمران | T 19. | إن في خلق السموات والأرض                      |
| <b>TT</b> .                                   | النساء  | 79    | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم         |
| ٣٢٢                                           | النساء  | . 01  | ألم تر إلى الذين أُرتوا نصيباً من الكتاب      |
| <b>T.</b> V                                   | النساء  | ې د   | فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب                   |
| 791                                           | النساء  | ٥٩    | بهميره أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر |
| 777                                           | النساء  | ٦.    | ألم تر إلى الذين يزعمون                       |
| ۲۲۲ ۱ ٤٦ ، ٣٠٢                                | النساء  | ٦٥    | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك                 |
| 1 2 7                                         | النساء  | 110   | ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له            |
|                                               |         |       | الهدى                                         |
| ٤٢٩                                           | النساء  | 170   | ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله               |
| 777                                           | النساء  | 170   | رسلا مبشرين وهنذرين                           |
| 1771                                          | المائدة | ٤٨    | لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا                   |
| 771                                           | المائدة | ٤٩    | وأن احكم بينهم بما أنزل الله                  |
| ٣.٢                                           | المائدة | ٥.    | أفحكم الجاهلية يبغون                          |
| 777                                           | المائدة | ٧٢    | يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك               |
| 777                                           | المائدة | ٧٩    | كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه                 |
| <b>** ** ** **</b> ** ** ** ** ** ** ** ** ** | المائدة | 111   | وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي           |
| 175                                           | الأعراف | 77    | قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده         |

| Y = A       | الأنعام | ٥٠   | قل لا أقول لكم عندي خزائن الله             |
|-------------|---------|------|--------------------------------------------|
| 709         | الأنعام | ٥٠   | إن أتبع إلا ما يوحي إلى ً                  |
| 709         | الأنعام | ०१   | وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو        |
| 17917.6177. | الأنعام | 91   | قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون            |
| 7           | الأعراف | 97   | ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا              |
| 777         | الأنعام | 171  | وإن الشياطين ليوحون                        |
| 739         | الأنعام | 177  | أو من كان ميتاً فأحييناه                   |
| 777         | الأنعام | 1,01 | قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم            |
| ٤٢٩         | الأنعام | 107  | وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه               |
| ٥٢٤         | الأعراف | 27   | وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله          |
| 717         | الأعراف | ٥٣   | هل ينظرون إلاّ تأويله                      |
| ***         | الأعراف | ٦٩   | واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد المنوح       |
| ١٨٧         | الأعراف | 179  | ويستخلفكم في الأرض                         |
| Y £ Y       | الأعراف | 101  | قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم حيماً |
| ٧           | الأعراف | 771  | وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريهم     |
| 198         | الأعراف | ۱۸۰  | ولله الأسماء الحسين فادعوه بما             |
| ١٨٠         | الأعراف | ۱۸۸  | قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً            |
| 777         | الأنفال | ١٢   | إذ يوحي ربك إلى الملائكة                   |
| 199         | يونس    | ٣    | استوى على العرش                            |
| ١٨.         | يونس    | ٤٩   | قل لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعاً           |
| ۲٧.         | يو نس   | 77   | ألآ إن أولياء الله لاخوف عليهم             |

| ۲٧.         | يونس    | . 75        | الذين ءامنوا وكانوا يتقون         |
|-------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| 717         | يو سف   | 1           | یا أبت هذا تاویل رؤیای            |
| ٣.٧         | يو سف   | 1 • 1       | رب قد آتيتني من الملك             |
| 107         | يوسف    | 1.9         | أفلم يسيروا في الأرض فينظروا      |
| ١٨٠         | الرعد   | 17          | قل أفاتخذتم من دونه أولياء        |
| 7 £ 9       | الرعد   | 17          | قل الله خالق كل شيء               |
| 779         | الرعد   | ١٧          | كذلك يضرب الله الحق والباطل       |
| 777 779     | الرعد   | ٣٣          | ومن يضلل الله فما له من هاد       |
| 777         | إبراهيم | ٥           | ولقد أرسلنا موسى بآياتنا          |
| 1 4 7       | إبراهيم | <b>\•</b> · | قالت لهم رسيلهم أفي الله شك       |
| 1 4 7       | إبراهيم | 19          | ألم تر أن الله خلق السموات والأرض |
| 177         | إبراهيم | 77          | وسخر لكم الفلك                    |
| 177         | إبراهيم | ٣٣          | وسخر لكم الشمس والقمر             |
| ٤٢١         | النحل   | ٨           | ويخلق مالا تعملون                 |
| ۲۳٦         | النحل   | 77          | ولقد بعثنا في كل أمة رسولا        |
| 179         | النحل   | 26          | لتبين للناس ما 'نزل إليهم         |
| ۲.۱         | النحل   | ٥ ،         | يخافون ربمم من فوقهم              |
| 777 1776    | النحل   | ۸٢          | وأوحى ربك إلى النحل               |
| 1 7 2       | الإسراء | ٤٢          | قل لو كان معه آلهة كما يقولون.    |
| T90TVE 6    | الإسراء | ٧.          | ولقد كرمنا بني آدم                |
| <b>70 Y</b> | الإسراء | ٨٥          | قل الروح من أمر ربي               |

| 179          | الإسراء  | ٨٥  | وما أتيتم من العلم إلاّ قليلا     |
|--------------|----------|-----|-----------------------------------|
| 707          | الإسراء  | ٨٨  | على أن يأتوا بمثل هذا القرآن      |
| 7 £ 9        | الكهف    | ١٧  | ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا    |
| 777          | الكهف    | 70  | وما نرسل المرسلين إلاّ مبشرين     |
| 777          | الكهف    | 70  | وعلمناه من لندنا علماً            |
| ۱۹۸          | الكهف    | ٧٧  | يريد أن ينقض                      |
| <b>T T V</b> | مريم     | 11  | فحرج على قومه من المحراب          |
| 771          | مويم     | ۲٥  | وناديناه من جانب الطور الأيمن     |
| ١٨٨          | مريم     | ٦٥  | هل تعلم له سميا                   |
| 77071.       | طه       | ٥   | الرحمن على العرش استوى            |
| 771          | طه       | 11  | فلما <b>أتا</b> ها نودي يا موسى   |
| 777          | طه       | ٣٩  | ولتصنع على عيني                   |
| ٣٤٩          | طه       | ٥.  | أعطى كل شيء خلقه ثم هدى           |
| 770          | طه       | 11. | ولا يحيطون به علما                |
| 177          | الأنبياء | 77  | لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا |
| ٨            | الأنبياء | 9.7 | إنّ هذه أمتكم أمة واحدة           |
| ١٨٠          | الحج     | 17  | يدعو لمن ضرَّه أقرب من نفعه       |
| 107          | الحج     | ٤٦  | فتكون لهم قلوب يعقلون بها         |
| ۲۳۹          | الحج     | ٤٦  | فإنما لا تعمى الأبصار             |
| 1 7 7        | الحج     | ٧٣  | يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له |
| ٤٢٥          | المؤمنون | 77  | هيهات هيهات لما توعدون            |
|              |          |     |                                   |

| ٨          | المؤمنون | 07   | إِنَّ هذه أمتكم أمة واحدة            |
|------------|----------|------|--------------------------------------|
| 199        | المؤمنون | 91   | سبحان الله عما يصفون                 |
| 440        | المؤمنون | 110  | أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا            |
| ٤٣.        | النور    | 40   | نور علی نور                          |
| 777        | النور    | ٤٠   | ومن لم يجعل الله نوراً فما له من نور |
| ۲۳۸        | النور    | 0)   | إنما كان قول المؤمنين                |
| ۸۸۲        | النور    | ٥٥   | ليستخلفنهم في الأرض                  |
| 107        | الفرقان  | ٤٤   | أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون   |
| 715        | الفرقان  | ٤٨   | وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً        |
| 1 🗸 🗸      | الشعراء  | ٧٩   | والذي هو يطعمني ويسقين               |
| 1 / /      | الشعراء  | ٨٠   | وإذا مرضت فهو يشفين                  |
| ١٧٧        | الشعراء  | ٨١   | والذي يميتني ثم يحيين                |
| ١٧٧        | الشعراء  | V. A | الذي خلقني فهو يهدين                 |
| ۲۳۸        | الشعراء  | 710  | واخفض جناحك لمن اتبعك                |
| Λογ        | الثمل    | 70   | قل لا يعلم من في السموات والأرض      |
| X 0 X      | النمل    | 77   | بل ادراك علمهم في الأخرة             |
| ١٨٨        | النحل    | ٧٤   | فلا تضربوا لله الأمثال               |
| 7          | القصص    | ٥    | ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين        |
| 777        | القصص    | ٧    | وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه        |
| 771        | القصص    | ٣.   | فلما أتا ها نودي من شاطيء الوادي     |
| <b>777</b> | القصص    | ٧٧   | وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة    |

| 777     | ه ع العنكبوت | أتل ما أوحي إليك من الكتاب     |
|---------|--------------|--------------------------------|
| 177     | ٤٦ العنكبوت  | وقولوا آمنا بالله وأنزل إلينا  |
| 177 107 | ٣٠ الروم     | فطرة الله التي فطر الناس عليها |
| 777     | ٣٢ الروم     | شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون   |
| ٤       | ١٢ لقمان     | ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه      |
| 19.     | ١٣ لقمان     | إنّ الشرك لظلم عظيم            |
| 777     | ٣٩ الأحزاب   | الذين يبلغون رسالات الله       |
| Y £ V   | ٤٠ الأحزاب   | ولكن رسول الله وخاتم النبيين   |
| 7.4.5   | ٦٢ الأحزاب   | سنة الله في الذين خلوا         |
| ٤       | ١٣           | اعملوا آل داود شکر ا           |
| 7 £ 7   | ۲۸ سبأ       | وما أرسلناك إلا كافة للناس     |
| 700     | ۱۰ فاطر      | إليه يصعد الكلم الطيب          |
| 7       | ۳۹ فاطر      | جعلكم خلائف في الأرض           |
| 177     | ۳۳ یس        | وآية لهم الأرض الميتة أحييناها |
| Y V >   | ٩٦ الصافات   | والله خلقكم وما تعملون         |
| 771     | ۱۰۱ الصافات  | فبشرناه بغلام حليم             |
| 7771    | ۱۰۲ الصافات  | فلما بلغ معه السعي قال يا بيني |
| 7771    | ۱۰۳ الصافات  | فلما أسلما وتله للجبين         |
| ۲۳۱     | ۱۰۶ الصافات  | وناديناه أن يا إبراهيم         |
| 7771    | ١٠٥ الصافات  | قد صدقت الرنويا                |
| 777     | ١٠٦ الصافات  | إن هذا لهو البلاء المبين       |

| 777       | الصافات  | ١.٧   | وفديناه بذبح عظيم                    |
|-----------|----------|-------|--------------------------------------|
| 7771      | الصافات  | ۱۰۸   | وتركنا عليه في الآخرين               |
| 771       | الصافات  | 1 - 9 | سلام على إبراهيم                     |
| 197       | الصافات  | 109   | سبحان الله عما يصفون                 |
| 197       | الصافات  | ١٦.   | إلا عباد الله المخلصين               |
| 195       | الصافات  | ١٨٠   | سبحان ربك رب العزة عما يصفون         |
| 198       | الصافات  | ١٨١   | وسلام على المرسلين                   |
| 198       | الصافات  | 177   | والحمد لله رب العالمين               |
| ۲۸۸ ۲۳۷ ، | ص        | 77    | يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض   |
| 7.7       | ص .      | 20    | انغزليو<br>قال رب1هب لي ملكا         |
| 717       | الزمر    | ١     | تتريل الكتاب من الله                 |
| 718       | الزمر    | ٦     | وأنزلنا لكم من الأنعام               |
| P 3 Y     | الزمو    | 77    | ومن يهد الله فما له من مضل           |
| 701       | فصلت     | ٥٣    | سنريهم آياتنا في الآفاق              |
| AA1       | الشوري   | 10    | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير      |
| ۲۳.       | الشورى   | 01    | وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحيا |
| 779       | الشورى   | ۲۰    | ولكن جعلناه نوراً نمدي به            |
| ١٨٨       | ، الزخرف | ٥ ٨   | سبحان ربك رب العزة عما يصفون         |
| ۱۷۳       | الجاثية  | ١٢    | الله الذي سخر لكم البحر              |
| 177       | الجاثية  | ١٣    | اني<br>وسخر لكم مافي السموات والأرض  |
| 177       | المحمد   | ۲۸    | والله الغني وأنتم الفقراء ﴿          |
|           |          |       |                                      |

| 718         | الفتح     | ٤    | هو الذي أنزل السكينة                     |
|-------------|-----------|------|------------------------------------------|
| 717         | الفتح     | ١.   | إن الذين يبايعونك إِنما يبايعون الله     |
| ١٨٠         | الفتح     | 11   | قل فمن يملك لكم من الله شيئاً            |
| 717         | الفتح     | ١٨   | لقد رضي الله عن المؤمنين                 |
| ١٨٧         | الحجرات   | ٩    | وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا          |
| T.0         | الحجرات   | ١٣   | إن أكرمكم عند الله أتقاكم                |
| 177         | الحجرات   | 77   | يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى  |
| ۱۸۸         | ق         | ٣٨   | وما مسنا من لغوب                         |
| 1 4 7       | الذاريات  | ۲۱   | وفي أنفسكم أفلا تبصرون                   |
| 1 4 7       | الطور     | وملا | أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون       |
| 1 2 7       | النجم     | ٤    | إن هو إلاّ وحي يوحي                      |
| 731         | النجم     | ٣    | وما ينطق عن الهوى                        |
| 712         | الحديد    | 70   | وأنزلنا الحديد                           |
| T & V       | الحديد    | 77   | وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ) |
| 777         | الجمعة    | ٢    | الذي<br>هو بعث في الأمين                 |
| 777         | المنافقون | ٨    | ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين             |
| 777         | التغابن   | ٦    | ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم               |
| <b>TV</b> . | التغابن   | ١٦   | فاتقوا الله ماستطعتم واسمعوا وأطيعوا     |
| 777         | الملك     | ٨    | ألم يأتكم نذير                           |
| 777         | الجن      | ٦    | وأنه كان رجال من الإنس                   |
| 1 / /       | الجن      | ۲٦   | فلا يظهر على غيبه أحدا                   |
|             |           |      |                                          |

| Y 0 A   | الجن     | 77 | عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا          |
|---------|----------|----|--------------------------------------------|
| Y 0 A   | الجن     | ۲٧ | إلا من راتضي من رسول                       |
| 727 779 | المزمل   | ٥  | إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلا                |
| ۲۳۸     | المدثر   | ٤٩ | فما لهم عن التذكرة معرضين                  |
| 777     | المدثر   | ٥. | كأنهم حمر مستنفرة                          |
| TTA .   | المدثر   | 01 | فرت من قسورة                               |
| 777     | النازعات | ١٧ | اذهب إلى فرعون إنه طغى                     |
| 777     | النازعات | ١٨ | فقل هللك إلى أن تزكى                       |
| 777     | النازعات | 19 | وأهديك إلى ربك فخشى                        |
| 777     | النازعات | ۲. | فأراه الأية الكبرى                         |
| 7 £ 9   | التكوير  | 79 | وما تشاءون إلا أن يشاء الله                |
| ١٦.     | البروج   | ۲. | والله من ورائهم محيط                       |
| 1 7 7   | الطارق   | ٥  | فلينظر الإنسان مم خلق                      |
| 727     | الليل    | ٥  | فأمّا من أعطى واتقى                        |
| 737     | الليل    | ٦  | وصدق بالحسني                               |
| 737     | الليل    | ٧  | فسنيسره لليسرى                             |
| 727     | الليل    | ٨  | وأمّا من بخل واستغنى                       |
| 727     | الليل    | ٩  | وكذّب بالحسني                              |
| 727     | الليل    | ١. | فسنيسره للعسري                             |
| 7       | العلق    | ١  | اقرأ باسم ربك الذي خلق                     |
| ١٨٣     | البينة   | ٥  | وما أمروا إلاّ لعبدوا الله مخلصين له الدين |
|         |          |    |                                            |

| 140          | الماعون | ٤ | فويل للمصلين أ            |
|--------------|---------|---|---------------------------|
| 1 1 2        | الماعون | ٥ | الذين هم عن صلاتم ساهون   |
| 189          | النصر   |   | إذا جاء نصر الله والفتح   |
| <b>۲ ۱ ۷</b> | النصر   | ٣ | فسبح بحمد ربك واستغفره    |
| ۲.۸ ۱۷. ۵    | الإخلاص | ٤ | ولم يكن له كفواً أحدا     |
| 1 V •        | الإخلاص | ١ | قل الله أحد               |
| ١٧.          | الإخلاص | ۲ | الله الصمد                |
| ۱۸۸ ۱۷۰ ،    | الإحلاص | ٣ | لم يلد و لم يولد          |
| 1 7 9        | الفلق   | ٤ | ومن شرّ النفاثات في العقد |

## فهرس الأحاديث

| الصفحة            | الزاري :    |                                    |
|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 777               | البخاري     | أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس     |
| 770               | مسلم        | إذا بويع لخليفتين                  |
| 11.709 (          | مسلم، وأحمد | أربع من أمتي من أمر الجاهلية       |
| 3 P 7 Y P 7 C 7 T | البخاري     | اسمعوا وألهيعوا                    |
| ۲۷۱ ۰۸۱           | متفق عليه   | أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر        |
| ٨                 | أبو داود    | افترقت اليهود                      |
| T 9 £             | أحمد        | الأئمة من قريش                     |
| 77 8              | أبو داود    | الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم      |
| ١٨٧               | أبو داود    | اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل    |
| 777               | البخاري     | أما أنه بلغني كذا وكذا             |
| 177               | متفق عليه   | إن الشمس والقمر لا ينكسفان         |
| ٣٣                | أحمد        | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة         |
| 7.87              | مسلم        | أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله |
| 771               | البخاري     | إن جبريل نزل فصلي                  |
| 777               | البخاري     | إن فيكم محدثون وإن منهم عمر        |
| 771               | البخاري     | انقطع الوحي وبقيت المبشرات         |
| 47 £              | مسلم        | إنما الطاعة في معروف               |
| 719               | مسلم        | إنه لم يكن نبي قبلي                |
| ٣.٢               | البخاري     | أنها تكون بعدي أثرة                |
| 7 2 0             | البخاري     | إني قد خشيت على نفسي               |
| 709               | البخاري     | تلك الكلمة من الحق                 |
| 770               | مسلم        | ثمن الكلب حبيث                     |

| 1 1 0    | النسائي          | جعلت قرة عيني في الصلاة                           |
|----------|------------------|---------------------------------------------------|
| 770 T.T. | مسلم             | حير أمتكم الذين تحبولهم                           |
| 127      | أبو داود         | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين                 |
| 772      | مسلم             | عليك السمع والطاعة                                |
| 770      | البخاري          | فاعتزل تلك الفرق كلها                             |
| ۲۳.      | البخاري          | فغطني حتى بلغ مني الجهد                           |
| 770      | الترمذي          | فقد حلع رقبة الإسلام من عنقه                      |
| ١٧.      | البخاري          | فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى      |
| ١٧.      | مسلم             | فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله |
| 777      | متفق عليه        | قد كان فيمن خلا من الأمم محدثون                   |
| 771      | مسلم             | كان النبي يخط فمن وافق خطه فذاك                   |
| 7777190  | البخاري          | كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء                  |
| 170      | أحمل             | كلكم لآدم وآدم من تراب                            |
| ١٧٢      | أحمد ، البخاري   | كل مولود يولد على الفطرة                          |
| 1 7 7    | أبو داود         | لا تصدقوا أهل الكتاب وتكذبوهم                     |
| 7 £ V    | مسلم             | لأيسمع بي رجل من هذه الأمة                        |
| 10.      | الحاكم ، الترمذي | لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة                |
| 1 1 0    | الترمذي          | لا يزيي الزاني حين يزيي وهو مؤمن                  |
| ٤        | أبو داود         | لا يشكر الله من لا يشكر الناس                     |
| 77£79V c |                  | ما بعث الله نبياً إلاّ كان في منعة من قومه        |
| 1 £ V    | البخاري          | ما من نبي من الأنبياء إلا وأُوتي من الآيات        |
| 772      | البخاري          | ما من الأنبياء إلا أوتي من الآيات                 |
| 171 17.  | البخاري ، ومسلم  | ما من عبد قال: لا إله إلا الله                    |
| 709      | البخاري          | مطرنا بنوء كذا وكذا                               |
|          |                  |                                                   |

| 709           | متفق عليه    | مفاتيح الغيب خمس                         |
|---------------|--------------|------------------------------------------|
| 770           | مسلم         | من أتى عرافاً فسأله عن شيء               |
| c             | أحمد والحاكم | من أتى عرافاً أو كاهناً                  |
| 770719 (      | مسلم         | من رأى من أميره شيئا                     |
| ٤             | أبو داود     | من صنع إليه معروف                        |
| 7 V = 7 V · c | البخاري      | من عادِمة ليّ ولياّ فقد آذنته بالحرب     |
| 179           | البخاري      | من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة |
| 777           | البخاري      | هذا من سجع الكهان                        |
| 177.177       | الطبراني     | والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى        |
| 7 2 7         | البخاري      | وكان النبي يبعث على قومه خاصة            |
| 177           | البخاري      | يا بن عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا  |
|               |              |                                          |

|        |                   | فهرس الآثار                               |
|--------|-------------------|-------------------------------------------|
| الضفحة | القائل"           |                                           |
| YOA    | ابن مسعود         | أما الغيب فما غاب عن العباد               |
| 440    | أبوهريرة          | أهل الصفة أضياف الإسلام                   |
| 771    | عائشة أم المؤمنين | أول ما يرى الرؤيا الصالحة                 |
| 177    | عمر بن الخطاب     | إن الله ليس بينه وبين أحد من عباده        |
| 7 2 0  | النجاشي           | إن هذا والذي جاء به عيسي                  |
| 7 £ V  | هرقل              | إن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين |
| 177    | عمر بن الخطاب     | إنكم كنتم أذل الناس                       |
| 7 2 7  | أبو سفيان         | إنه ليخافه ملك بني الأصفر                 |
| Y01    | سفيان الثوري      | الغيب القرآن                              |
| ۲1.    | أم سلمة           | الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول       |
| ۲1.    | مالك بن أنس       | الله في السماء وعلمه في كل مكان           |
| 1 7 9  | عائشة             | فكان لا يقرأ على عقدة                     |
| Y01    | عطاء بن أبي رباح  | من آمن بالله فقد آمن بالغيب               |
| Y • Y  | أحمد بن حنبل      | نعلم ونؤمن ونصدق ولاكيف ولانرد            |
| 7 2 0  | ورقة بن نوفل      | هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى         |
| 777    | أبو بكرالصديق     | وإنما هما أخواك وأختاك                    |
| 771    | عمر بن الخطاب     | يا أيها الناس اتمموا الرأي في الدين       |
| 717    | عائشة             | كان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده          |

## فهرس الأعلام

| λF              | ابن الفرات                      |
|-----------------|---------------------------------|
| 771             | أ. بوجندل                       |
| ۲۱.             | إسحاق بن راهويه                 |
| 172/117/9./7    | السخاوي                         |
| 7 7             | السعيد بركة                     |
| 9               | القاسم عبد الله بن يوسف المالفي |
| 7 2             | المؤيد أحمد                     |
| ٦٦              | خليل بن إسحاق الجندي            |
| 790             | سالم مولى حذيفة                 |
| 770             | سلمان الفارسي                   |
| ٣٠٦             | سليمان عليه السلام              |
| 771             | شعبة                            |
| 1.0             | شكري خدمنلي                     |
| ٦٨              | صلاح الدين الصفدي               |
| 770             | صهيب الرومي                     |
| YVO             | طالوت                           |
| 70              | طومان باي                       |
| T12/77F/717/1V9 | عائشة                           |
| ۲۸.             | عبد الجبار                      |
| 177/111         | عز الجين نطيبي                  |
| ١٣٨             | مجاهد                           |
| <b>7 V</b>      | محمد ذي النفس الذكية            |
| 770/120/128     | مسلم                            |
| ۳۸۷             | مسلمة بن أحمد المحريطي          |
| 117             | مصباح العقيلي                   |
|                 |                                 |

| معاوية بن أبي سفيان  | T1 E/T • 7/V E                       |
|----------------------|--------------------------------------|
|                      | 70                                   |
| مغلطاي               | . ***                                |
| نور الدين علي        |                                      |
| هارو <i>ت</i>        | ٣٨٥                                  |
| هارون الرشيد         | £ \ V                                |
| وائل بن حجر          | Y 0 / Y 2                            |
| وهب بن منبه          | ١٤٠                                  |
| النسائي              | 180/188                              |
| ابن بكير             | 180/187                              |
| ابن خزيمة            | ١٤٦                                  |
| إبراهيم بن يوسف رهان | ٣٦٠                                  |
| إبراهيم عليه السلام  | Y Y > / 1 Y Y                        |
| إبراهيم محمد العجمي  | ٦٥                                   |
| إبفلا كويت           | 117                                  |
| ابن أبي حجله         | ٦٧                                   |
| ابن التركماني        | 77/75                                |
| ابن الخطيب           | 104/11./1.5/1.7/10                   |
| ابن القيم الجوزية    | ٤٢٧/٦٢/٣٠٣/٢٠٤/١٦٨                   |
| ابن الملقن           | ٦٤                                   |
| ابن النقعي           | 1 2 0                                |
| ابن تيمية            | ٤٢٧/٦٢/٦٣/٣١/٣٢١/٣٠٨                 |
|                      | T.1/T.1/TTV/TT.1/TVT/TV1/ToE         |
|                      | 177/172/174/141/147/7-2/711          |
|                      | 712/717/777                          |
| ·N= -11 1            | £TT/7 £/T • T/T V 0/1 T 1/1 T £/1 17 |
| ابن حجر العسقلاني    | 111/94                               |
|                      | 111/1/                               |

7.7

ابن حجة الحموي

ابن خلدون

77/774/07/77/77/77/77

77.-770/700-707/179-179

144/144/145/2../2.541./211

77./77/1/41/47/40/48/47/4.

V9/V7/V0/VE/117/1.9/1.V/1.T

90/9./11

ابن دقماق

ابن سیناء ۱۵٦

ابن صیاد ۲٦۲

ابن عبد البر

ابن عبد الوهاب ۱٦٤/٣٠٣

ابن عربي

ابن عقیل ۱۷

این کثیر ۱۸/۱۳/۲۲/۳۰۳/۲۷۵/۸

ابن مسعود ۲۰۸

ابن مفلح

ابن منده ۱۹٤/۱۹۱

ابن منظور

ابن ناصر الدين الدمشقى ٢٥

ابن هشام

ابن وهب ابد وهب

أبو الحسن ٨٠

أبو الحسن الأشعري

أبو الحسن على عبد الله النمري

أبو العباس أحمد ٨٧/٨٦

| 9 8                                | أبو العباس أحمد بن القصار            |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 9.7                                | أبو العباسِ أحمد بن محمد الزواوي     |
| ٧٥                                 | أبو القاسم المعتمد محمد المعتضد      |
| ٨٨                                 | أبو القاسم بن محمد                   |
| 440/48./448                        | أبو القاسم عبد الكريم القشيري        |
| ٩٣                                 | أبو القاسم محمد القصير               |
| 100                                | أبو الهذيل العلاف                    |
| ۲ • ۸                              | أبو بكر أحمد الخطيب                  |
| V7                                 | أبو بكر محمد                         |
| T\A/T\T/T\\T\.7\T\\T\\T\\A/T\A/T\A | أبوبكر الصديق                        |
| 777                                | أبوبكر الصديق                        |
| TT 2/7 V .                         | أبو جعفر الطحاوي                     |
| ٣٨٦                                | أبو جعفر المنصور                     |
| ۰۷                                 | أبو حفص                              |
| 777                                | أبو حنيفة                            |
| 150/152                            | أبو داود                             |
| 771                                | أبو داود الطيائي                     |
| 1 1 0                              | أبو سفيان                            |
| 1 & 0                              | أبو عبد الله الحاكم                  |
| ٩ ٤                                | أبو عبد الله العربي الحصايري         |
| ۹ ۵                                | أبو عبد الله النجار                  |
| ٩٣                                 | أبو عبد الله محمد الجياني            |
| 9.0                                | أبو عبد الله محمد الصفار             |
| 11.                                | أبو عبد الله محمد بن إبراهيم         |
| ٩ ٤                                | أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي |
| ٩ ٤                                | أبو عبد الله محمد بن بحر             |
|                                    |                                      |

| أبو عبد الله محمد بن سليمان الطي   |
|------------------------------------|
| أبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق    |
| أبو عبد الله محمد بن عبد النور     |
| أبو عبد الله محمد بن محمد الصباغ   |
| أبو على الجبائي                    |
| أبو علي الجورجاني                  |
| أبو علي بن سينا                    |
|                                    |
| أبومالك                            |
| أبو محمد بن أحمد الجريري           |
| أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي       |
| أبو نصر الفارابي                   |
| أبو هريرة الدوسي                   |
| أبي بن كعب                         |
| أبي ذر الغفاري                     |
| أبي زيد الحفصي                     |
| أبي عبد الله بن يوسف الهواري       |
| أبي عبد الله محمد بن سعد الأنصاري  |
| أبي عمرو بن الصلاح                 |
| أبن سبعين                          |
| أبو حمو ( سلطان تلمسان )           |
| أحمد أمين                          |
| أحمد بن حنبل                       |
|                                    |
| احمد بن رجب بن ضنبغا               |
| أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي . |
|                                    |

| أحمد بن علي يوسف أبو العباس      |
|----------------------------------|
| أحمد بن قيس الأندلس أبو القاسم   |
| أحمد بن محمد بن علي الفيومي      |
| أحمد بن يجيى بن فضل الله العمري  |
| أحمد بن يوسف السمين              |
| أحمد شاه الدهلوي                 |
| أرسطو                            |
| أسماء بنت عميس                   |
| إسماعيل بن أبي خالد              |
| إسماعيل بن سودكين النووي         |
| أعيد:الناصر محمد                 |
| أفلاطون                          |
| أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي |
| الأستاذ أبو إسحاق                |
| الأسود العنسي                    |
| الأشرف اينال                     |
| الأشرف برسباي                    |
| الأشرف خليل                      |
| الأشرف شعبان                     |
| الأشرف قانصوه                    |
| الأشرف قايتباي                   |
| الأشرف كجك                       |
| الأصبهاني                        |
| الإسكندر الأفرودوسي              |
| الإمام ابن أبي العز              |
| الإمام الالكائي                  |
|                                  |

|                                                  | -l ( ) N(                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۱۸                                              | الإمام الخوييني                                 |
| ۲۱۰                                              | الإمام الدارمي                                  |
| 777                                              | الإمام الشاطي                                   |
| 779/159/150/155/157                              | الإمام الشافعي                                  |
| 711/20                                           | الأمام النووي                                   |
|                                                  | الأمير عبد الله بن محمد عبد الرحمن              |
| 79                                               | الأوحدي                                         |
| 0 1                                              | البكري                                          |
| TT E/TT 1/1 A 7/1 7 E/1 7 1/1 0 0/1 E 0/1 E T/A. | البخاري                                         |
| 171/777                                          | البغوي                                          |
| 3 7                                              | البلقيني                                        |
| 108/788                                          | الترمذي                                         |
| ١٤٠                                              | الثعالي                                         |
| 112                                              | الجمال عبد الله البشبيشي                        |
| 1 V A                                            | الجنيد                                          |
| 7 • ٧                                            | الجهم بن صفوان                                  |
| 707                                              | الحارث الدمشقي                                  |
| 100                                              | الحارث بن أبو المحاسبي                          |
| ٦٢                                               | الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين                 |
| ٠ ٦٢                                             | الحاكم بأمر الله الثاني أحمد بن سليمان المستكفي |
| 144                                              | الحلاج                                          |
| 718                                              | الحسين                                          |
| ٣٦.                                              | الحسين بن منصور الحلاج                          |
| 171                                              | 一下下                                             |
| 90                                               | الخطيب عبد الله أحمد بن مرزوق                   |
| 3 • 7 \ ٨ • 7 \ 7 ٢   3 ٢   ٨ ٢   ٥ ٧ ٢          | الذهبي                                          |

| 700/708     | الرازي                  |
|-------------|-------------------------|
| <b>7.</b> V | الرشيد                  |
| ٦٦          | الزركشي                 |
| 1 2 .       | الزمخشري                |
| 1 & &       | الزهري                  |
| Y £         | السلطان الظاهر بيبرس    |
| 199         | السوداء                 |
| 70          | السيوطي                 |
| 7 Y         | الشاعر ابن نباته المصري |
| ١٣٨         | الشعبي                  |
| £ 1 Y/Y 1 A | الشهرستاني              |
| 791         | الشيخ أبو الحسن         |
| 777         | الشيخ السهروردي         |
| ۲1.         | الصابوني                |
| 77          | الصالح إسماعيل          |
| 77          | الصالح حاجي             |
| ۲۳          | الصالح صالح             |
| ۲ ٤         | الصالح محمد             |
| 1 & •       | الطبري                  |
| 7 £         | الظاهر برقوق            |
| ۲٤          | الظاهر بلباي            |
| Y 2 / 7 7   | الظاهر بيبرس            |
| ۲٤.         | الظاهر تمريغا           |
| 3.7         | الظاهر حقمق             |
| 7 £         | الظاهر خشقدم            |
| 7 £         | الظاهر ططر              |

| . 70                                         | الظاهر قانصوه                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | العادل بدر الدين                                     |
| 70                                           | العادل طومان باي                                     |
| 77                                           | العادل كتبغا                                         |
| 4 ०                                          | العباس أحمد شعيب                                     |
| ٦٤                                           | العراقي                                              |
| ۲٤                                           | العزيز يوسف                                          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\       | الغزالي                                              |
| ۲۱٦                                          | الفخر الرازي                                         |
| 70/77                                        | الفيروز آبادي                                        |
| ٦٢                                           | القائم بأمر الله حمزة بن محمد المتوكل على الله       |
| Y01/307                                      | القاضي أبو بكر                                       |
| 197/797/7013/373                             | القاضي أبو وليد ابن راشد                             |
| ١٤.                                          | القرطبي                                              |
| ٦٥                                           | القسطلاني                                            |
| ٦٨                                           | القلقشندي صبح الأعشى                                 |
| ۲۳                                           | الكامل شعبان                                         |
| ٤١٧/٣٨٦                                      | المأمون                                              |
| ٦٢                                           | المعتضد بالله الأول أبو بكر بن سليمان المستكفي       |
| ٦٢                                           | المعتضد بالله داود بن محمد المتوكل على الله          |
| 7.7                                          | المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر               |
| 77                                           | المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر المعتضد بالله |
| ٦٢                                           | المتوكل على الله عبد العزيز بن يعقوب                 |
| ٦٢                                           | المتوكل على الله محمد بن يعقوب المستمسك بالله        |
| ٦٢                                           | المستعصم بن الواثق بالله إبراهيم                     |
| 7.7                                          | المستعين بالله العباسي بن محمد المتوكل على الله      |

| ٦٢     | المستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله        |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٦٢     | المستكفي بالله سليمان بن محمد المتوكل على الله        |
| ٦٢     | المستمسك بالله يعقوب بن عبد العزيز المتوكل            |
| ٦٢     | المستنجد بالله يوسف بن محمد                           |
| 77     | المستنصر بالله أحمد بن محمد الظاهري                   |
| 777705 | المسيح عيسى عليه السلام                               |
| 3 7    | المظفر أحمد                                           |
| 77     | المظفر أمير حاج                                       |
| **     | المنصور أبو بكر                                       |
| ۲ ٤    | المنصور عبد العزيز                                    |
| 7 £    | المنصور عثمان                                         |
| 77     | المنصور قلاوون                                        |
| 77     | المنصور لاجين                                         |
| 77     | المنصور محمد                                          |
| 77     | الناصر أحمد                                           |
| ۲۳     | الناصر حسن                                            |
| ۲٤     | الناصر فرج                                            |
| 70/77  | الناصر محمد                                           |
| 70     | الهيثمي                                               |
| 77     | الواثق بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله |
| 77     | الواثق بالله الثاني ابن الواثق بالله إبراهيم          |
| 1 2 .  | الواقدي                                               |
| ٣٨٧    | الوزير أبو بكر بن الصائغ                              |
| ۲۱.    | أم سلمة رضي الله عنها                                 |
| 707    | بابا الرومي                                           |
| 99     | بدر الدين الدماميني                                   |

| AA/AY      | برقوق                               |
|------------|-------------------------------------|
| 1 4 4      | بسطام                               |
| 770        | بلال الحبشي                         |
| ٦٧         | بمرام بن عبد الله تاج الدين الدميري |
| 114        | تاج الدين ابن الطريق                |
| 77/70      | تقي الدين السبكي                    |
| 175/11/91  | تقي الدين المقريزي                  |
| 117        | تويني                               |
| 7 0        | جانبلاط                             |
| ٦٦         | جمال الدين الأسنوي                  |
| ٩.         | جمال الدين الباسطي                  |
| ٦٧         | جمال الدين بن هشام                  |
| <b>707</b> | حذيفة بن اليمان                     |
| ١١٣        | حسن الساعاتي                        |
| 771/7.9    | حماد بن زید                         |
| . 771      | حمادين سلمة                         |
| Y = / Y &  | حالد بن عثمان                       |
| 70         | خيربك                               |
| Y 7 3      | د / جمیل                            |
| ٣٠٦        | داود عليه السلام                    |
| 750        | رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي       |
| 112        | زجزمبلو فيتشن                       |
| Y 0 A      | زيد بن أسلم                         |
| ٤٣٣/٦٨     | زين العابدين بن الشحنة المقريزي     |
| 445        | سارة                                |
| 777        | سارية بن زنيم                       |

| معد الدين مسعود عمر التفتزاني      |
|------------------------------------|
| سعد بن أبي وقاص                    |
| سعد بن عبادة                       |
| سفيان الثوري                       |
| سقراط الدن                         |
| سيف الدولة                         |
| سيف الدين الآمدي                   |
| سيف الدين قطز                      |
| سيفتلا نابا تسيفا                  |
| شجرة الدر                          |
| شمس الدين أبي عبد الله محمد العيسي |
| شمس الدين بن محمد بن مفلح          |
| صفية بنت أبي عبيدة                 |
| صبيغ بن عسال                       |
| طلحة                               |
| طه حسین                            |
| عبادة بن الصامت                    |
| عبد الحق بن إبراهيم الاشبيلي       |
| عبد الرحمن الإيحي                  |
| عبد الرحمن بدوي                    |
| عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة      |
| عبد الرحمن بن عوف                  |
| عبد الرحمن بن فروخ                 |
| عبد السلام عبد الرحمن الاشبيلي     |
| عبد الله الآبلي                    |
| عبد الله بن العباس                 |
|                                    |

| 100                                     | عبد الله بن الكلاب              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1 ٤ •                                   | عبد الله بن سلام                |
| 777/709/719/720                         | عبد الله بن عمرو بن العاص       |
| 90                                      | عبد الله بن محمد الحسيني العلوي |
| ९ ९                                     | عبد الله بن مقداد الأفقهي       |
| ٦٥                                      | عبد الله بن يوسف الزيلعي        |
| ٤٠٤/١٠٣                                 | عبد الله شريط                   |
| A./Y9/Y7                                | عبد الله محمد                   |
| ٩ ٤                                     | عبد الله محمد إبراهيم الأبلي    |
| 718                                     | عبد الملك                       |
| m\m/m.\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | عثمان بن عفان                   |
| <b>ጚጚ</b> ፡ ·                           | عثمان بن على الزيلعي            |
| 781                                     | عثمان بن مظعون                  |
| 1 2 -                                   | عرف الدين الطي                  |
| 7.7                                     | عز الدين أيبك                   |
| 71./7.2/77                              | عز الدين محمد بن على المقدسي    |
| Λ = 7                                   | عطاء بن أبي رباح                |
| ١٣٨                                     | عكرمة                           |
| न् व्                                   | على بن إبراهيم الأنصاري         |
| T1 2/T1 T/T . 7/T . T                   | على بن أبي طالب                 |
| 177/111/1.                              | على عبد الواحد                  |
| ٣٣٨                                     | علي محمد الجرجاني               |
| TTT/TA=/T1T/T11/T-7/T9=/TV9             | ي<br>عمر بن الخطاب              |
| 777/777/777/77/177                      | عمر بن الخطا <i>ب</i>           |
| ٣٠٦                                     | عمر بن عبد العزيز               |
| T09                                     | عمر بن علی بن مرشد              |
|                                         |                                 |

| عمر بن محمد السهروردي       | T00/TE.                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| عمرو بن إسحاق الغزنوي       | ٦٦                                      |
| عمرو بن العاص               | ٠,                                      |
| عياض                        | 777                                     |
| عيسى بن مسعود الزواوي       | ٦٦                                      |
| فؤاد عبد المنعم احمد        | \                                       |
| فخر الين أبو الخطيب         | . 107                                   |
| فضل الدين الخوبخي           | 107                                     |
| قانصوه                      | 70                                      |
| كابن سيد الناس              | ٦٨                                      |
| كارلبرواكلمان               | 112                                     |
| كعب الأحبار                 | 1 2 .                                   |
| لقمان الحكيم                | ۳۸۵                                     |
| لوط عليه السلام             | 307                                     |
| ماروت                       | TA =                                    |
| مالك                        | 777/51/691/169/150/157                  |
| وتامسطيوس                   | ٣٨٦                                     |
| محمد بن إبراهيم آل الشيخ    | ٣.٣                                     |
| محمد بن أبي بكر             | ٧٦                                      |
| محمد بن احمد حسن البياطي    | <b>५</b> ५                              |
| محمد بن الحسن               | 1 2 0                                   |
| محمد بن عطیه                | ١٤٠                                     |
| محمد بن علي الصوفي البغدادي | 720                                     |
| محمد بن عمار المصري         | \ \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ |
| محمد بن محمد الشيرازي       | ٦ ٤                                     |
| محمد بن محمد بن البلفيقي    | ٩٢                                      |
|                             |                                         |

| حمد بن نافر کین           | ٨٢          |
|---------------------------|-------------|
| مد بن يحي البرجي الأندلسي | 9 0         |
| مد بن يوسف بن الأحمر      | ۵۸/۲۸       |
| ممد تاويت الطنجي          | 1.0         |
| عمد مطيع الحافظ           | 1.0         |
| عمود سعيد الكردي          | ١٣٨         |
| ىروان بن الحكم            | ٣٠٦         |
| مريم عليها السلام         | 7 7 0 7 0 2 |
| مسيلمة الكذاب             | 707         |
| مكحول الحلبي              | 7 = 7       |
| موسى عليه السلام          | 7 7 7       |
| هرقل                      | ١٨٥         |
| واصل بن عطاء              | 100         |
| ولترج فشل                 | 115         |
| يحي اللحياني              | ٧٦          |
| يزيد بن معاوية            | T1 &/T. V   |
| يوسف بن تاشفين            | ٧٥          |
| يونس عليه السلام          | ١٧٨         |

## فهرس الفرق

| الصفحة                       | الفرقة       |
|------------------------------|--------------|
| 71                           | الماتريدية   |
| 108                          | القدرية      |
| 108                          | الكلامية     |
| 100                          | الاتحادية    |
| 100                          | الحلولية     |
| 107                          | الإباضية     |
| 107                          | الإمامية     |
| 107                          | الاثنى عشرية |
| 107                          | الاسماعلية   |
| 107                          | الباطنية     |
| 701                          | الزيدية      |
| 177                          | الفلاسفة     |
| 177                          | المعطلة      |
| TV 107 (                     | القرامطة     |
| Y * 9                        | ألجهمية      |
| 7A . 707 c                   | المتكلمين    |
| 171 799 (107 (               | المرجئة      |
| 7 . 2 7 . 7 . 171 . 7 . 1 .  | الحشوية      |
| 7700 (100(197)               | الأشعرية     |
| 7.7 171 6 7. 6 7. 1 6 7. 2 6 | المشبهة      |
|                              |              |

| ۲۰۳،۲۸۰،۱٦۱ ، ۱٥٦ ،۱٠٤         | الشيعة   |
|--------------------------------|----------|
| ٤٣٤ ٦١ ، ٩٩ ، ١٦٢ ، ٢٠ ، ٢٠ ٢  | الأشاعرة |
| 77910017711777E1               | الصوفية  |
| ۱۵۲۲۸، ۲۹، ۱۹۳، ۲۹۹، ۲۲۱،      | الخوارج  |
| 7.7 100117117171711001 7.7     | الجسمة   |
| 79.71.177.12.100.197.77.2.772. | العت: لة |

# فهرس المصطلحات

| الصفحة                   | المصطلح                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 177                      | أهل السنة والجماعة                   |
| 1 £ 1                    | الإجماع                              |
| ۲۸۳                      | الإمامة                              |
| ०९                       | التصوف                               |
| ۹۲۱، ۳۲۱، ۱۹۱،           | التوحيد                              |
| 177                      | الجماعة                              |
| 187 - 171                | السنة                                |
| 707                      | الغيب                                |
| ٤٢٨ ٤١٧ ٤٠٩، ٤١٢ ، ٤١٥ ، | الفلسفة                              |
| ٨٦٢                      | الكرامة                              |
| 198                      | المتشابه                             |
| 198                      | المحكم                               |
| £17 - TA.                | المنطق                               |
| 171                      | المنهج                               |
| 777                      | النبوة                               |
| 770                      | المنهج<br>النبوة<br>الوحي<br>الولاية |
| 777                      | الولاية                              |
|                          |                                      |

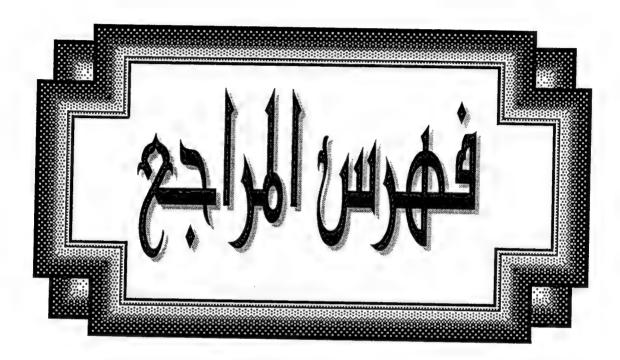

### فهرس المراجع

- القرآن الكريم
  - أديان الهند
- د / محمد ضياء الرحمن الأعظمي دار البخاري ط١ / ١٤١٧هـ المدينة المنورة بريدة.
  - آراء أهل المدينة الفاضلة

الفارابي أبو نصر - تقديم وشرح / إبراهيم جزيني - دار القاموس الحديث - بيروت - ابنان .

\_ أركان الإسلام والايمان من الكتاب والسنة

إعداد محمد بن جميل زينو مطابع المشعوري للأوفست.

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان

ابن القيم (ت ٧٥١هـ) تحقيق : محمد حامد الفيفي دار المعرفة - بيروت . مكتبة الدعوة الاسلامية.

- الأحكام السلطانية

أبو يعلى محمد بن الحسن القراء الحنبلي ، دار الفكر ط/ ٤٠٦هـ / ١٩٨٦م/ بيروت .

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية

أبر الحسن على الماوردي ، دار الكتاب العربي .

- الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون

د/ مصطفى الشكعة ، الدار المصرية اللبنانية ط/ ١٩٢٩ م .

- الأعلام

الزركلي (ت ١٢٩٥هـ) ط ١٩٨٤/٦م دار العلم للملايين - بيروت.

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية

الحافظ عمر بن علي البزار ت (٧٤٩) ، تحقيق : زهير الشاويش المكتب الاسلامي ط ٣/٠٠٠ هـ بيروت.

- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية

الحافظ عمر بن على البزار - تحقيق د/ صلاح الدين المنجد . ط ١/١٣٩٦-١٣٩٦م - دار الكتب الجديد - بيروت.

- الأقكار الفلسفية والإجتماعية عند ابن خلدون

محمد محمود شحاته ، ط/١٩٨٥م .

- الإمامة من أبكار الأفكارية في أصول الدين

سيف الدين الأمدى ، دار الكتاب العربي ط1/ ١٩٩٢م.

\_ الابانة عن أصول الديانة

أبوالحسن الأشعري (ت ٣٢٤هـ) تحقيق : د.فوقية حسين محمود ط١٣٩٧/هــ-١٩٧٧م دار الانصار بالقاهرة .

- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

بن بطة عبدالله بن محمد ابن بطة العكبري (ت ٣٨٧هـ) تحقيق : رضا بن نعسان معطى ط ٢٠٩/١هــ-١٩٨٨م دار الراية بالرياض.

- الإبداع في مضار الابتداع

على محفوظ ١٣٧٥هـ - ١٩٥٦م ، دار المعرفة - بيروت.

- ابن تيمية

الإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي .

- ابن تيمية السلقى

د/ محمد خليل هراس دار الكتب العلمية بيروت ط١/٤٠٤١ هـ - ١٩٨٤م.

- ابن تيمية المفترى عليه

سليم الهلالي ، المكتبة الإسلامية عمان، ط ١/٥٠١ الاردن.

- ابن تيمية بطل الاصلاح الديني

محمود مهدي الاستانبولي، المكتب الاسلامي ط ٢/٢٠٤، بيروت.

- ابن تيمية ضمن سلسلة اعلام العرب

محمد يوسف موسى المركز العربي للثقافة والعلوم - بيروت.

- ابن تيمية ليس سلفيا

منصور محمد محمد عويس. دار النهضة العربية ط ١٣٨٢/١هـ - ١٩٦٢م.

- ابن تيمية وقضية التأويل

محمد السيد الجلنيد - شركة مكتبات عكاظ الرياض جدة، ط ١٤٠٣/٣ هـ - ١٩٨٣م.

- ابن تيمية وموققه من الفكر الفلسفي

د/عبدالفتاح أحمد فؤاد ط ٢ /١٩٨٧م دار الدعوة الاسكندرية .

- ابن حزم وموققه من الإلهيات عرض ونقد

د/ أحمد بن ناصر الحمد، جامعة أم القرى ط١٤٠٦/١هـ

- ابن خلدون

النعمان القاضي ، دار التحرير للطباعة والنشر القاهرة ط/ ٩٦١ ام .

- ابن خلدون

أبو الفتوح التونسي ، القاهرة ١٩٦١م .

- ابن خلدون (علماء العرب)

راجي عنايت ، ط/ بيروت ١٩٧٦م .

- ابن خلدون إسلاميا

د/ عماد الدين خليل ، ط١ / ١٩٨٣ م -

- اثبات صفة العلو

ابن قدامة المقدسي (ت ٢٦٠هـ) تحقيق : د. أحمد بن عطية الغامدي ط ١٤٠٩/١هـ مؤسسة علوم القرآن بيروت - مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة.

- اجتماع الجيوش الإسلامية

ابن القيم الجوزية (ت ٧٥١هــ) ط ١/المكتبة السلفية المدينة المنورة.

- إحياء علوم الدين

أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥ هـ) وبذيله كتاب المغني في تخريج مافي الاحياء من الأخبار للحافظ العراقي (ت٠٠٠ هـ) دار المعرفة بيروت ٤٠٢ هـ.

- أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي

د/ صابر طعيمة عالم الكتب . بيروت . ط ١/٤٠٤١هـ - ١٩٨٤م.

أخلاق أهل القرآن

الحافظ محمد بن الحسين الأجري ، تحقيق محمد عمرو بن عبداللطيف اشراف المكتب السلقي لتحقيق التراث . ط ١/٦٠٤ هـ.، دار الكتب العلمية - بيروت.

- إخوان الصفا

عمر الدسوقي - طبع عيسى الحلبي - القاهرة ، ١٣٦٦هـ ، ١٩٤٧م.

- آداب البحث والمناظرة

الشنقيطي محمد الأمين ، شركة المدينة جدة السعودية.

- الاربعين في اصول الدين

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد . تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا ، مكتبة الجندي.

- الاربعين في دلائل التوحيد

لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي ، تحقيق د/علي بن محمد الفقيهي.

-ارسطو

عبدالرحمن بدوي - دار القلم - بيروت ١٩٨٠.

-ارسطو عند العرب

عبدالرحمن بدوي -مكتبة النهضة المصرية - ٢١٩٤٧م القاهرة.

- الارشارات والتنبيهات

إبن سينا الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبدالله (ت ٢٨٤هـ) وشرحها لنصر الدين الطوسي . تحقيق : سليمان دنيا ، دار المعارف -القاهرة

-الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية

عبدالعزيز بن محمد السليمان - ط ٥/٤ ٣٩ هـ ١٩٧٤م. مكتبة الرياض الحديثة.

- أساس التقديس في علم الكلام

الرازي: الإمام فخر الدين محمد ن عمر الخطيب (ت ٢٠٦ هـ) - طبع مصطفى البابي الحلبي ١٣٣٥هـ.

- أساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي
- د / على محمد جريشة ، ومحمد شريف الزيبق دار الاعتصام القاهرة.
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة

ابن الأثير أبي الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالواحد الشيباني . المكتبة الاسلامية.

- الاسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

د/ عاصم بن عبدالله القريوتي ط ١٤٠٦/١هـ مكتبة المعلا

- الاصابة في تمييز الصحابة

ابن حجر العسلاني - ط/ المكتبة التجارية القاهرة ، ١٣٥٨هـ - ١٩٣٩م.

- أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة التغر

أبو الحسن الاشعري ، تحقيق د/محمد السيد الحلينيد، دار اللواء ط ٢/٠٤١هـ الرياض-

- أصول الايمان

محمد بن عبدالوهاب طبعة رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء ، مراجعة ، تعليق إسماعيل محمد الانصار ، تقديم عبدالله بن عبداللطيف .

- أصول التخريج ودراسة الاسانيد

د/ محمود الطحان مكتبة المعارف - الرياض ط ١٢/٢ هـ - ١٩٩١م.

- أصول الدين

عبدالقاهر البغدادي (ت ٢٩٤هـ) ط ١/١٠٤هـ دار الأمانة الجديد بيروت .

- أصول الدين (( معالم أصول الدين ))

فخر الدين عمر الخطيب الرازي ، تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد - دار الكتاب العربي - بيروت ٤٠٤١هــ - ١٩٨٤م.

ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٢ هـ) طبعة دار الافتاء بالرياض ٢٠٤١هـ.

- إظهار الحق

رحمك الله الهندي (ت ١٣٠٨هـ) تحقيق د.أحمد حجازي السقا دار التراث العربي.

- الاعتصام

الشاطبي : (ت ٢٩٧ هـ) ط/٢٠٤ هـ – ١٩٨٢م دار المعرفة - بيروت.

- الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

علاء الدين على بن إبراهيم العطار ت (٢٢٤) ، تحقيق على حسن على الحلبي، دار الكتب الأثرية ط ١٨/١ ١هـ الاردن .

الزرقاء.

- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة

الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (٤٥٨) دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان، ط ٢/٦٠٤هـ

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين

محمد بن الرازي مراجعة على سامي النشار مطبعة التأليف والترجمة والنشر ١٣٥٦هـ ١٩٣٨م.

- ماعلام الموقعين عن رب العالمين

ابن قيم الجوزية تحقيق: عبدالرحمن الوكيل - مكتب ابن تيمية القاهرة.

- أفلاطون

عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية ط ٣/١٥٥ م.

- افلوطين عند العرب

عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية ط ٢/ بدون تاريخ القاهرة.

- اقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات

مرعي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣هـ) تحقيق : شعيب الأرناؤوط، ط ٢٠٦/١هـ - ٩٨٥م مؤسسة الرسالة بيروت.

- الاقتصاد في الاعتقاد

أبوحامد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) اعداد وتقديم د/ أحمد طلعت الغنام.

- اقتضاء الصراط المستقيم

ابن تيمية (ت ٢٢٨هـ) دار الحديث .

- الاكليل في المتشابه والتأويل

شيخ الإسلام ابن تيمية - دار السلفية ١٣٩٤هـ.

- المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية

محمد بن عبد الوهاب ، دار المؤيد / ط١ ١٤١٦ هـ

- الأم

الشافعي محمد بن إدريس ، الرياض الحديثة . دار المعرفة بيروت ، ط ١٣٩٣/٢هـ-٩٧٣م.

- الإمام زيد بن علي المفترى عليه

صالح أحمد الخطيب المكتبة الفيصلية ٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م.

الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد

أبو الحسين عبدالرحيم بن محمد عثمان الخياط المعتزلي ت - ٢٣١هـ - تحقيق وتقديم ؟؟ظ القاهرة ١٩٢٥م

- الانصاف

الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر ، ط ٤٠٧/١ هـ ١٩٨٦م عالم الكتب جيروت.

- الانصاف فيما يجب اعتقاده و لايجوز الجهل به

الباقلاني أبي بكر بن الطيب ، تحقيق : زاهد الكوثري ط ١٣٨٢/٢هـ ١٩٦٣م مؤسسة الخانجي للطباعة

أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى

جمع واعداد محمد عبدالهادي المصري ط ٤٠٩/٤ هـ دار طيبة الرياض.

- ايثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق

محمد بن إبراهيم بن على ابنا الوزير ، شركة طبع الكتب العربية - مصر .

- الايمان

الحافظ محمد بن إسحاق ابن منده. (ت ٣٩٥ هـ) تحقيق: د على بن ناصر الفقيهي، ط ١/١٠٤ هـ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

- باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي (( نقد لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الالهيات )) تأليف : محمد خليل هراس - ط ٢/٥٠٤ هـ.

- الباعث على انكار البدع والحوادث

أبوشامة الشاقعي ( ت ١٦٥هـ ) ، تحقيق / عادل عبدالمنعم ابوالعباس مكتبة الساعي - الرياض.

- الباقلاني واراؤه الكلامية

د/ محمد رمضان عبدالله ، مطبعة الأمة - بغداد - ١٩٨٦م.

- بحث في المذهب التربوي عند ابن خلدون

د/ فتحية حسن سلمان ، دار المهنا ط/ ١٩٥٦م .

- بدائع الفوائد

ابن القيم (ت ١٥١هـ) تصحيح محمود غانم غيث ط ١٣٩٢/٢هـ، مكتبة القاهرة.

- البداية والنهاية

ابن كثير (ت ٢٧٤ هـ) اعتناء عبدالعزيز النجار ، مكتبة الاصمعي الرياض.

- البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان

السكسكي (ت ١٨٣هـ) تحقيق: د/بسام على سلامة العموش، مكبتة المنار - الاردن ١٠٨/١؛ هـ -٩٨٨م.

- البريلوية

احسان الهي ظهير - ادارة ترجمان السنة - لاهور باكستان - ط ٦/٤٠٤١هـ - ١٩٨٤م.

بغية المرتاد

ابن تيمية . تحقيق د/موسى بن سليمان الدويش مكتبة العلوم والحكم . ط ١٤٠٨/١هـ - ٩٨٦ م.

- البهائية

احسان الهي ظهير - ادارة ترجمان السنة - ٢٥ شادمان الاهور باكستان - ط ١٩٨٤/٢م - ١٤٠٤ هـ.

ـ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

ابن تيمية (ت ١٩٨٨م) ، تحقيق : محمد ابن عبدالرحمن بن قاسم.

- بيان فضل علم السلف على علم الخلف

الحافظ ابن رجب الحنبلي ، تحقيق : محمد بن ناصر العجمي . الدار السلقية - الكويت ط ٤٠٧/١هـ ١٩٨٦م.

- تأويل مختلف الحديث

ابن تيمية (ت ٢٧٦هـ) تحقيق: عبدالقادر أحمد عطار، ط ٤٠٨/١هـ - ١٩٨٨م مؤسسة الكتب الثقافية.

- تاج العروس من جواهر القاموس

تأليف محمد مرتضى لاحنفي الزبيدي، دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان.

- تاريخ أوربا في العصور

د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ، دار النهضة العربية بيروت ط/ ١٩٧٢م .

- تاریخ ابن خلدون

للأمير شكيب أرسلان ، مطبعة النهضة ط/١٩٣٦ م .

- تاريخ الجزائر الحديث

محمد خير فارس ، مكتبة دار الشرق ٩٦٩م .

- تاريخ الشعوب الإسلامية

كارل بروكلمان ، دار العلم للملايين بيروت ط/ ١٩٤٨ م .

- تاريخ الفكر السلقى في الإسلام

د/ محمد على ابوريان دار النهضة العربية - بيروت - لبنان - ١٩٧٦م.

- تاريخ الفكر العربي إلى اين خلدون

عمر فروخ ، دار العلم للملايين - بيروت ط١/٩٧٢م.

- تاريخ الفلسفة الإسلامية

د/ ماجد فخرى د/كمال البازحي الدار المتحدة - بيروت.

- تاريخ الفلسفة العربية

د/ الفاخوري - د / خليل الجر. دار الجيل - بيروت - لبنان.

- تاريخ الفلسفة العربية

جميل طيعة - الاستاذ الدكتور - دار الكتاب اللبناني -بيروت ١٩٨١م.

- تاريخ الفلسفة اليونانية

يوسف كرم - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط ٥/٩٨٩هـ / ١٩٧٠م.

- تاريخ المغرب الغربي
- د/ سعد زغلول عبد الحميد ، منشأة المعارف بالإسكندرية ط/ ١٩٩٥م .
  - تاريخ المغرب في العصر الإسلامي
- د/ السيد عبد العزيز سالم ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ط/ ١٩٨٢ م .
  - ۔ تاریخ بغداد
  - الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) دار الكتاب العربي ـ بيروت .
    - تاريخ فلاسفة الإسلام
    - محمد لطفي جمعة ، المكتبة العلمية .
      - \_ تاريخ فلسفة الإسلامية
- يحيى هويدي في القارة الافريقية. مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٦٦م.
  - ـ تاريخ مسلمي أسبانيا
- دوزى -- ترجمة د/حسين حبشي ، وزارة النّقافة والإرشاد القومي دار المعارف القاهرة .
  - التبصر في الدين وتمييز الفرق الناجية
- أبو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الاسفراييني (ت ٧١٪هت) تحقيق وتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري مطبعة الانهار ط ١٩٤٠/١م.
  - التبصير في الدين
  - أبو المظفر الاسفرايني (ت ٢١١ هـ ) تحقيق : كمال يوسف الحوت ، ط ٢٠٣/١ هـ عالم الكتب.
    - تبيين كذب المفترى
    - ابن عساكر (ت ٥٧١هـ) دار الكتاب العربي بيروت .
      - تجرید التوحید المفید
  - المقريرزي (ت ٤٥٨هـ) ضمن عقيدة الفرق الناجية أهل السنة والجماعة ، تقديم عبدالله حجاج، شركة السلام العاليمة.
    - التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية
    - سمير محمد مختار الدكتوراه ، مصر ۹۷۱م.
      - \_ التحذير من فتنة التكفير
    - محمد ناصر الدين الألباني ، دار الراية / ط٢ ١٤١٨ هـ الرياض جدة .
      - التحف في مذاهب السلف
    - محمد على الشوكاني ، تقديم : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، الادارة العامة للطبع والترجمة.
      - التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية

فالح بن مهدي آل مهدي ط ٢ / ٥٠٥ هـ مكتبة الحرمين - الرياض.

- تحكيم القوانين

محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ط٣ / ذو القعدة ١١٤ هـ. .

- التدمرية

ابن تيمية تقي - أحمد بن عبدالحليم - ٧٢٨هـ ، تحقيق : محمد عود ط ١٤٠٥/١هـ - ١٩٨٥م، شركة العيبكات - الرياض.

- التذكرة

شمس الدين محمد فرح الانصاري القرطبي ٢٧١هــدار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ط٢/٢٠١هــ - ١٩٨٧م.

- تذكرة الحفاظ

الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تصحيح عبدالرحمن المعلمي ، دار احياء التراث السلفية.

- ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان

ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن على ط. المعاهد - ١٣٤٩هـ.

- الترغيب والترهيب

المنذري (ت ٢٥٦ هـ ) تحقيق مصطفى محمد عمارة ، دار الاخاء بيروت.

- تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد

الأمير الصنعاني ( ١١٨٢ هـ ) رئاسة البحوث العلمية - المعودية. تحقيق: إسماعيل الانصاري.

- تطور الفكر التربوي

د/ سعد مرسي أحمد ، عالم الكتب القاهرة ط/ ١٩٨١م .

- التعريف ببن خلدون ورحلته شرقا وغربا

ابن خلدون ، ط/ القاهرة ١٣٧٠هـ.

- التعريفات

الجرجاني (ت ٨١٦هـ) ط ٢٠٣/١ هـ دار الكتب العلمية - بيروت.

- التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام

محمد الغزالي ، مطبعة حسان - القاهرة. دار الكتب الحديثة.

- تعليقات على الاشارات والتنبيهات

سليمان دينا - الاستاذ الدكتور/ لابن سينا - ما بعد الطبيعة - طبع عيسى الحلبي.

- تفسير البغوي المسمى معالم التتزيل

البغوي (ت ١٥٥٦) ط ٤٠٣/١هـ، تحقيق: خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار، ط ٤٠٧/٢هـ - ١٩٨٧م دار المعرفة - بيروت.

- تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب المسماة ( عناية القاضى وكفالة الراضي على تفسير البيضاوي ) .

للإمام البيضاوي ، دار صادر - بيروت .

- تفسير التابعين
- د. محمد عبدالرحيم محمد المكتبة التجارية ( مصطفى الباز ) مكة المكرمة ط ١ / ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
  - تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني النتزيل ، وبهامشه تفسير البغوي.

الخازن علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي - المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

- \_ تفسير القران العظيم
- ابن كثير (ت ٢٧٤ هـ) ، دار الفكر بيروت -ط/ ٢٠١ هـ.
  - التفسير القيم

ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر - جمعة : محمد اريس الندوي - حققه : محمد حامد الفقي - لجنة التراث العربي - لبنان.

- التفسير الكبير

الرازي الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب ٢٠٦هـ المطبعة العامرية بمصر (ط ٢/١٣٢٤هـ).

- التقسير الكبير

ابن تيمية ( ت ٧٢٨هــ ) تحقيق : د . عبدالرحمن عميرة ط ٢٠٨/١هــ، ١٩٨٨م دار الكتب العلمية حبيروت.

- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)

محمد بن عمر الرازي - دار الكتب العلمية طهران ط ٢/٢٢/١هـ - ٩٠٩ م - القاهرة.

التقسير الكبير المسمى بالبحر المحيط

ابن حيان محمد بن يوسف بن على الاندلسي الغرناطي - الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض المملكة العربية السعودية.

- تفسير النسفى

النسفي : أبو حفص عمر بن محمد ، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.

ـ تفسير روح البيان

البردسوي إسماعيل حقى ، دار سعادت . مطبعة عثمانية ١٣٣٠هـ.

- تفسير سورتى النصر والاخلاص

الحافظ أبو رجب الحنبلي تحقيق : محمد بن ناصر العجمي ، ط ٧/١ : ١هـ - ١٩٨٦م الكويت الدار السلفية . .

- التفسير والمفسرون ( في جز**أ**ين )
- د / محمد حسين الذهبي، دار الكتب الحديثة ط ٢ / ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م.
  - التفكير الفلسفي في الإسلام

عبدالحليم محمود - ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية ط ٢/١٣٨٧هـ - ١٩٦٨م.

- تقريب التذمرية

محمد بن صالح بن عثيمين ط ١٣/١٤ هـ مكتبة السنة الدار السلفية - القاهرة.

- تقريب التهذيب

ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) تحقيق : محمد عوامة ط ٢٠٦/١ هـ دار الرشيد - سوريا.

\_ تلبيس

ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ ) دار الكتب العلمية - بيروت.

\_ التتبيهات السنية على العقيدة الواسطية

تأليف: العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد ط ٢ /١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م - مكتبة الرياض الحديثة ، السعودية - الرياض.

- التتبيهات اللطيفة

عبدالرحمن بن ناصر السعدي ( ١٣٧٦هـ )، تعليق عبدالعزيز بن باز. - دارابن القيم . الدمام - السعودية ط ١/ ٤٠٩هـ - ا ١٩٨٩م.

\_ تهافت التهافت

ابن رشد : ابوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت - ٥٩٥هـ ) تحقيق : د. سليمان دنيا طبع دار المعارف ط ١/ ١٩٦٩م.

\_ تهافت الفلاسفة

خوجة زادة - طبع مصطفى البابي الحلبي المطبعة العامرية ١٣٢١ه...

\_ تهذیب التهذیب

ابن حجر العسقلاني . طحيدر أباد ١٣٥٢-١٣٢٧.

\_ تهذيب اللغة

الأزهري (ت ٣٧٠ هـ ) تحقيق : عبدالسلام هارون وغيره - الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٣٨٤هـ.

- تيسير الكريم الرحمن

ناصر السعدى (ت ١٣٧٦هـ ) تحقيق : محمد زهري البخاري طبع دار الإقتاء - الرياض ٤٠٤١هـ .

- الجامع

أحمد بن محمد الخلال ، مكتبة المعارف / ط1 ١٦٤ هـ الرياض .

\_ جامع الاصول

للامام مجد الدين الاثير الجزري - دار الفكر - بيروت - لبنان .

ـ جامع البيان عن تأويل أي القرآن

ابن جرير الطبري (ت ٢٠١٠هـ ط / ٢٠٤١هـ دار القكر ٠٠

- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي

(ت ٢٩٧ هـ ) تحقيق : أحمد محمد شاكر وغيره، دار الكتب العلمية - بيروت.

\_ جامع العلوم والحكم

ابن رجب (ت ٢٩٢ هـ ) ١٣٩٣هـ مكتبة مصطفى البابي الحلبي.

- الجامع الفريد

رسائل لأئمة الدعوة الإسلامية ، دار الاصفهان للطباعة بجدة.

\_ جامع بيان العلم وفضله

ابن عبدالبر (ت ٤٦٣هـ ) دار الكتب العلمية - بيروت.

- الجامع لاحكام القران

القرطبي (ت ١٧١هـ) دار احياء التراث العربي ٤٠٥ هـ / ٩٨٥ م.

- الجانب الالهي من التفكير الاسلامي

محمد البهي : الاستاذ الدكتور مكتبة وهب ط ٦/ ١٩٨٠م.

- الجرح والتعديل

ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ) ط / ١٣٧٢هـ دائرة المعارف العثمانية ، الهند .

- جغرافية العالم الإسلامي

د/ صلاح الدين على الشامي وزميله ، منشأة المعارف ط/١٩٨٢م .

\_ الجنة والنار

د / عمر سليمان الاشقر . مكتبة الفلاح - الكويت . ط ١٤٠٦/١هـ - ١٩٨٦م.

- جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي

خالد العلي مطبعة الارشاد - بغداد ١٩٦٥م.

- جهود ابن تيمية في الرد على ابن سينا في المسائل الالهية

سعيد إبراهيم سيد أحمد - اشراف : بركات عبدالفتاح دويدار ١٠٤١هــ

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح

ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) مطابع المجد التجارية.

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) تحقيق : سعيد محمد اللحام ط ١٤٠٧/١ هـ مكتبة المعارف - الرياض.

ـ حادي الارواح إلى بلاد الافراح

ابن القيم (ت ٧٥١هـ) تحقيق : يوسف على بديوي تقديم محي الدين مستو -ط ١١/١٤ هـ مكتبة دار التراث المدينة المنورة.

\_ حاشية الاصول الثلاثة

محمد بن عبدالوهاب ، تحقيق : عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي - الادارة العامة - الرياض ٢١١ ه...

\_ حاشية البيجوري المسماة (بتحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام)

للقضاعي - مطبعة مصطفى الحلبي البابي - وأو لاده ، بمصر.

- حاشية البيجوري على متن السنوسية

البيجوري الشيخ إبراهيم مطبعة دار الكتب العربية.

- \_ حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرق المرضية
  - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. ١٩٩٤م.
- حاشية على الخالي: (مجموعة الحواشي البهية)

السيالكوتي: الإمام عبدالحكيم شمس الدين محمد السيالكوتي ت - ١٠٦٧ هـ.

\_ حاشية على شرح العقائد العضدية

محمد عبده ، تحقيق د / سليمان دنيا - طبع مصطفى البابي الحلبي ط ١٩٥٨/١م.

- حاضر العالم الاسلامي

لوثروب ستودار الامريكي، ترجمة عجاج نويهض طء /٤ ٣٩هــ دار الفكر - بيروت.

\_ الحجة في بيان المحجة

ابوقاسم إسماعيل الاصبهاني (ت ٥٣٥هـ) تحقيق د/ محمد بن ربيع المدخلي - ومحمد بن محمود ابورحيم ط ١١١١٤هـ ١٩٩٥م دار الراية - الرياض .

- حدوث العالم بين القلاسفة والمتكلمين

( رسالة دكتوراه، مخطوط ، فؤاد المقلس : الدكتور ، بكلية أصول الدين القاهرة)

- الحدود والحقائق في شرح الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والامامية

لأبي أشرف صاعد البريدي: تحقيق د/ حسين محفوظ - مطبعة المعارف - بغداد ١٩٧٠م.

- حركة الفتح الإسلامي

د / شكري فيصل ، دار العلم للملايين - بيروت . طة / ١٩٨٢م .

\_ الحركة الفكرية ضد الإسلام

د / بركات عبد الفتاح دويددار ، مطبعة جامعة أم القرى ، ط١/ ٢٠٠١هـ .

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

جلال الدين السيوطي ، ط/القاهرة ١٣٢١هـ .

- الحسنة والسيئة

ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) تقديم: د . جميل غازي ، دار الكتب العلمية.

ـ حلية الاولياء

أبونعيم الاصفهاني (ت ٢٥٠هـ ) دار الكتب العلمية.

```
- حوار بين الفلاسفة والمتكلمين
```

ابن حزم الإمام أبو محمد على بن سعيد بن حزم بن صالح الظاهري (ت ٤٥٦هـ ) طبع بيروت ط ٢/١٩٨٠م.

ـ حياة ابن خلدون

السيد محمد الخضر ، القاهرة سنة ١٩٤٣م .

- الحيدة ( المناظرة الكبرى في محنة خلق القرآن )

عبدالعزيز المكي (ت ٤٠٠هـ) بيروت ط ٩٨٣/١م.

- الخطط (المواعظ الاعتبار بذكر الخطط والاثار)

ط الاميرية ببولاق القاهرة ١٢٧٠ ( تقي الدين أحمد بن على المقريزي)

۔ خلاو نیات

د/ ملحم قربان ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ط/ ١٩٨٥م .

- خلق افعال العباد

محمد إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ، مؤسسة الرسالة ط ١٤١١/٣هـ - ١٩٩٠م

- الخمسون في اصول الفقه (مخطوط)

الإمام فخر الدين الرازي رقم ( ٤١٧٦) المكتبة الأزهرية.

۔ الخوارج

د/ غالب بن على عوجي ، مكتبة لينة لنشر والتوزيع ط/١٩٩٧م .

\_ دائرة المعارف

المعلم بطرس البستاني . ط/ مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان طهران، بدون تاريخ،

- الدر المنتور في التفسير بالمأثور / بهامشه تتوير المقباس تفسير ابن عباس

السيوطي جلال الدين – الناشر محمد أمين – بيروت .

- الدر النضير في اخلاص كلمة التوحيد

الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) مكتبة الصحابة الإسلامية - الكويت.

- درء تعارض العقل والنقل

ابن تيمية : (ت ٢٢٨هـ) تحقيق : د/ رشاد محمد سالم ط ٢٠٤١هـ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية.

- دراسات عن مقدمة ابن خلدون

ساطع الحصري.

دار المعارف سنة ١٩٥٣م ، ط/ ١٩٦١م

\_ دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة

عبدالله الأمين دار الحقيقة - بيروت . ط ١ / ١٩٨٦م.

- در اسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية

د/ يحيى هويدي دار الثقافة - القاهرة - ١٩٨٥م.

- الدرر الكامنة

لابن حجر العسقلاتي ، تحقيق / محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديث ، الطبعة الثانية - دار الجيل بيروت لبنان.

- درر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

ابن حجر (ت ٨٥٣هـ) تحقيق: محمد جاد الحق دار الكتب الحديثة - مصر ط ١٣٨٥/٢هـ.

- دعوة التوحيد

د/ محمد خليل هراس - مكتبة الصحابة.

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية

ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) تحقيق د/ محمد السيد الجليند - مؤسسة علوم القرآن - بيروت ط ٣/٢٠٦ هـ - ١٩٨٦م دار القبلة الإسلامية جدة.

\_ دلائل النبوة

البيهقي (ت ٥٥٨هـ) تحقيق: د/عبدالمعطي قلوجي ط ١ ٢٠٨/ هـ ١٩٨٨م دار الريان للتراث - القاهرة

- الديانات والعقائد في مختلف العصور

أحمد عبدالغفور عطار ط١/١٠ ١ هـ مكة المكرمة.

- الدين ( تاريخ الاديان )

د/ محمد عبدالله دراز . دار القلم - الكويت.

- الدين الخالص

محم صديق حسن خان (ت ١٢٠٧هـ) تحقيق : محد زهري النجار ، مكتبة دار التراث - القاهرة.

\_ ذم التأويل

ابن قدامة المقدسي (ت ٢٠٠هـ) تحقيق بدر البدر، الدار السلقية - الكويت ٢٠٠١هـ.

- ذم ماعليه مدعو التصوف

محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - تحقيق زهير الشاويش - المكتب الاسلامي ط ٣/٤٠٤٠ اجـ١٩٨٤ بيروت.

ـ ذيل اللآلي المصنوعة

السيوطي: عبدالرحمن جلال الدين طبع حجر الهند ١٣٠٣هـ.

- الذيل على طبقات الحنابلة

ابن رجب الحنبلي (ت ١٩٧٥هـ)، تصحيح محمد حامد النَّقي مطبعة السنة المحمدية ١٣٢٢هـ.

-رؤية الله تعالى

د / أحمد بن ناصر آل حمد . جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ١١١ هـ - ١٩٩١م .

- رجال الفكر والدعوة في الإسلام
- تأليف / أبوالحسن على الحسيني الندوي تعريب سعيد الأعظمي الندوي الجزء الثاني دار القلم الكويت.
  - رد الإمام الدارمي على بشر المريسي
  - الدار مي عثمان بن سعيد ط ١٣٥٨/١ مطبعة أنصار السنة الحمدية.
    - الرد الوافر
  - الدمشقي ابن ناصر الدين تحقيق / زهير الشاويش ط ١٣٩٣/١هــ بيروت الكتب الإسلامي.
    - الرد على الجهمية
- الدارمي (ت ٢٨٠ هـ) ضمن عقائد السلف ، نشر د/ على سامر النشار، و د/ عمار جمعي الطالبي ، منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٢١م.
  - الرد على الزنادقة والجهمية
  - الإمام أحمد بن حنبل المطبعة السلفية .
    - الرد على المنطقيين
  - تحقيق د/ محمد عبدالستار نصار و د/عماد خفاجي مكتبة الازهر دار الحمامي للطباعة الجزء الأول.
    - رسائل الكندى الفلسفية
  - الكندي ت ٢٥٣هـ. تحقيق د/ محمد عبدالهادي أبو ريد: ط ٢/٩٧٨م. دار الحقيقة بيروت . ط ١ / ٩٨٦م.
    - رسالة الارادة والأمر
    - ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى دار احياء التراث العربي.
      - رسالة التوحيد
      - دار الحقيقة بيروت . ط ١ / ١٩٨٦م.
        - \_ الرسالة العرشية
      - ابن تيمية / أحمد بن عبدالحليم ، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل.
- ـ رسالة تفصيل الاجمال رسالة في اثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن . أبو محمد – والد إمام الحرمين – ضمن الرسائل المنيرية – ادارة الطباعة المنيرية الناشر محمد أمين دمج – بيروت ١٩٧٠م
  - رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب من صفات الكمال
    - ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل.
      - رسالة في الذب عن أبي الحسن الاشعري
  - عبد الملك بن عيسى بن درياس ٥٧٦-١٥٩هـ. تحقيق : د/على بن محمد الفقيهي -ط١/٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
    - رسالة في الرد على الرافضة
    - محمد بن عبد الوهاب ت تحيق د/ ناصر بن سعد الرشيد دار طيبة الرياض .
      - رسالة في سر القدر

ابن سينا - مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ١٣٥٣هـ. .

- الرسل والرسالات
- د / عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح الكويت .
  - رفع الأصر عن قضاة مصر

الحافظ ابن حجر ، القاهرة سنة ١٩٥٧ م .

- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ١١٨٢هـ) تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني ط ١٤٠٥/١هـ المكتب الاسلامي.

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام

ابن تيمية - تحقيق زهير الشاويش - للكتب الإسلامي - بيروت ط٢/٢٠٤هـــ ١٩٨٤م .

- الروح

ابن القيم ( ت ٧٥١هـ ) تحقيق : محمد اسكندر يلدا ط ١/ ١٤٠٢هـ دار الكتب العلمية.

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

الآلوسي محمود بن عبدالله دار الطباعة المنيرية - بيروت - لبنان.

د المسير في علم التفسير

ابن الجوزي ( ت ٥٩٧هـ ) ط ٤٠٧/٤هـ المكتب الاسلامي – بيروت.

- زاد المعاد في هدي خير العباد

ابن القيم (ت ٧٥١هـ ) تحقيق : شعيب د/ عبدالقادر الأرناؤوط ط ٧/٥٠٤ هـ - ١٩٨٥م مؤسسة الرسالة - بيروت.

- السحر بين الحقيقة والخيال
- د / أحمد بن ناصر ط ٤٤٠٨ ١هـ مكتبة التراث \_ بمكة المكرمة .
  - مسلسلة الأحاديث الصحيحة

محمد ناصر الدين الألباني ط٤/٨٠٤ هــ مكتبة المعارف بالرياض والمكتب الإسلامي بيروت – دمشق .

- سلسلة الأحاديث الضعيفة

محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف بالرياض والمكتب الإسلامي بيروت – دمشق .

- السلفية مرحلة زمنية مباركة لمذهب إسلامي

محمد سعيد رمضان البوطي - دار الفكر - دمشق ط١/٩٨٨م . مكتبة الحرم المكي /١١٤ .

- السنة

الخلال ( ت ٣١١هـ ) تحقيق : د/عطية الزهراني ط١٠/١٠ هـ دار ابن القيم - الدمام .

م سنن ابن ماجه

الحافظ محمد بن يزيد القزويني ، (ت ٢٧٥هـ ) تحقيق : محمد دفؤاد عبد الباقي ، المكتبة العلمية - بيروت.

۔ سنن ابی داود

الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ، تعليق ومراجعة : محمد محي الدين عبد الحميد (ت ٢٧٥هـ) ومعه كتاب : معالم السنن للخطابي (ت٣٨٨هـ) ، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس ، وعادل السيد ط١/٣٩١هـ دار الحديث السورية

سنن الدارمي

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ( \_ ٢٥٥هـ ) ، تحقيق : فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي ط١٤٠٧/١هـ - ١٩٨٧م دار الريان للتراث – القاهرة .

- السنن الكبرى

البيقهي (ت ٤٥٨هـ ) دار الفكر - بيروت .

ـ سنن النسائي

الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ) ترقيم عبد الفتاح أبو غدة ط٢/٩٠١هـ - ١٩٨٨م مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب .

- سير أعلام النبلاء

الذهبي ( ت٧٤٨هـ ) تحقيق : مجموعة من محققين ، ط١/٩٠٤ هـ مؤسسة الرسالبة - بيروت .

- الشامل في اصول الدين

عبد الملك الجويني - امام الحرمين ، تخقيق : د/ على سامي النشار - فيصلُ بديدعون - سهير محمد مختار .

- شخصية ابن خلدون

محمد عبد الله عنان ، مصطفى عبد اللطيف السحرتي ، الرسالة الثانية العدد ٢٤ ستتمر ط/١٣٩٣م .

\_ شذرات الذهب

ابن العماد الذهبي (ت ١٠٨٩هـ ) دار المسيرة - بيروت .

- شرح الأصول الخمسة

القاضي عبد الجبار الهمداني ( ١٥٥٤هـ ) ، تحقيق : د / عبد الكريم عثمان ط١٤٠٨/٢هـ مكتبة وهبة القاهرة .

- شرح السلم في المنطق للأخضري

عبد الرحيم فرج الجندي - دار القومية العربية - القاهرة .

- شرح الصدور في تحريم رفع القبور

للإمام الشوكاني ، ط / الرئاسة العامة للإقتاء – الرياض .

- شرح العقائد النسفية

التفتاز اني ( ت٧٩٣هــ ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وزهير الشاويش ، ط١٤٠٣/٢هــ المكتب الاسلامي – بيروت .

- شرح العقيد الأصفهانية

ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ، تقديم : حسنين محمد مخلوف . ط ١/ دار الكتب الحديثة .

```
_ شرح العقيدة الطحاوية
```

على ابن أبي العز الدمشقي ( ٧٩٧هـ ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مكتبة المؤيد - الطائف - ودار البيان - دمشق ط١/ ١٤٠هـ - ١٩٨١م .

- -شرح العقيدة الطحاوية الميسر
- د / محمد بن عبد الرحمن الخميس ، دار الوطن الرياض .
  - شرح العقيدة الواسطية

محمد خليل هراس ط٨/ الجامعة الإسلامية ، د/ صالح الفوز أن ط٤٠٧/٤هـ ، مكتبة المعارف \_ الرياض .

\_ شرح المقائد العضدية

جلال الدين محمد بن أسيد الدواني (ت ٩٢٨هـ) .

- شرح المقاصد

التفتازاني ( ت٧٩٣هـ ) ، تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة ، ط١/١٠٤ هـ عالم الكتب .

- شرح جوهرة التوحيد

للشيح إبراهيم اللقاني ( ت ١٠٤١هـ ) شرح إبراهيم البيجوري ( ت٢٧٧هـ ) ط١/٣٠٤هـ ، دار الكتب العلمية ــ بيروت

- شرح جوهرة التوحيد

عبد السلام بن إبراهيم اللقاني - تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر الناشر المكتبة التجارية الكبرى .

- شرح حديث النزول

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تخقيق : محمد بن عبد الرحمن الحميس ط١٤١٤١هـ ، نشر دار العلصمة الرياض .

- شرح كتاب الفقه الاكبر

للإمام أبي حنيفة ( ت ١٥٠هــ ) شرح الملا على القاري ( ت؟١٠١هــ ) ط١/٤٠٤ هــ دار الكتب العلمية – بيروت .

- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت ٥٤١ - ٢٢١هـ ) محمد صالح العثيمين .

-الشريعة

الأجري (ت ٣٦٠هـ) تحقيق : محمد حامد الفقي ط١٠٣٠ ؛ ١هـ دار الكتب العلمية .

- شعب الايمان

البيهقي ( ت٥٨٥ هـ ) تحيق محمد السعيد زغلول ، ط١/١١ هـ دار الكتب العلمية .

- الشفا

القاضي عياض ( ٤٤٥هــ ) تحقيق : على محمد البجاوي ، دار الكتاب العربي – بيروت ( دار الفكر ٢٠٥ هــ ١٩٨٥م ) .

- الشفاء ( الالهيات )

ابن سينا ( ت ٢٢٨هـ ) تحقيق : د/ محمد يوسف موسى وآخرين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ١٩٦٠م .

- الشفاء ( الطبيعيات )

النفس ابن سينا تصدير ومراجعة د/ ابراهيم مدكور تحقيق: الاب د ، جورج قنواتي - وسعيد زيد ، مكتبة البحث العلمي جامعاً أم القرى ( ٤٠٠٨ ) .

ـ شفاء السائل وتهذيب المسائل

ابن خلدون ، المطبعة الكاثوليكية /بيروت .

\_ شفاء العليل

ابن القيم (ت ٤٢٨هـ) تحرير الحساني حسن عبد الله - دار التراث ، القاهرة .

- الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية

تأليف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت١٠٣٣هـ) تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف -ط٢/٥٠٤هـ - ١٩٨٥م، مؤسس الرسالة - بيروت - لبنان.

- الشيخ محمد عبده بن القلاسفة والكلاميين

محمد عبده ، تحقيق د / سليمان دنيا - دار الأحياء الكتب العربية ط١١٨٥٥ م ١٩٥٨ هـ .

\_ الصارم المنكي في الرد على السبكي

للحافظ عبد اللله بن عبد الهادي المقدسي (٤٤٤هـ) تخقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري ، مكتبة ابن تيمية .

- الصحاح

الجوهري ( ت٣٩٣هـ ) تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ط٢/٢٠٤ هـ .

- صحيح الجامع الصغير وزياداته

محمد ناصر الدين الألباني ، تحقيق : بدر بن يوسف المعتوق ط١/٥٠٥هـ - ١٩٨٥م ، دار الخلفاء للكتاب الاسلامي .

۔ صحیح مسلم شرح النووي

مسلم بن الحجاج ( ت٢٦٦هـ ) تحقيق : أ / فؤاد عبد الباقي " ٢٠٠١ (هـ دار الفكر .

- الصفات

الدار قطني ( ت٥٨٤هـ ) تحقيق : د/ علي بن محمد ناصر الفقيهي ط١٥٠٠ هـ .

- الصفات الالهية بين السلف والخلف .

عبد الرحمن الوكيل الشيخ ، نشر مكتبة أنصار المحمدية .

- الصفات الالهية في الكتاب والسنة

د / محمد بن أمان الجامي - ط١/١١٤١هـ - ١٩٩١م.

- الصفات الخبرية بين الإثبات والتأويل

عثمان عبد الله آدم ، جامعة أم القرى ، مكتبة البحث العلمي / ١٣٤ .

- صفة الإزادة الإليية في الفكر الإسلامي

خليل الرحمن عبد الرحمن ، جامعة أم القرى ، مكتبة البحث العلمي ، ٢٦٧ .

#### - صفة الصفوة

ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ ) تحقيق : محمود فاخوري ، و د/ محمد رواس ط٥١٤٠٥ هـ - دار المعرفة - بيروت .

\_ صفة القدرة الإلهية في الفكر اللإسلامي

محمد السيد الشريف ، جامعة أم القرى ، مكتبة البحث العلمي ، رقم / ٧٠٤ .

- الصواعق المرسلة

( على الجهمية والمعطلة ) ابن القيم الجوزي . تحقيق د/ على بن محمد الدخيل الله - دار العاصمة الرياض ط٢/٢١٤ هـ. .

ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

محمد بن عبدالرحمن السخاوي ، ط٤/ القاهرة ١٣٥٢م .

\_ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة

عبد الله محمد القرني ، مؤسسة الرسالة / ط١٤١٣ هـ بيروت - دمشق .

\_ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة

عبد الرحمن حنبكة الميداني ط٣/٨٠٤ هـ - ١٩٨٨م، دار القلم ، دمشق .

- طبقات الحنابلة

ابن أبي يعلى (ت ٥٢٥هـ ) دار المعرفة - بيروت .

\_ طبقات الشافعية

عبد الرحمن الأسنوي ( ٧٧٢هـ ) ط١/٧٠٤هـ ، دار الكتب العلمية .

\_ طبقات الشافعية الكبرى

السبكي ( ت٧٧١هـ ) تحقيق محمو د الطناحي عبد الفتاح الحلبي ١٣٨٣/١هـ .

\_ طبقات الصوفية

أبو عبد الرحمن السلمي (ت ١٢٤هـ) نور الدين شربية القاهرة ١٩٥٣هـ.

\_ الطبقات الكبرى

ابن سعد ( ت ۲۳۰هـ ) دار صادر - بيروت .

- طبقات المفسرين

عبد الرحمن السيوطي الشافعي .

- الطبيعة

آرسطوطاليس ، ترجمة إسحاق بن حنين ، تحقيق عبد الرحمن البدوي ، ١٣٨٥هـ ، الدار القومية - القاهرة ، مكتبة البحث العلمي ، جامعة أم القرى ( ٥٠٦٠) .

- عبد الرحمن بن خلدون بحث نقدي في حياته وأسلوبه
- شكري مهتدى المقتطف ، مجلة ٧١ أغسطس ١٩٢٧م .
- عبد الله بن كلاب وأراؤه الإعتقادية في ضوء عقيدة السلف
- سالم وهبي سانجاقلي ، جامعة أم القرى ، مكتبة البحث العلمي ، رقم ١٥٢١ .
  - عبقریات ابن خلدون
  - د/ على عبد الواحد وافي ، شركة مكتبات عكاظ جده ط/ ١٠٤١هـ .
    - العبودية
    - أحمد ابن تيمية ( ت٧٢٨هـ ) ط٥/١٣٩٩ المكتب الاسلامي .
      - العقائد الإسلامية
      - سيد سابق دار النصر للطباغة ط١٣٨٧/١هـ .
        - عقائد السلف
- درعلي سامي وعمار جمعي الطالبي ، مكتبة الآثار السلفية منشأة المعارف الاسكندرية ١٩٧١م .
  - العقد الثمين في رسائل ابن عثيمين
  - محمد الصالح العثيمين ، ط ١٤١٢/١هـ ، دار النَّقة مكة ، مكتبة الحرم المكي ٢١٤/ع م س .
    - العقود الدرية مناقب في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
- محمد أحمد بن عبد الهادي الحنبلي تقديم على صبح المدني مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية المصرية .
  - عقيدة الإمام ابن قتيبة
- د / على بن نفيع العلياني ، ط١٢/١٤ هـ ، مكتبة الصديق الطائف ، مكتبة الحرم المكي ٢١٣/ع ع ع ٠
  - العقيدة الاسلامية
  - ( ٢٠٠ سؤال وجواب ) حافظ أحمد حكمي ، دار الصلاح .
    - عقيدة الحافظ
- تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت٠٠٠هـ) تحقيق : عبد الله بن البصيري ، الادارة العامة للطبع والرتجمة . الرياض – السعودية – ط1 /١١٤١هــ – ١٩٩٠م .
  - العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد ابن تيمية
  - د / سيد عبد العزيز السيلي ط١٩٩٣/١م نشر دار المنار القاهرة المكتبة التجارية مكة المكرمة .
    - ـ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي
    - د / صالح بن عبد الله العبود ، الجامعة الاسلامية ، مكتبة الحرم / ٢١٩٨ .
      - \_ العقيدة الطحاوية
    - للإمام الطحاوي . تعليق عبد العزيز ابن باز الرياض السعودية ١٠٥ هـ .
      - ـ عقيدة الفرق الناجية

- محمد بن عبد الوهاب تقديم عبد الله حجاج مكتبة التراث الاسلامي القاهرة .
  - العقيدة النظامية
- لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٢٧٤هـ، تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م ، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرية .
  - العقيدة الواسطية
  - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحواني ، تعليق / محمد بن عبد العزيز بن مائع ، الرئاسة العامة للإفتاء الرياض ١٢٤ هـ.
    - ـ عقيدة أهل التوحيد الكبرى
    - محمد عبد الستار نصار ، تحقيق : السنوسي دار الطباعة المحمدية ط١٩٧٣/١م .
      - العقيدة في الله
      - د / عمر سليمان الأشقر ، مكتبة الفلاح الكويت ط٥/١٩٨٤م .
        - ـ علم العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
    - أحمد على الملا ، ط١/٥٠٦ هـ دار اليمامة دمشق ، مكتبة الحرم المكي ٢١٤،٠٧ م أد .
      - معلم الكلام ودارسه
      - فيصل بدرعون ، مكتبة الحرية الحديثة ١٩٨٩م . القاهرة -
        - ـ العمران البشري في مقدمة ابن خلدون
      - د/ سفيتلانا باتسيفا ، الدار العربية للكتاب / ليبيا / تونس /ط / ١٩٧٨ م -
        - ـ غاية المرام في علم الكلام
    - الأمدي ( ت ٢٣١هـ ) تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية القاهرة .
      - فاتحة القران (تفسير جزء عم وسورة الفاتحة )
      - محمد محمود الصواف ، شركة دار العلم جدة السعودية .
        - الفتاوي الحموية الكبرى
- ابن تيمية (ت ١٢٦٨هـ) نشر: محب الدين الخطيب ط/ ١٣٩٨هـ السلفية القاهرة. وأيضاً ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ، دار التراث العربي .
  - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
  - جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش ط١/١١ ١٤ هـ شركة العبيكان الرياض .
    - فتح الباري
  - ابن حجر العسقلاني ( ت٥٥٢هـ ) تحقيق : محب الدين الحطيب ، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ط ٤ /٨٠٤ هـ .
    - الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
    - أحمد عبد الرحمن البنا ، ط٢/دار إحياء التراث العربي القاهرة .

- فتح القدير

الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) ط ٢ /١٣٨٣هـ، مصطفى البابي الحلبي مصر.

- الفتح المبين تعلقات صفات رب العالمين

الشيخ أحمد بن حسن بن عبد الكريم الشهير بالجوهري (ت١١٨٢هـ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٧٦علم الكلاء - ميكروفيلم ٣٩٢٨١.

ـ فتح المجيد

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض - السعودية ١١٤١١ هـ .

- الفتوحات المكية

ابن عربي (ت ١٣٦هـ) ط/ بولاق ١٨٧٦م .

- الفرق بين الفرق

البغدادي ( ت ٢٩٤هـ ) تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دار الأفاق الجديدة - بيروت ط٥ / ٢٠١هـ - ١٩٨٢م.

\_ فرق وطبقات المعتزلة

ابن المرتضي ، تحقيق د / علي سامي النشار ، ط /١٩٧٢م ، نشر دار المطبوعات الجامعية ، المكتبة المركزية جامعة أم القرى ، ٢١٩/٥ .

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

ابن تيمية : دار عدني للطباعة والنشر . مصر .

ـ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال

ابن رشد (٥٩٥هـ) تحقيق محمد عمارة - دار المعرف ط ١٩٨٣/٢م .

- الفصل في الملل والاهواء والنحل

ابن حزم ( ت ٥٦٦هـ ) تحقيق : د/ محمد إبراهيم نصر ، د/ عبد الرحمن عميرة ط/٥٠٤هـ دار الجيل - بيروت .

- فضائح الباطنية

الغزالي: تحقيق د/ عبدالرحمن بدوي ، دار القومية - القاهرة ، ١٣٨٣هـ - ١٩٩٤م .

- فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة

القاضي عبد الجبار وأبو القاسم البخي والحاكم الجشمب ، تحقيق فؤاد سيد ، نشر الدار التونسية - تونس - المكتبة المركزية جامعة ام القرى . ٥ / ٢١٩ .

- فضل علم السلف على الخلف

ابن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: محمد عبدالحكيم القاضي، مكتبة التجارية - مكة المكرمة، مصطفى أحمد الباز.

- الفطرة والعقيدة الإسلامية

د / حافظ الجهبري ، جامعة أم القرى ، مكتبة البحث العلمي ، رقم ١٨٥ .

\_ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها

- د / أحمد بن سهيد بن حمدان ، ط١ / ١٤١٥هـ ، دار طيبة الرياض .
  - ققه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الائمة
    - ابن تيمية ، دار الباز مكة المكرمة .
      - فكر ابن خلدون و العصبية والدولة
- د/ محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة الغربية/بيروت/ط٦ / ١٩٩٤م .
  - الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون
  - عبدالله شريط ، المؤسسة الوطنية للكتاب ط/ ١٩٨٤ م .
    - الفكر السياسي الإسلامي المعاصر
    - د/ أحمد عنايت ، مكتبة مد بولي القاهرة ط/ ١٩٨٤م .
      - الفكر الفلسفى عند ابن خلدون
      - د/ عبد الرزاق علي ، ط/ رويال سنة ١٩٧٠ م .
        - فلاسفة الإسلام
    - د/ فتح الله خليف دار الجامعات المصرية الاسكندية.
      - \_ الفلسفة الاغريقة
      - د / غلاب محمد ط ۱ / ۱۹۳۸ م القاهرة .
        - فلسفة العصور الوسطى
  - د / عبد الرحمن بدوي ، دار الكتب بيروت ط ٣ / ١٩٧٩م -
    - الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب
    - بيصار محمد دار الكتاب اللبناني .
    - فلسفة علم الكلام في الصفات الالهية
    - د / عيد العزيز سيف النصر ط ١ /١٩٨٣م .
      - الفهرست
    - ابن النديم ( ٣٨٥هـ ) دار المعرفة بيروت .
      - الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة
- الشوكاني ( \_ ١٢٥٠هـ ) تحقيق : عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني دار الكتب العلمية بيروت .
  - في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة
- د / محمود أحمد خفاجي ، ط١٣٩٩/١هـ ، مطبعة الأمانة القاهرة جامعة أم القرى المكتبة المركزية /٢٦٠ .
  - في الفلسفة الاسلامية وتطبقية
  - د / إبراهيم مدكور جامعة أم القرى ، المكتبةالمركزية / ٢٢٠ .
  - في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية، في أصول الدين

تأليف د/ أحمد محمود صبحي ، ط ٥/٥٠٥ هـ - ١٩٨٥م (جزءان) دار النهضة العرية - بيروت - لبنان.

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة

الغزالي ، تحقيق : د/ سليمان دنيا ، ط ١٣٨١/١هـ ، دار الأخياء الكتب العربية ، مكتبة البحث العلمي ، جامعة أم القرى ( ٢٢٢٥ ) .

\_ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) تحقيق : د/ ربيع المدخلي ط١ /٩٠٤هـ -١٩٨٨م - مكتبة لينة.

- القران المبين كيف نزل به الروح الامين

د / محمد البحيري إبراهيم ، دار الطباعة المحمدية ط ٢ / ١٩٩٨٤م -

- قرطبة حضارة الخلافة في الأندلس

د/ سيد عبد العزيز سالم

مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ط/ ١٩٨٤م

- قرطبة في العصر الإسلامي

د/ أحمد فكري ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ط/ ١٩٣٨م .

- القضاء والقدر

عبدالرحمن بن صالح المحمود ، دار الوطن ط/ ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧م .

- القضاء والقدر في الإسلام

د/ فاروق دسوقي، دار الدعوة - القاهرة، فرع اسكندية - ١٩٨٢م.

ـ قضية الوجود والعدم في علم الكلام

د/ محمد عبدالمهيمين، رسالة دكتوراه، بكلية أصول الدين - القاهرة.

\_ قضية قيام الحوادث بداته تعالى بين النافين والمتبنين

عبدالعزيز بحير إبراهيم / إشراف قنديل محمد قنديل، ١١٤١هـ - ١٩٩١م.

\_ قواعد العلاقات الدولية

د/ جعفر عبد السلام ، مكتبة السلام العالمية ط/ ١٩٨١م -

- القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى

محمد الصالح العثيمين، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٠٨ هـ - السعودية.

ـ القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد

عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية.

- القول السديد في مقاصد التوحيد

- عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي مطبعة الإمام مصر .
  - القول المبين في مسالة التكوين
- الشيخ إبراهيم الكوراني ، مخطوط بدار الكتب الموية تحت رقم ٣٧٣ عقائد تيمر ميكروفليم ٣٠٤٣٠ .
  - الكامل في التاريخ
  - ابن الأثير ( ت ٦٣٠هـ ) ط ٤ / ١٤٠٣هـ ، دار الكتاب العربي بيروت .
  - كتاب الاربعين في اصول الدين
  - الإمام فخر الدين الرازي ط ١٣٥٣/١هـ مجلس دائر المعارف العثمانية ببلدة حيدر آباد الدكن.
    - ـ كتاب الارشاد إلى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد
  - عبد الملك الجويني ، تحقيق : د/ محمد يوسف موسى ، مكتبة الخانجي مصر ، ط/ ١٣٦٩هـ .
    - كتاب الايمان
    - محمد نعيم ياسين ، مكتبة التراث الإسلامي القاهرة .
      - كتاب الايمان
- الحافظ أبو بكر عبد اللله العبسي ( ١٩٥ ٢٣٥ ) تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني \_ دار الأرقم الكويت .
  - م كتاب البحث العلمي
  - د / علد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، دار الشرق \_ جدة . ط ٣ /٤٠٨ ١هـ ١٩٨٧م .
    - ـ كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين
  - عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب النجدي ، ١٢٨٥هـ ، تحقيق / بشير محمد عون .
    - كتاب التوحيد ومعرفة اسماء الله وصفائه
- الحافظ محمد بن إسحاق بن منده ، تحقيق : د / علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ، مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور السعودية .
  - كتاب الشريعة
  - محمد بن بن الحسين الأجرى ، تحقيق : د / عبد الله الدميجي ، جامعة أم القرى ، مكتبة البحث اعلمي ، رقم ١١٣٠ .
    - كتاب الصفدية
    - أحمد بن تيمية تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ، تحقيق : د / محمد رشاد سالم ، ٦٠٤ هـ .
      - كتاب العلو للعلى الغفار في صحيح الاخبار وسقيمها
    - محمد بن أحمد الذهبي ، تصحيح محمد رشيد رضا ، ط/١٣٩٢هـ ، مكتبة الحرم ، ٢١٤ .
      - كتاب المفيد في معرفة حق الله على العبيد المسمى مجموعة التوحيد
- أحمد بن تيمية ، محمد بن عبد الوهاب النجدي ، ط/ ٢٤٣١هـ ، مطبعة أم القرى ، مكة المكرمة مكتبة الحرم ، ٢١٠، ،
  - كتاب توحيد الخالق

عبد المجيد الزنداني - دار المجتمع - جدة - السعودية ، ط٣ /٤٠٨ هـ - ٩٨٧ م .

ـ كتاب صفات الله عزوجل

صالح علي المسند - دار المدني - القاهرة ، ط٢ / ١١٤ هـ - ١٩٩١م .

\_ كتاب هداية الحياري

ابن القيم الجوزي ( ت ٧٥١هـ ) مكتبة المعارف - الرياض .

\_ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية

د / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، ط١ /٠٠٠ اهــ ، دار الشروق – جدة .

- كشاف اصطلاحات العلوم والقنون

الشيخ المولى محمد على بن على التهانوي ، ( منشورات شركة خياط للكتب والنشر ) .

\_الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل

محمود بن عمر الزمخشري - مطبعة الاستقامة - ط٢/١٣٧٣هـ - ١٩٥٣م . مطبعة مصطفى البابي الحلبي مع كتاب الته بما تضمنه الكشاف من الاعترال - لأحمد بن المنير الإسكندري .

- كشف الاستار

د / علي بن علي جابر الحربي اليماني ، ط١٠/١٤ هـ ، نشر دار طيبة - مكة المكرمة .

\_ كشف الشبهات في التوحيد

محمد بن عبد الوهاب ( ١١١٥ - ١٢٠٦ هـ ) ط١٠١/٥٤ هـ ، المطبعة السلفية - القاهرة -

-الكندى فيلسوف العرب

أحمد فؤاد الأهواني ، سلسلة أعلام العرب ط/٩٨٥ ام ، مصر .

- الكواشف الجلية عن معانى الواسطية

عبد العزيز محمد السلمان ، معهد إمام الدعوة بالرياض ، الطبعة الرابعة .

- لسان العرب

ابن المنظور ( ت ۲۱۱هـ ) دارصادر - بيروت

- لسان الميزان

ابن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ ) دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت . وكذلك (طبع حيدر أباد ط١٣٣١هـ ) .

- لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة

امام الحرمين الجويني ، تحقيق : د/فوقية حسين محمود ، الدار المصرية للتأليف والترجمة -ط١٣٨٥/١هـ - ١٩٩٥م .

- لمعة الاعتقاد

ابن قدامة المقدسي ( ت ٢٠٦هـ )طع /١٣٩٥هـ ، المكتب الإسلامي .

- الله يتجلى في عصر العلم

نخبة من العلماء الامريكين ، ترجمة : د.الدمردش سرحان - مؤسسة الحلبي.

- لو عاش ابن خلدون في هذا العصر فماذا يكتب عن العرب عبد الحميد العبادي الهلال ، العدد السادس إبريل ١٩٣٦م -
  - ـ لوامع الأنوار الإلهية

الشيخ / محمد السفاريني الحنيلي ( ت١١٨٨هـ ) ط: المدني - القاهرة .

- لوامع البينات في شرح اسماء الله والصفات

محمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦هـ) تحقيق: طه عبد الرؤ ف سعد - مكتبة الكليات الإزهرية ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.

\_ مؤلفات ابن خلدون

د/ عبدالرحمن بدوي ، دار المعارف ١٩٦٢ م

- مجموعة الرسائل والمسائل

ابن تيمية - ط ١ / ٤٠٣ هـ - دار الكتب اعلمية - بيروت .

نشر دار الكتاب العربي ط1 /١٩٨٤م ـ بيروت – لبنان ـ

- محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين
   محمد بن عمر الرازي ( ٢٠٦هـ ) تحقيق : طه عبد الرؤ ف سعد ، وبذيله تلذيص المحصل لللعلامة نصر الدين الطوسي
  - المختار من مقدمة ابن خلدون
     اختيار رضوان إبراهيم ومراجعة أحمد زكي ، دار أحياء الكتب العربية سنة ١٩٦٠ م .
  - مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ت٧٥١هـ) اختصار محمد الموصلي ١/٥٠٤هـ، دار الكتب العلمية .
    - م مدارج السالكين ابن القيم (ت٧٥١هـ) طا / ٤٠٣ هـ، دار الكتب العلمية -
    - المدرسة السافية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام د/محمد عبد الستار نصار الستار - دار الاتصار ط١٣٩٩/هـ.
      - مساهمات ابن خلدون في الفكر الاقتصادي عبدالرحمن السري ، مطبعة جامعة الإسكندرية ط/ ١٩٧٩م .
  - المسايرة في علم الكلام ابن الدين بن محمد (ت ٩٦١ هـ)، تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ط ١ . المستدرك على الصحيحين

الحاكم ( ت٥٠٤هـ ) وبذيله التلخيص للذهبي ( ت٤٠٨هـ ) دار الكتاب العربي - بيروت .

المستد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) الكتب الاسلامي ط ٥ / ٥٠٠١هـ، بتحقيق أحمد شاكر ، دار المعارف - القاهرة ٤٠

- المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية

محمد سلطان المعصومي المكي - رئاسة إدارة البحوث العلمية - الرياض .

\_ مشكاة المصابيح

محمد بن عبد الله الخصيب التبريزي ، تحقيق الألباني ، المكتب الاسلامي ، ط٥/٥٠ هـ - بيروت .

- المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى عرض ونقد

أحمد محمد طاهر عمر ، جامعة أم القرى ، مكتبة البحث العلمي ، رقم ١٥٠٧ .

م المطالب العالية من العلم الالهي

محمد عمر الرازي ( ت٢٠٦هـ ) تحقيق د/ أحمد السقا بيروت ط ١٩٨٧/١.

\_ مع این خلدون

د/ أحمد محمد العوفي - المجلد العاشر / الجز التاسع نوفمبر ١٩٥٣ م

معارج القبول بشرح سلم الوصول ، إلى علم الأصول في التوحيد

حافظ بن أحمد الحكمي ، الطبعة السلقية ، مكتبة الحرم المكي / ٢١٤ - ح ح م -

- المعتزلة

عواد بن عبد الله المعتق ، دار العاصمة - الرياض .

- المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية

د / محمد عمارة - دارالشروق - مصر .

\_ معجم البلدان

ياقوت الحموي ، دار صادر ، ط/١٣٧٤هـ ، بيروت .

ـ معجم الزوائد ومنبع الفوائد

على أبو بكر الهيثمي ، ط ٢٠٠ اهـ ، مكتبة المعارف - بيروت .

المعجم الفلسفي

د / جميل صليبان – دار اللبناني – بيروت ١٩٧١م . ( في جزئين ) .

- المعجم الكبير

الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق حمد السلقي - ط٢ / ١٩٨٤م -

- معجم المؤلفين

عمر رضا كحالة : نشر المثنى – ودار إحياء التراث العربي – بيروت ١٣٧٦هــ – ١٩٥٧م .

- المعجم المفهرس لالقاظ الحديث النبوي
- د.أ .بي دنستك ، بمشاركة الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي طبع مكتبة بريل لندن ١٩٢٦م -
  - -المعجم الوسيط

إبراهيم مصطفى وزملائه ، اشراف عبد السلام هارون ، ط/ مجمع اللغو العربية ، ١٣٨٠هـ .

- معجم مقاييس اللغة

ابن فارس ، أبو الحسين أحمد ، تحقيق : عبد السلام هارون ، ط ١ / ١٣٦٦هـ - القاهرة .

- المعرفة عند مفكري المسلمين

د / محمد غلاب ، دار المعرفة للتأليف والترجمة ، دار الجيل - الفجالة - مكتبة البحث العلمي - جامعة أم القرى ( ٢٧٧)

- معيار العلم في فن المنطق

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا .

- المغنى في ابواب التوحيد والعدل

إملاء عبد الجبار بن أحمد الهمداني ، تحيق د / محمد مصطفى حلمي و د / أبو الوفاء الغنيمي د/ عبد الحليم محمود ، سلي دينا - مؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر .

\_ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة

الحافظ جلال الدين السيوطي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 9 - 3 ا ه.

- المفسرون بين التاويل والانبات في آيات الصفات

محمد بن عبد الرحمن المغرواي - دار طيبة للنشر والتوزريع - الرياض ط ١ /٥٠٤ هـ. .

\_ مفهوم الحضارة عند ابن خلدون وهيغل

محمد حسين نصر ، الدار/الجماهيرية النشر والتوزيع ط/ ١٩٩٣م

\_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين

أبو الحسن الأشعري - تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، ط ٢ / ١٣٨٩هـ. ، مكتبة النهضة - القاهرة.

\_ المقتبس في أخبار بالداالأندلس

ابن حيان القرطبي ، دار النقافة -بيروت - ط/١٩٨٣م

مقدمات وأبحاث تمهيدية في العقيدة الإسلامية

محمد نمر الخطيب - دار العربية - بيروت - لبنان - ط١ / ٢٠٤ هـ - ١٩٨٢ م.

- \_ مقدمة ابن خلدون
- بشير فارس ، السنة السابعة العدد ٢٢٨ يناير ١٩٣٩ م .
  - مقدمة ابن خلدون
- عبدالرحمن على عبد الواحد ، دار نهضة مصر ط٣/ القاهرة الفجالة .
  - ا ـ مقدمة ابن خلدون
  - محمود أبو ريه ، الرسالة / العدد ٥١٩ أغسطس ١٩٤٣ م .
    - مقدمة في أصول التفسير
- ابن تيمية تحقي محمود محمد نصار مكتبة التراث الاسلامي القاهرة .
  - مقدمة عقائد السلف
  - د / علي سامي منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧٨م -
    - الملل والنحل
- الشهرستاني ( ت٤١٥هـ ) تحقيق : محمد سيد الكيلاني ط / ١٣٩٦هـ ، مصطفى البابي الحلبي مصر .
  - مناهج الادلة في عقائد الملة
  - ابن رشد ( ت٥٩٥هـ ) تحقيق : محمود قاسم ط٣ / مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة .
    - مناهج البحث عند مفكري الاسلام
    - د / علي سامي دار المعارف طدّ / ١٩٧٨م .
- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعترال ، و ( هو مختصر منهاج لابن تيمية ) .
  - شمس الدين محمد الذهبي تحقيق محي الدين الخطيب .
    - منطق ابن خلدون في حضارته وشخصيته
    - د/ على الوردي ، الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٧م
      - ـ منطق ارسطو
- أرسطوطاليس الفيلسوف اليوناني المعروف ت ٣٢٢ ق . م . تحقيق : د / عبد الرحمن البدوي دار القلم بيروت ط ١ / ١ ١ م . ١٩٨٠م .
  - المنطق الأرسطي القديم
  - د / طلعت غنام ۲۰۱۱هـ ۱۹۸۹م .
    - المنطق الصوري والرياضي
  - د / عبد الرحمن بدوي . مكتبة النهضة المصرية ط٣ /١٩٦٨م .
    - منهاج السنة النبوية
- أحمد ابن تيمية ( ت٧٢٨هـ ) تحقيق : د / محمد رشاد سالم ، ط١/٦٠١هـ ، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية -

الرياض.

ـ منهج ابن خلدون في علم العمران

د/ محمد محمود ربيع ، محلة مصر المعاصرة العدد ٣٤٠ - إيريل ١٩٧٥م .

ـ منهج الإمام الشوكاني في العقيدة

د / عبد الله نومرك ، مكتبة دار العلم - الرياض .

\_ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد

عثمان ين علي حسن ، مكتبة الرشد - الرياض ط١٩١٣ اهـ - ١٩٩٣ م -

منهج ودراسات الآيات والاسماء والصفات

محمد الأمين الشنقيطي ( ت١٣٩٣هـ ) ٥٠١ هـ ، الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة .

ـ الموازنة بين ابن خلدون ودوركايم

د/ عبد العزيز عزت مكتبة القاهرة .

\_ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول

أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، ط١ /٥٠٠ هـ - ١٩٨٥، دار الكتب العلمية - بيروت .

- المواقف في علم الكلام

عضد الدين الايحي ( ت٧٥٦هـ ) عالم الكتب ، وشرحه للشريف الجرجاني ( ت٨١٦هـ ) ط/ دار الطباعة العمرة .

- موسوعة أعلام الفلسفة

روني ايلي ألفا ، دار الكتب العلمية ط/ ١٩٩٢م .

- موسوعة عباقرة الإسلام

د/ رحاب صفر عكاوي ، دار الفكر العربي بيروت / ط/٩٩٣م .

- موسوعة مصطلحات عام المنطق عند العرب

د/ فريد جبر وزملائه ، مكتبة لبنان بيروت ط/ ٩٩٦ ام .

- الموضوعات

عبد الرحمن ابن الجوزي ( ت٥٩٧هـ ) تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ط١٤٠٧/٢ ، مكتبة ابن تيمية - القاهرة .

- الموطأ

الإمام ماكل بن أنس ( ت١٧٩هـ ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط/دار الحديث -

\_ موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد

د/ محمود سعد الطبلاوي ، مطبعة الأمانة ط/ ١٩٨٩م / ١٩٨٩ هـ -

- موقف أبو البركات البغدادي من الفلسفة المشائية

رسالة دكتواره ، بمكتبة كلية أصول الدين – القاهرة .

ـ ميزان الاعتدال

الذهبي (ت ٧٤٨هـ ) تحقيق على محمد البجاوي وفتحية على البجاوي - دار الفكر العربي .

- النبوات

شيخ الإسلام ابن تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة - ١٣٨٦هـ..

م نتائج افكار التقات فيما للصفات من التعلقات

الإمام الحسن بن عبد المحسن أبو عذبة - مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ٥١٧ .

- النجاة في الحمة المنطقية والطبعية الإلهية

أبو على الحسين بن عبد الله ابن سينا ( ٤٢٨هـ ) ط١٣٣١هـ - مطبعة السعادة - مصر - وكذلك تحقيق

د / ماجد مخدي – دار الأقاق الجديد – بيروت ط١/٠٠٠ هــ – ١٩٨٥ م .

- نصيحة الملوك

أبي الحسن على بن محمد الماوردي ، مكتبة الفلاح ط/ ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م

- النظرية السياسية عند ابن تيمية

د/ حسين كونا كات ، مركز الداسات والأعلام الرياض ط/ ٤٩٤ م

- النظرية السياسية لابن خلدون

د/محمد محمود ربيع ، دار ألهنا للطباعة ط/ ٤٠١ هـ / ١٩٨١م

- نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة المغرب المعاصرين

د/ محمود زيدان ، دار النهضة العربية بيروت - ط/ ١٩٨٩م

- النظم الإسلامية (نشأتها وتطورها)

د/ صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ط١١/ ١٩٩٨م

- نقد تعليقات الالباني على شرح الطحاوية

إسماعيل محمد الأنصاري ، مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - السعودية - ط١٠/١٤١هـ - ١٩٩٠هـ .

- نقض ابى سعيد عثمان الدارمي على بشر المريسي

الدارمي (ت ٢٨٠هـ) ضمن عقائد (السلف) نشر ، د / على سامي النشار وعمار جعمي الطالبي منشأة المعارف بالاسكندرية

- نقض المنطق

أحمد بن تيمية ( ت ٢٢٨هـ ) تصحيح محمد حامد الغقي ، مكتبة السنة المحمدية القاهرة .

- نهاية العقول في دراية الاصول

محمد عمر الرازي ( ت٢٠٦هـ ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٤٨علم الكلام – ميكروفيلم ٢٩٣٨٣.

- النهاية في غريب الحديث والاثر

ابن الأثير (ت ٢٠٦هـ ) تحقيق : طاهر أحمد الرازي ، ومحمود محمد الطناحي ، دار الأحياء الكتب العربية - القاهرة .

- نواقض الإيمان القولية والعملية
- د / عبد العزيز محمد علي العبد اللطيف ط ١ / ١٤١٤هـ، دار الوطن الرياض مكتبة الحرم ٧٧ ، ٢١٤ ع ع ق
  - ـ نيل الاوطار
  - الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ ) تحقيق : طه عبد الرؤ: ف سعد ومصطفى محمد الهراوي مكتبة الكليات الأزهرية .
    - الهداية السنية
- الشيخ سليمان بن سمحان النجدي تعليق : محمد رشيد رضا دار التقافة مكة المكرمة الزاهر ١٣٩٣هـ ١٩٧٣
  - هذه هي الصوفية
  - عبد الرحمن الوكلي ، مكتبة أسامة الرياض ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م .
    - الوابل الصيب من الكلم الطيب
  - ابن القيم ( ٧٥١هـ ) تحقيق / مصطفى بن العدوي ط / ١٠١ هـ دار الصحابة للتراث.
    - الوافي في شرح الشاطبية
    - د/عبد الفتاح عبد الغني القاضي ، مكتبة الدار ط/ ١٤١٤هـ /١٩٩٤م .
      - الوجود الحق
      - د / حسن هويدي المكتب الاسلامي ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
        - وفيات الاعيان
    - ابن خلكان ( ت ٦٨٦ ) تحقيق / إحسان عباس ، دار صادر بيروت .
      - ولله الاسماء الحسنى
      - حسنين محمد مخلوف دار المعارف ، ١٣٤٩هـ ١٩٧٤م .

### فهرس الموضوعات

|     | لصفحة | الوضوع الم                                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|
| ٣   |       | ١_الإهداء                                           |
| ٦   | ٤     | ٢_ شكر وتقدير٢                                      |
| 1 2 | ٧     |                                                     |
| ٧.  | ۱٥    | ٤_ الفصل الأول : عصر ابن خلدون                      |
| 79  | 17    | المبحث الأول :الجانب السياسي                        |
| ٥٧  | ٤٠    | المبحث الثاني : الجانب الاحتماعي والاقتصادي         |
| ٧.  | ٨٥    | المبحث الثالث : الجانب الديني والعلمي               |
| ۱۲۸ | ٧٠١   | ه_ الفصل الثاني : حياة ابن خلدون                    |
| ٧٧  | ٧٢    | المبحث الأول: مولده ، اسمه ، نسبه ، وفاته           |
| ١٠١ | ٧٧    | المبحث الثاني : حياته العلمية والعملية              |
| 1.7 | 1 - 1 | المبحث الثالث : مؤلفاته وآثاره                      |
| 171 | 1.7   | المبحث الرابع: ابن خلدون بين أنصاره وخصومه          |
| 777 | 179   | 7_ الفصل الثالث: ابن خلدون ومسائل التوحيد           |
| 77  | 17.   | المبحث الأول :منهج ابن خلدون في دراسة مسائل العقيدة |
| 191 | 175   | المبحث الثاني: توحيد الربوبية الألوهية              |
| 77  | 191   | المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات وموقفه منه     |
| ·   | 777   | ٧_ الفصل الرابع: مسائل النبوة والولاية              |
| ٣٩  | 277   | المبحث الأول: الوحي                                 |
|     |       | المبحث الثاني : دلائل النبوة                        |
|     |       | المبحث الثالث: مدارك الغيب                          |
| ٧٧  | ۸۶۲   | المبحث الرابع: الولاية وكرمات الأولياء              |

| 77/             | , 40V   | ر_ الفصل الخامس: الإمامة                       |
|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| ٣٠٨             | ۲۸۳     | المبحث الأول: معنى الإمامة، شرطها نواقضها      |
| 277             | 7.9     | الحث الثاني: السعة                             |
| ۲۷٦             | 779     | ٩_ الفصل السادس: التصوف وقضاياه                |
| To.             | rr.     | المبحث الأول: التصوف كما عرفه ابن خلدون        |
| ۲۷٦             | 701     | المبحث الثاني: موقف ابن حلدون من التصوف        |
| 277             | 777     | ١٠ _ الفصل السابع: قضايا النطق والفلسفة٠٠٠     |
| <b>TAA</b>      | TVA     | المبحث الأول: قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون |
| ٤.٥             | PAT     | المبحث الثاني: موقف ابن خلدون في المنطق        |
| ٤١٧             | ٤٠٦     | المبحث الثالث: الفلسفة كما عرضها ابن خلدون     |
| 577             | ٤١٨     | المبحث التالك . الفلسلة عند عرفه بل الفلسفة    |
| ٥.٥             | ETV     | المبحث الرابع . موقف ابن مندون من مندسد        |
| ٤٤٧             | £ 7 V . | ۱۱_ الفهارس ۱۱_ القرآنية                       |
| ٤٥.             | 5 5 1   | فهرس الايات الفرانية                           |
| 201             | 501 .   | فهرس الأحاديث النبوية                          |
| 277             |         | فهرس الآثار                                    |
| ٤٧١             |         | فهرس الأعلام                                   |
| 2.2             |         | فهرس الفرقفهرس الفرق                           |
| ٥. <sub>٧</sub> | 271     | فهرس المراجع                                   |
| - · v           | 3.1.    | فيه سر المه ضه عات                             |